

ترجمة وتقديم: محمد العشماوي مراجعة: عماد عواد

2086





يحظى الصراع العربي الإسرائيلي والفلسطيني الإسرائيلي بأهمية قصوى لكل من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي بحكم موقع فلسطين المهم والاستراتيجي في المنطقة العربية. ومن هنا فالدراسات الموضوعية حول هذا الموضوع تستحق الاهتمام والمتابعة بالنسبة للعرب عموماً ومصر بصفة خاصة بحكم مكانتها ودورها وميراثها التاريخي والفكري ودورها كدولة قائدة في المنطقة العربية.

الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني تواريخ متضاربة

المركز القومى للترجمة

تأسس في أكتوير ٢٠٠٦ تحت إشراف: جابر عصفور

مدير المركز: رشا إسماعيل

- العدد: 2086

- الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني: تواريخ متضاربة

- نيل كابلان

- محمد العشماوي

- عماد عواد

- اللغة: الإنجليزية

- الطبعة الأولى 2014

#### هذه ترجمة كتاب:

THE ISRAEL-PALESTINE CONFLICT: Contested Histories

By: Neil Caplan

Copyright © 2010 by Neil Caplan

Arabic Translation © 2014, National Center for Translation
Authorized translation from the English language edition published by
Blackwell Publishing Limited. Responsibility for the accuracy of the
translation rests solely with National Center for Translation and is not the
responsibility of Blackwell Publishing Limited. No Part of this book may be
reproduced in any form without the written permission of the original
copyright holder, Blackwell Publishing Limited.

All Rights Reserved

ن: ۲۷۳۰٤۰۲٤ فاکس: ۲۷۳۰٤۰۲٤ ت El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: nctegypt@nctegypt.org Tel: 27354524 Fax: 27354554

# الصراع الإسرائيلي \_ الفلسطيني تواريخ متضاربة

تأليــــف: نيــل كــابلان

ترجمــة وتقديم: محمد العـشماوى

مراجع ... . عماد عسواد



#### بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

كابلان، نيل

الصراع الإسرانيلي - الفلسطيني: تواريخ متضاربه/ تأليف: نيل كابلان، ترجمة وتقديم: محمد العشماوي؛ مراجعة: عماد

عواد

ط١، القاهرة، المركز القومي للترجمة، ٢٠١٤

۵۱۲ ص، ۲۴سم

١- الصراع العربي الإسرائيلي - الفلسطيني.

٢- القضية الفلسطينية.

( أ ) العشماوى، محمد (مترجم ومقدم)

(ب) عواد، عماد (مراجع)

(ج) العنوان (ج) العنوان

رقم الإيداع: ١٣١٣٨ / ٢٠١٢

الترقيم الدولى: 9-179-216-978 978 طبع بالهينة العلمة لشنون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى، وتعريفه بها. والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

## المتسويات

| تقديم                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| تصدير                                                                              |
| الباب الأول                                                                        |
| مقدمة                                                                              |
| الفصل الأول: مشاكل في تعريف الصراع                                                 |
| الفصل الثاني: تعريف الصراع رغم الصعوبات                                            |
| الباب الثانى                                                                       |
| تواريخ متضاربة                                                                     |
| الفصل الثالث: ما وراء ١٩١٧ جذور الصراع                                             |
| الفصل الرابع: العرب واليهود تحت الانتداب البريطانى: خندقة المواقع<br>(١٩١٧ – ١٩٢٨) |
| الفصل الخامس: انهيار الانتداب: التمرد والتقسيم والكتاب الأبيض<br>(١٩٢٩ – ١٩٣٩)     |
| الفصل السادس: المحرقة/الاستقلال/النكبة                                             |
| الفصل السمابع: إسرائيل والدول العربية (١٩٤٩ – ١٩٧٣)                                |

## الباب الثالث

| نحو مناقشة مفيدة للصراع العربي- الإسرائيلي                    | 281 |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| القصل الثَّامن: عودة إلى الجوهر إسرائيل والفلسطينيون          | 283 |
| القصل التاسع: من كامب ديفيد إلى الضفة الغربية إلى لبنان       | 313 |
| الفصل العاشر: من المقاطعة إلى الاعتراف المتبادل (١٩٨٢ - ٢٠٠٨) | 341 |
| الفصل الحادى عشر: الكتابة عن الصراع                           | 381 |
| الفصل الثاتي عشر: مواجهة العقبات                              | 433 |
| التسلسل الزمنى                                                | 459 |
| المراجع                                                       | 477 |

## تقديم

أنطاق في مقدمتي بوصفي مترجمًا لهذا الكتاب الثرى من مدرسة فكرية، ومن إيمانًا مطلقًا وعميقًا بأن مشكلة الوجود الإسرائيلي على أرض فلسطين تمثل المعضلة الكبرى والعقبة الكئود أمام أمن الإقليم المصرى وكذلك أمام الأمن القومي العربي، وأود أن أكون واضحًا منذ البداية لأقول بأن من قدم الصياغة الفكرية المتكاملة للأمن القومي المصرى والعربي هو استاذان جليلان تتلمنت على أحدهما في مقاعد الدراسة الجامعية على مستوى البكالوريوس ثم على مستوى الدراسات العليا، وهو العلامة الراحل الأستاذ الدكتور حامد عبد الله ربيع خاصة على صفحات كتابه "نظرية الأمن القومي العربي"، ومعاركه الفكرية على صفحات مجلة الأهرام الاقتصادي حول أمن المعلومات في مصر عام ١٩٨٢، وكذلك على صفحات مجلة الموقف العربي في أعقاب اتفاقات كامب ديفيد التي كانت تحت عنوان "سوف أظل عربيًا" في ثمانينيات القرن العشرين.

أما الأستاذ الثانى الذى شارك أستاذنا الدكتور ربيع- وإن عن بُعد- فى صياغة نظرية الأمن القومى المصرى والعربى، وهو الأستاذ الدكتور جمال حمدان أستاذ الجغرافيا السياسية الراحل بجامعة القاهرة، وذلك فى ثنايا كتابه الرائع حول شخصية مصر: "دراسة فى عبقرية المكان" عام ١٩٦٧ الذى حوله فى بداية ثمانينيات القرن العشرين إلى مسوسوعة كبرى تحست الاسم نفسه شخصية مصر: دراسة فى عبقرية المكان".

ومقتضى مفهوم هذه المدرسة هو أن أمن مصر القومى خط دفاعه الأول منطقة جبال طوروس فى شمال الشام ومنابع نهر النيل فى الجنوب، أما خط الدفاع الثانى فهو فلسطين، وأخيرا فإن خط الدفاع الثالث والأخير فهو شبه جزيرة سيناء التى هى فى ذاتها لا يمكن الدفاع عنها فى أى صراع عسكرى؛ وحسب الخبرة التاريخية فإنها من نصيب المهاجم لا المدافع.

وقد تحولت هذه الصياغة الفكرية للأمن القومى المصرى إلى ما يكاد يصل الى العقيدة القتالية لمصر التى حافظت عليها طوال تاريخها، ولم نلحظ ثمة بعد عن هذه العقيدة إلا فى الفترة السابقة مباشرة على ثورة ٢٠ يناير ٢٠١١ فى مصر، حيث بدأ مؤشر السياسة الخارجية بحاول تغيير العداوات التقليدية فى نشاط سياسى خارجى حاول الاتجاه والإيحاء بأن عدو مصر فى أو اخر العقد الأول من القرن الواحد والعشرين هو إيران وليس إسرائيل، وتجلى ذلك واضحا بمناسبة حرب لبنان ٢٠٠٦ وحرب غزة ٢٠٠٨/ ٢٠٠٩. وهذا فى رأيى كان أحد الأسباب التى أدت إلى اندلاع ثورة ٢٠ يناير، بجانب أسباب أخرى لعل من أهمها التزييف المستمر للانتخابات ومشروع توريث السلطة من الرئيس السابق مبارك إلى نجله جمال.

وبجانب هذه النظرية للأمن القومى المصرى؛ فإن فكر مصر السياسى قد شهد محاولات فكرية تبتعد عن النظرية السابقة وتحت عناوين عديدة، من أهمها ما يقال له "مصر أولا، وأن أمن مصر القومى لا صلة له بالأمن القومى العربى الذى هو فى رأى هذه النظرية لا وجود له، وأن لغة الحديث عن الصلة بين الأمنين المصرى والعربى هى لغة خشبية قديمة تعدتها الظروف وأودت بها التطورات التكنولوجية فى مجال التسليح والذخائر، ومن هنا فلا تثريب على مصر أن تعيش

فى سلام مع إسرائيل وأن تطبّع علاقاتها معها فى جميع المجالات، وأنه لا يربط مصر بالعرب إلا الجانب الثقافى واللغوى لا غير، وأن جامعة الدول العربية فيها الكفاية وأكثر؛ ومن ثم فلا حاجة لما يسمى بالوحدة العربية أو التجمع العربى؛ فضلا عن الإسلامى فى مواجهة ما تسميه النظرية الأولى بالخطر الصهيونى على مصر وعالمها العربى.

والواقع أن هذه المدرسة الفكرية الأخيرة تستمد أسسها الفكرية من كتابات الأستاذ الدكتور طه حسين والدكتور حسين فوزى والأديب توفيق الحكيم والناقد لويس عوض والذين لم يثر أى منهم - خلال النصف الأول من القرن العشرين في كتاباته خطورة الصهيونية على مصر وأمنها القومى، ومؤخرا نضيف لهم ما أطلق عليه مجموعة كوبنهاجن وعلى رأسها الكاتب الصحفى الراحل لطفى الخولى والدكتور عبد المنعم سعيد من مؤسسة الأهرام.

ولقد كانت اتفاقات كامب ديفيد وسياسة التفاوض مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها منذ ١٩٧٨ في أعقاب حرب أكتوبر التي قادها الرئيس الراحل أنور السادات؛ بمثابة حجر ضخم ألقى في بركة الصراع العربي الإسرائيلي الأسنة ولقى تجاوبا كبيرا وتشجيعا من جانب الدول الغربية، إلا أنه وجه بضغط شعبي مناوئ رفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل من جانب الغالبية العظمى لشعب مصر والشعوب العربية بصفة عامة، ورُفض قطاع من النخبة والجماهير لمجرد فكرة التفاوض مع العدو الإسرائيلي، ناهيك عن تطبيع العلاقات معها.

ولقد أتى الزخم الكبير لأفكار المحافظين الجدد والفكر المسيحى الصهيونى واليمين الأمريكى بصفة عامة وما ارتبط به من حركة الإحياء الكبرى للأفكار التوراتية، ومعركة هرمجدون وانتظار المسيح المخلص وارث النبى داود وبناء

الهيكل الثالث وما ارتبط بكل ذلك من صعود لنظرية صدام الحضارات، إلى بروز انجاه مضاد فى الفكر العربى والإسلامى، وحيث كان الشعور الدينى والأصولية ينتامى هو الآخر فى الجانب العربى والإسلامى؛ ومن ثم فإن حركة العودة للأصولية الإسلامية كانت الرد المباشر والمتوقع على ما شهده الحلف الأمريكى الغربى الإسرائيلى من دعم ونفوذ خاصة بعد عملية غزو العراق عام ٢٠٠٣ وقبلها أفغانستان وحركات الانفصال والتجزئة التى شهدتها الدول العربية من الصومال إلى السودان إلى ليبيا هذه الأيام، وواكب كل ذلك إحياء لملاحم آخر الزمان فى الفكر الإسلامى؛ بما فيها فكرة المهدى المنتظر الذى سيملأ الأرض قسطًا وعدلاً بعد أن ملنت ظلمًا وجورًا وأنه لا حل لصراع العرب مع اليهود إلا بفناء إحدى القوميتين.

ويرى قطاع لا يستهان به من المعلقين والمتابعين لأوضاع المنطقة العربية خاصة لثورات الربيع العربى التى بدأت مع بداية ٢٠١١ من تونس ومنها إلى مصر ثم إلى ليبيا، والجارى على قدم وساق حاليا فى سوريا والبحرين وبعض مناطق الجزيرة العربية؛ أن من ضمن أسباب الانتفاضة العربية والتوجه نحو التطور الديمقراطى أن نظم الحكم قد ركنت إلى فكرة السلام والتفاوض والتطبيع مع إسرائيل، ما أدى إلى أن الفساد قد بدأ ينخر بشدة فى هذه النظم بجانب طابعها الاستبدادى الأصلى، وأن ذلك كان من ضمن المحركات الأساسية لثورات الربيع العربى. ويبدى هؤ لاء المعلقون خوفهم وخشية النظام فى دول الغرب وفى الولايات المتحدة من وقوع الدول العربية والإسلامية فى يد قوى سياسية جديدة تعتبر أن مصدر الشرعية فيها ينبع من الحضارة الإسلامية بمفهومها الشامل، ومن هنا فإن كتابات الكثيرين تتجه لتوقع المزيد من تأجيج دواعى الصراع بين إسرائيل وبين الدول العربية والإسلامية، ويخشون من اتجاه بعض الدول الإسلامية، مثل إيران وتركيا؛ إلى الانتلاف مع الدول العربية من منطلق إسلامى فى مواجهة الفكر

و الوجود الاسر انيلي الصهيوني. و الو اقع أن ما يناهز ثلث قرن من الزمان منذ بداية عملية السلام والتفاوض بين العرب وإسرائيل بداية بمصر شم الأردن وأخيرا منظمة التحرير الفلسطينية؛ فإن هذه العملية في حد ذاتها، وعلى السرغم مسن المصاعب الجمة التي اكتنفتها وبالذات على صعيد التطبيع في العلاقات العربيــة-الإسرائيلية، فإن هذه العملية كانت لها أثارها رغم كل ذلك على الجانبين. ومن هنا فإن البحوث والدراسات والتقارير التي تتناول جذور وأسس هذا الصراع العربي-الإسرائيلي لها أهميتها القصوى بالنسبة إلى المتابع والمراقب والراصد الحصيف لشنون المنطقة العربية ودواعى الأمن القومي المصرى والعربي.. فعلي الأقل، ومن ناحية مصر يرى كثير من المحللين المصريين والعرب وقطاع أخسر مسن المهتمين بالشأن المصرى، على النطاق العالمي، أن عملية السلام المصرى-الإسرائيلي خاصة بالطريقة التي مارستها بها الإدارة المصرية في عهد السرئيس محمد حسني مبارك كان لها أثر كبير في تقويم الدور المصري وإخراج محصر عمليًا من ساحة المواجهة العربية مع إسرائيل، وبحكم أن مصر كانت هي الدولــة القائد و الكبرى في المنطقة، فإن ما حققته إسرائيل من خلال عملية السلام من دعم الأمنها كان بالخصم من الدور المصرى والمكانة والهيبة على النطاقين الإقليمي والدولي. كما يؤكد الكثيرون أن تقلص هذا الدور المصرى قد حفر الجانب الإسرائيلي على دعم وجوده واتصالاته الكثيفة مع دول منابع النيل والعمل بكل الطرق على تأليبها ضد مصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم تهديد الأمن القومي المصرى من نطاقه الجنوبي في منابع النيل.

و الدراسة التى نقوم بترجمتها بين أيدينا هى، فيما أرى، تمثل قدرا كبيرا وغير عادى من الموضوعية، وذلك إذا ما قورنت ببحوث ودراسات أخرى عديدة فى شكل كتب ودراسات عن الصراع العربى - الإسرائيلى تتحيز بشدة ضد العرب وتقف بجانب وجهة النظر الإسرائيلية. والجديد فى هذه الدراسة أنها تاستعرض

تاريخ الصراع العربى - الإسرائيلى - الفلسطينى فى إطار ست مقولات أو قصايا جوهرية مثيرة للاختلاف بين أطراف الصراع حول جذوره وتطوراته التاريخية، ودور القوى المحلية والإقليمية والعالمية فى هذا الصراع، ولماذا طال أمده كل هذه المدة الطويلة، وهل هو قابل للحل أم أنه كاد يكون حالة مستعصية، ومن ثم فإنه كما يراه بعض ليس صراع حدود ولكنه بالأساس والأولى صراع وجود، فهو متصل بما هو فى عمق النفس الإنسانية ونظرتها لقصايا الوجود الكبرى، الله والكون والعالم والإنسان.

ويعطى الباحث اهتماما وتقديرا كبيرين لظاهرة المؤرخين الإسرائيليين الجدد الذين قدموا مقتربات تحليلية هى أقرب نسبيا من حقائق الصراع العربى الإسرائيلى، ويهتم الكاتب بالإشارة إلى أمله فى أن يرى - يوما من الأيام - ما يماثل هذه الظاهرة على الجانب الفلسطينى، وهو ما يعزز لا محالة من إمكانات التلاقى بين أطراف الصراع توطئة لحله وتسويته إذا ما كان ذلك ممكناً.

كما أنوه في هذا التقديم إلى الاهتمام الكبير الذي أبداه الباحث بالجوانب النفسية السيكولوجية في الصراع، وهو جانب بدأ في الظهور في نطاق الدراسات الاجتماعية عبر ما حدث من تقدم كبير ونمو مطرد في مدرسة التحليل السلوكي التي تولى الجانب النفسي قدرا كبيرا من الاهتمام كمقترب فكرى وتحليلي منذ أو انل القرن العشرين.

ويقينى أن أطراف الصراع العربى - الإسرائيلي كافة، هي في حاجة ماسة الى مثل هذا النوع من الدراسات التي تستهدف جلاء حقيقة ذلك الصراع ليس فقط من الظاهر على السطح؛ ولكن من خلال النفاذ إلى الباطن في الأعماق.

ولعلى أكون - من خلال ترجمة هذه الدراسة - قد قدمت إسهاما متواضعا في نقل ما يدور ويعتمل في عقول المفكرين والباحثين في هذا الصراع، خاصة أولنك المنتمين منهم للعالم الغربي الذي ضرب فيه العلم الإنساني والاجتماعي وفي مجال العلوم السياسية بسهم وافر في إيضاح ولو جزء من الحقيقة، وهو الذي يمثل شيئا أساسيا في مجال إسهام العلم والعلوم الإنسانية خاصة في فهم الصراعات والنزاعات الكثيرة التي يموج بها عالمنا المعاصر إسهاما في محاولات حلها وتسويتها.

ومع حركة النمو الكبير والمطرد في أعداد المراكز الدراسية والاستقصائية في مجالات العلوم والإنسانيات والشنون الاستراتيجية والسياسية الدولية في محصر والعالم العربي، فإن من المتوقع أن يكون هناك سيل من البحوث والدراسات في مجال الصراع العربي الإسرائيلي وصلته بالأمنين القومي المحصري والعربي، والذي من شأنه، من خلال الحوار والتلاقح الفكري، أن يكون ذا فاندة لمحصر والعرب وكل بلاد العالم والإنسانية على وجه العموم.

محمد محمود العشماوى

#### تصدير

تمثل حرب يونيو ١٩٦٧ فى الشرق الأوسط وتعقيدات الصراع العربى الإسرائيلى؛ أول إلهاماتى لبحثى عن موضوع لرسالة الدكتوراه بعد تخرجى بوصفى طالبًا جامعيًا، وكان خاطرى الأول هو حل المشكلة وكان نابعا بالضرورة من خبرتى الشخصية، لأن بلادى - كندا - كانت تحتفل بعيدها المنوى ومنخرطة فى نقاشات حية حول كيف أن الأمم الإنجليزية والفرنسية تستطيع التعايش فى تسامح تحت نظام فيدرالى واحد. وبعد عام من الدراسة والقراءة الاستكشافية، والبحث فى لندن أثار انجذابى واهتمامى، على غير توقع، بالجذور التاريخية وتطور الصراع، وحول تركيزى بالكامل من المستقبل إلى الماضى.

ومنذ ذلك الحين؛ فإننى أقوم بالبحث والكتابة والتدريس، تقريبًا بالكامل حول التاريخ والدبلوماسية وسيكولوجية الصراع العربى الإسرائيلى. باحثًا فى الأرشيفات عن مصادر أولية أصلية وكتابة المقالات والمذكرات من أجل المحاضرات العلمية، وقد كانت تمثل جميعًا الأنشطة التي استمتعت بها كثيرًا.. فذلك فيما أرى جعل منى مؤرخًا وضعيًا، ولكن في الوقت نفسه تطور داخلى اهتمامًا عميقًا واحترامًا للأبعاد النفسية والاجتماعية لذلك الصراع.

والقليل جدًا حول النزاع واتجاهات أطرافه المختلفة هو أمر بسيط ومباشر؛ ولكنه يجعله- بصفة خاصة- أمرًا من الصعب تلخيص أحداثه وموضوعاته بطريقة دقيقة إذا أردنا أن نكون عادلين في مواجهة التعقيدات التي تكتف ذلك الصراع. ومن أجل ظهور هذا الكتاب في إطار سلسلة التواريخ المتصاربة؛ فقد جمعت مذكرات من المحاضرات الدراسية التي قمت بإلقائها في مختلف الجامعات مع بعض الخواطر النقدية؛ حول كيف يتم تقديم الصراع في الكتابات الأكاديمية وغيرها. وهذا الكتاب يضع نفسه ضمن الاستعراضات التاريخية الممكنة، ولكن محاولات تخطى إعادة سرد ما حدث؛ تكون من خلال التركيز على سلسلة قصايا جوهرية التي تبدو أنها تقف حاجزا أمام الأطراف والمؤرخين على السواء. وأحد التحديات الرئيسية في إخراج هذا الكتاب؛ كان هو اختيار المستوى المناسب من التفصيل وذلك في عرض تاريخ هذا الصراع بالنسبة للطلبة الجامعيين من المستوى الأول. والقراء المهتمون سيستفيدون كما أمل من استخدامي الكثيف للإحالات المرجعية والإشارة إلى التفاصيل الإضافية والتعليقات والتفسيرات المضادة التي كما ذكرت كان ستجعل من النص نصنا شديد الكثافة لو ضدمنت داخل المتن

وفى النهاية يوجد ذلك السشىء المحير من الإدراك والتحير، وإحدى صعوبات الكتابة حول الموضوع؛ ألا وهو أنه سيوجد حتماً شخص ما يمكن أن تثيره كلمة أو فقرة باعتبارها تبسيطاً مخلاً أو خاطئاً لحدث ما أو لدوافع طرف ما. لقد فعلت كل ما يمكننى لأجل الاستماع لكل الأصوات التي في عقلى؛ ولكننى أعيد النظر باستمرار وبحساسية إلى المعانى والمصطلحات ونبرة الكلم، وآمل أن القراء سيقدرون محاولاتي من أجل السماح لكل وجهات النظر والصيغ في تاريخ هذا الصراع بأن تعبر عن نفسها أو أن يتم الاستماع لها بشكل موضوعي.

وإننى أشعر بالامتنان حقًا لمجموعة من الزملاء والأصدقاء الذين ساعدونى بكرمهم من خلال الإجابة عن تساؤلاتي ونقد الصياغة الأولية للفصول، وهم قد

يختلفون مع بعض مظاهر ما قدمته من تاريخ أو مؤرخين، ولذلك فإننى لن أذكرهم بالاسم هنا منعا للإحراج، وإننى سأقدم شكرى إليهم بصفة شخصية، أما الأكثر كرمًا هي زوجتي مارا التي زودتني بالمساندة العاطفية والتضحيات التي كنت في أشد الحاجة إليها والتي هيأت لي أفضل الظروف خلال أيام الكتابة الطويلة.

مونتريال - كيبيك - كندا

دیسمبر ۲۰۰۸

#### ملاحظة حول المصادر:

يظهر هذا الكتاب في وقت يتم فيه- على نطاق واسع- استخدام المصادر التي تعتمد على الشبكة العنكبوتية، ولقد ضمنت كتابي مراجع من هذه المصادر التي تتضمن صحفا ومجلات (الجارديان - هاآرتس - بيتر ليمونز - ميريا) وعرضت إمكانية الدخول على هذه المقالات. والدراسة الصحيحة لهذا الموضوع، على أي حال، تحتاج إلى الاعتماد الأكثر ثقلاً والمكثف على المواد المطبوعة (الكتب - المجلات - المذكر ات - الدوريات) المتاحة على أرفف المكتبات، وكذلك الملفات المتاحة في الأرشيفات العامة. وحيثما وجد فقد أعطيت تفصيلا للاقتباس من المصادر الأولية وتقديرات الأشخاص المباشرين؛ متجاوزًا ما يصفها المؤر خون بالمصادر الثانوية، فالأولى هي الأصلية وهي أعمدة البناء دون رتوش؛ وذلك لخلق السرد التاريخي: نصوص الإعلانات العامة، الاتصالات والمكاتبات الرسمية أو الخاصة، مذكرات المقابلات، نصوص الاجتماعات، المذكرات الشخصية، وتقدير أت لما حدث من جانب من كانوا بالفعل حاضرين الحدث. وهناك مصادر أولية كثيرة متاحة بسهولة للطلبة في مجلدات موثقة. وفي الصفحات التالية استعملت بكثافة مجموعات جرى بشدة التوصية عليها مثل: "القارئ الإسـرائيلي-العربي، تحرير والتر لاكير وبارى روبين"، وكذلك "الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني الذي حرره إيهودا لوكاتش"(١).

والمؤرخون والكتاب وغيرهم يستخدمون المصادر الثانوية من أجل عرض معالجاتهم للحوادث، وبشكل ما فإنهم يقومون بعملية طبخ لهذه المواد الأولية الخام بغية خلق أعمالهم الثانوية (مقالات - كتب) التي تعكس اختيارا خاصا

وتنظيمًا للمـواد وتفسيـرًا للحوادث ووجهات نظر المؤيدين (وكثير من هذا يوجد في الفصل رقم ١١).

وكمتحدثين باللغة الإنجليزية؛ فإننا أجانب أمام مؤيدى هذا الصراع الأساسيين فيما يخص لغة تواصلهم ومنشوراتهم وهي إما عربية وإما عبرية وعلى الرغم من ذلك الحاجز اللغوى؛ فقد تم إمدادنا بأعمال تعد بمثابة عينات مسن جانب عرب وإسرائيليين مترجمة للإنجليزية. وبافتراض أن معظم قرائسي غير قادرين على الدخول على المواد العربية أو العبرية؛ فإن زملائسي في الإقليم يحذرون من بعض الموضوعات خاصة حوارات المؤرخين (انظر الفصل ١١)، ولذلك فإننا باعتبارنا أجانب لا نرى سوى رأس جبل النلج من خلل الترجمة ونفتقد المناقشات التفصيلية والأفكار الثرية المختلفة التي تستمر في الانتشار في الأنبيات العربية والعبرية الأكاديمية وكذلك المذكرات والخيالات والأفلام السينمائية.

#### الهوامسش

التاريخ التوثيقي لصراع الشرق الأوسط- الطبعة السابعة المنقحة، تحرير والتر لاكيسر وبسارى التاريخ التوثيقي لصراع الشرق الأوسط- الطبعة السابعة المنقحة، تحرير والتر لاكيسر وبسارى "The Israel-Palestinian Conflict: A" وأيسضنا "Accumentary Record: 1967-1990" "حرير يهودا لوكاس، دار نشر جامعة كمبريدج، ١٩٩٢.

الباب الأول

مقدمة

### الفصيل الأول

# مشاكل في تعريف الصراع

قسطين قياساً على حجمها ربما تكون البلد الأكثر خصوعاً للبحث والدراسة في العالم"(١).

"لا يوجد ثمة صراع آخر لم يتم توثيقه وتسمجيله ووضعه على خرائط مثل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي"(١).

إذا كان هناك ثمة صراع معاصر يمكن تضمينه في سلسلة تاريخية تحت مسمى "الاختلاف على الماضى"؛ فإنه بلا شك الصراع العربي الإسرائيلي أو الإسرائيلي - الفلسطيني. وعلى الرغم من أن هذا الصراع يثير الجدال؛ فإنه يشكل، وفقًا لأحد الباحثين، "الصراع الوحيد الأكثر مرارة واستمرارية على الأرض اليوم"(۱)، وحقيقة الأمر أن مجرد محاولة الاستعراض البسيط لمحطاته الرئيسية في تسلسل تاريخي؛ ستكون حتمًا موضعًا للخلاف من قبل بعض، حتى إن تم إخرضاع ذلك لأدق معايير الموضوعية بشكل يبتعد عن إصدار الأحكام سواء فيما يتصل بالدوافع أو الأسباب أو التبعات، وإذا كان الاكتفاء بمجرد العرض التاريخي يمثل أمرًا محدود الأهمية؛ فإن دراسة التاريخ هي مهمة أكثر تعقيدًا.

من بين المؤشرات الدالة على صحة المقولة الخاصة بالطبيعة الخلافية لهذا الصراع؛ النتوع الضخم فيما يتصل بمصدر وتاريخ كل من الاقتباسين اللذين

يتصدران هذا التقديم. فالاقتباس الأول يمثل جزءًا من خطاب وجهده د."حاييم وايزمان"، رئيس المنظمة الصهيونية العالمية، إلى السرئيس الأمريكي "هارى ترومان" في ديسمبر عام ١٩٤٥، أما الاقتباس الثاني فقد كتبه في أغسطس ٢٠٠٧ "ريجيس دبرى"، المفكر الفرنسي الذي كان وثيق الصلة، في فترة ما، بالثوري الكوبي المعروف "أرنست وتشي جيفارا"، فالتناقض والتعارض من هذا القبيل يحدث بشكل متكرر ويوفر، بشكل مثير للسخرية، مصدرا للاستمتاع للباحثين في هذا الصراع المستمر والمثير للارتباك.

فى هذا السياق؛ فإنه ليس من المثير للدهشة أن نجد تنوعات كبيرة فى طرق فهم وعرض الصراع العربى – الإسرائيلى أو الفلسطينى – الإسرائيلى. إن هذه المحاولات لتقديم التفسيرات، سواء كانت فى إطار السياسة أو ممارسة الضغوط أو الإعلام أو البحث الأكاديمي أو غيرها، تمثل غالبًا انعكاسات لهذا الصراع الضارى بما يتضمنه من مرارة وتعقيد، ومن بين الأنماط التي أصبحت مألوفة في هذا الصدد أن يتم وصف ما يقدمه طرف من الأطراف بأنه "حقيقي" في مواجهة "أكاذيب" أو "أساطير" أو "دعاية" الطرف الأخر. وفي مواجهة هذا النمط توجيد مدرسة أخرى تنتشر بين الباحثين والصحفيين والمحليين تتأى بنفسها عن التبسيط وتهتم بمناقشة الأفكار المتعارضة المقدمة من قبل أطراف الصراع.

ومن خلال الجزء الثانى فى هذا الكتاب؛ سنستعرض تاريخ الصراع على مدار ما يقارب مئة وثلاثين عامًا من بداياته الأولى على المستوى المحلى حتى تطوره ليشمل أبعاذا إقليمية ودولية، وعلى مدار البحث سيتم تركيز المضوء على عدد من "الحجج الجوهرية" التى تبلورت وأسهمت فى خلق الحقيقة المؤسفة المتمثلة فى أن الصراع لا يزال ماثلاً حتى اليوم دون تسوية ويبدو مستعصيًا على

الحل. وعلى الرغم من تواضع أهدافى؛ فإنها تمثل فى الوقت ذاته تحديًا كبيرًا: استكشاف هذا الصراع بجميع تناقضاته وتعقيداته، والعمل بقدر الإمكان على تحييد الجانب الأسطورى لبعض ملامحه، وتقديم توضيح لأسباب الجدال حول تاريخ فلسطين وإسرائيل.

#### ماذا عن الاسم؟

ينبع العديد من المشكلات من التعقيدات المرتبطة بتسمية الصراع وتحديد أطرافه الرئيسيين، فمجرد تسميته وتعريف موضوعه يعنى أن المرء، على الرغم من إرادته، يتخذ موقفًا سيكون - بالتأكيد - موضع منازعة من قبل آخرين يقدمون آراء مختلفة. فالصراع الذي يتناوله بالتحليل هذا الكتاب تم توصيفه بطرق مختلفة: الصراع "اليهودي - العربي"، الصراع "العربي"، الصراع "العربي"، الصراع "الإسرائيلي"، الصراع "الإسرائيلي - الفلسطيني".

وإذا ما اخترنا تسميته الصراع "اليهودى - العربى"؛ فإننا نضع بذلك الشعب اليهودى كافة فى مواجهة الشعب العربى بأكمله، هل يعتبر ذلك تعريفًا مناسبًا أو دقيقًا؟ وكما سنرى لاحقًا، فى الفصل الثانى، فإن مفهومى العرب واليهود يسشيران إلى مجموعات عريضة تمتد إلى ما هو أبعد من الأطراف الذين يتنازعون بسشكل مباشر على أرض فلسطين - إسرائيل. وعلى الرغم من أن بعض الكتّاب يسشيرون إلى الصراع "اليهودى - العربى"؛ فإننا سنتجنب فى هذا الكتاب هذا التوصيف؛ لأنه واسع وفضفاض وقد يقود إلى الخلط والتفسيرات المضللة. وفى واقع الأمر؛ فان مثل هذا التعريف يفتقر إلى الجوانب السياسية والوطنية والمتصلة بالأرض

للصراع الدائر اليوم، ولعل استخدام مصطلح "الصهيونى" عوضنا عن "اليهودى"؛ يوفر العناصر المفقودة فى توصيف أحد المتصارعين، فالصهاينة يعتقدون ويساندون سعى اليهود "للعودة إلى صهيون" (القدس والأراضى المقدسة)، وهو ما تم التعبير عنه فى الفترة الحديثة بدعم قيام دولة يهودية فى هذه المنطقة، وبتطبيق هذا التعريف؛ سيكون من الدقيق القول: إنه قبيل إنشاء الدولة الإسرائيلية فى عام هذا الأمر يتصل بصراع "صهيونى – عربى" وصراع "صهيونى – فلسطينى".

إذن من هم العرب؟ ليس هناك، في الحقيقة، مفهوم مناظر ومواز لليهود، فالعرب يمكن تعريفهم كمجموعة قومية عرقية لهم تاريخ مسشترك ولغة واحدة وجذور ثقافية منبعها القبائل العربية في شبه جزيرة العرب. والصراع العربي الإسرائيلي هو الاسم الأكثر استخدامًا ضمن هذه الأسماء؛ وهو – بطرق كثيرة – الأكثر تحديدًا ومناسبًا للنزاع السياسي والإقليمي منذ عام ١٩٤٨ بين دولة إسرائيل من ناحية ونحو عشرين دولة أو أكثر تعتبر نفسها عربية من ناحية أخرى.

حتى هذا التعريف للصراع والمفضل لدى بعض، يتضمن فى طياته عددا من السلبيات، فإنه، كما لاحظنا، قد يقود إلى مفهوم خاطئ فحواه أن الصراع بدأ منذ عام ١٩٤٨ مع إنشاء دولة إسرائيل، متجاهلاً على الأقل نصف قرن قبل ذلك من صراع صهيونى/ عربى وصهيونى/ فلسطينى، كذلك فإن النظرة إلى العالم العربى على أنه كيان له اتجاهات وسياسات موحدة تجاه اليه ود والصهاينة و/أوإسرائيل تعتبر مضللة. وفى الحقيقة فان الخبرات التاريخية والسياسات والاتجاهات تتباين فيما بين الشعوب والدول العربية، الأمر الذى يعنى أنه من فخطأ تقيم لعرب باعتبارهم وحدة ولحدة تشكل خصمًا فى لصراع لعربي الإسرائيلي).

كذلك، فإن استخدام مفهوم "العرب" قد يؤدى، أحيانًا، إلى تجاهل وجود صراع محدد بين الصهاينة (قبل ١٩٤٨) وإسرائيل (منذ ١٩٤٨) من ناحية، وبين عرب فلسطين أو الفلسطينيين من ناحية أخرى؛ ومن ثم فإنه على الرغم من أن معظم المناقشات من عام ١٩٤٨ حتى ١٩٧٣ تدور حول الصراع العربي الإسرائيلي الأكثر اتساعًا، في حين أنه منذ عام ١٩٧٣؛ وبشكل أكثر منذ ١٩٩٣، يتجه الكثيرون للنظر للصراع على أنه في جوهره صدراع أكثر ضيقًا بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول السيادة وتقرير المصير على إقليم واحد، حتى إن كانت له أبعاد عربية أوسع.

وفى هذا الكتاب، فإننا نأخذ بالمقتربين الأخيرين فى تسمية الصراع؛ حيث نستخدم التعريف الأكثر شيوعا والأكثر مناسبة (الصراع العربى الإسرائيلي) لتضمين أبعاده الإقليمية الأكثر اتساعا، بينما نعود إلى تسمية الصراع الفلسطيني/ الإسرائيلي عندما نتعرض لجوهره وأطرافه الرئيسيين، ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه الطريقة لتحديد الصراع وأطرافه تجد من يتحداها بشدة، خاصة من قبل اليمين الإسرائيلي والصهاينة (٥).

## المصطلحات المثقلة بالمعانى:

كما هى الحال بالنسبة إلى صراعات أخرى، فإن استخدام المصطلحات قد يكشف عن تأييد أو انحياز من قبل الكاتب أو المتحدث، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، لمواقف طرف على حساب الآخر، ويبرز المخاطر المرتبطة بذلك فيما يتصل بالصراع العربي- الإسرائيلي سواء في توصيفه العام وتسمية أطرافه

المتصارعة، بل وحتى فى تسمية الأحداث ووضع الخرانط. فكما هي الحال بالنسبة إلى الصراعات والحروب الأخرى، يتم توظيف المصطلحات للتمييز بين الأخيار والأشرار، وتتعكس مشاعر ومواقف الكاتب أو المراقب في اختياره لمصطلحات ذات أبعاد معنوية خاصة من قبيل "الإرهابي" أو "المقاوم المدافع عن الحرية"، وفى ضوء حقيقة أن كلاً من الطرفين يدعى قول الحقيقة والنبل، فإن المراقبين ينساقون إلى تبنى مواقف عندما يشيرون إلى اعمال عمال عدوان" أو "مقاومة" فى مواجهة العدوان.

وفيما يتصل بتسمية أطراف الصراع توجد، لدى بعض الأشخاص، معان يلزم تبنيها أو تجنبها بشكل تلقائي، فكلمة صهيوني يمكن أن ترتبط على سبيل المثال – بكتاب بروتوكو لات حكماء صهيون، وهو تشويه يستهدف تقديم الدليل على أن اليهود أعضاء جمعية سرية تستهدف السيطرة على العالم، وفي المقابل يتم فهم مصطلح الصهيونية سلبًا من قبل العرب الفلسطينيين المناهضين للصهيونية الساعية لبسط سيطرتها على فلسطين إيريتز إسرائيل (أرض إسرائيل بالعبرية)؛ حيث يرتبط تلقائيا بأولنك الذين يرون أراضى دولة أنها ملكيتهم. وفي واقع الأمر فأن الجانب الأسطوري الذي يحيط بالعالم اليهودي قد لعب دورًا في توليد الخوف أو الاحترام بين الذين يعارضون الصهيونية، وقد تمخضت بعض الحملات الدولية لصالح الحقوق الفلسطينية عن المزيد من التجسيد للمعزى السلبي لمصطلح الصهيونية، ومن ذلك القرار الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة علم ١٩٧٥ (والغي عام ١٩٩١)(١). وفيما يتصل باستخدامنا لهذه الكلمة في صفحات هذا الكتاب؛ فإنه سيشير أساسنا إلى أولنك الذين عرفوا أنفسهم تاريخيا بأنهم صهاينة، وبعبارة أخرى، المنتسبون إلى ولئك الذين

سياسية وأيديولوجية تسعى إلى إقامة وطن قومى أو دولة للـشعب اليهـودى فـى فلسطين إيريتز إسرائيل.

وبطبيعة الحال؛ فإن بعض القراء الذين يرفضون شرعية الدولة اليهودية؛ قد يشعرون بالضيق من استخدام هذا الكتاب لمصطلحى "إسرائيل" و "الإسرائيلين" مفضلون وصف الأخيرين "الغزاة الصهاينة" أو "المحتلون"، والدول بـــ "الكيان الصهيوني" أو "فلسطين المحتلة"، واستناذا إلى المنطق ذاته، قد يجد بعض آخر صعوبة في التعامل مع إشاراتي المتكررة إلى "الفلسطينيين" مفضلين بدلاً من ذلك الإشارة إلى هؤلاء على أنهم "عرب" بما يتماشى مع معتقداتهم بأنه لا يوجد شيء مستقل يمكن تسميته الشعب الفلسطيني له الحق في دولة فلسطينية.

ويمكن رصد مخاوف مشابهة فيما يتصل بتسمية الوقائع والحقب في تاريخ العلاقات العربية - الصهبونية قبل عام ١٩٤٨، والعلاقات العربية - الإسرائيلية، فحالات العنف التي وقعت خلال فترة الانتداب أطلق عليها مسميات مختلفة تحصل مضامين غاية في الاختلاف، فوصفها بـ "القلاقل" تبدو أنها محاولة للتقليل مسن أهميتها، في حين أن وصفها بـ "الشغب" قد يتضمن تلميحًا لسلوك همجي أو إجرامي من قبل السكان، الذين يقصد بهم عادة العرب وفي بعض الأحيان كذلك اليهود، وعلى خلاف ذلك يفضل بعض الفلسطينيين والعرب القوميين توصيف هذه اليهود، وعلى خلاف ذلك يفضل بعض الفلسطينيين والعرب القوميين توصيف هذه الاحتلال البريطاني والاستيطان الصهيوني لأراضيهم، ولعل الاختلافات حول الاحتلال البريطاني والاستيطان الصهيوني لأراضيهم، ولعل الاختلافات حول تسمية حرب ١٩٤٨ (ويشكل أكثر دقة القتال في الفترة من ديسمبر ١٩٤٧ حتى يناير ١٩٤٨) تقدم أوضح الأمثلة في هذا الخصوص؛ فبالنسبة إلى الإسرانيليين يتصل الأمر بـ "حرب تحرير" أو "حرب استقلال" (باللغة العبرية ملحمة هاتزاموت) المفعمة بالنصر والنشوة والشعور بالانعتاق، وفي المقابل تمثل الأحداث

نفسها بالنسبة إلى الفلسطينيين "النكبة" (وتترجم بالكارثة) بما تحمله فى مـضمونها من دمار لمجتمعهم وتشريد لما يقارب من سبعمئة ألف لاجئ.

وقد كانت الحروب الإسرائيلية – العربية التالية أيضًا؛ مثارًا للخلف على تسميتها، فبالنسبة إلى إسرائيل حرب عام ١٩٥٦ مع مصر هلى "حملة سليناء" أو "عملية قادش" وفقًا للخطة العسكرية التي وضعتها قوات الدفاع الإسرائيلية، أما من وجهة النظر المصرية والعربية؛ فإنها تعرف تحت مسمى "العدوان الثلاثي"؛ لتركيز الضوء على تواطؤ الجيش الإسرائيلي الغازي ملع العمليات الحربية البريطانية – الفرنسية في منطقة قناة السويس بذريعة حماية القناة مل الجانبين المتحاربين. وبين هذين الموقفين، تعتبر تسمية هذه الحرب بلد "حرب السويس" أو "حرب السويس المتحادية المتحدد ا

وعلى النمط نفسه، فإن الإشارة لحرب يونيو ١٩٦٧، باعتبارها حرب "الأيام السنة"، تمثل تمجيد وتركيز الضوء على سرعة ويسر النصر الإسرائيلي، بما يتضمنه ذلك ربما من ازدراء للعرب وخسارتهم. كذلك الحال لدى استخدام اسم "يوم كيبور" للإشارة لهجوم مصر وسوريا في أكتوبر١٩٧٣ ضد القوات الإسرائيلية المتمركزة في قناة السويس ومرتفعات الجولان؛ حيث إن هذا الاسم يقدم الحرب كما يراها الإسرائيليون دليلاً على قسوة وفظاظة العدو الذي اختار أكثر الأيام اليهودية للقيام بهجوم مفاجئ، وبشكل عام يمكن القول إن أفضل طريقة للحياد فيما يتصل بتسمية الأحداث يتمثل في الاقتصار على الإشارة إلى الحروب بأيام وقوعها.

وفى النهاية؛ فإنه من الضرورى الإشارة إلى تعارض المتصل ببعد آخر من أبعاد الصراع العربي - الإسرائيلي، وهو الخاص بالتسميات المتباينة للخسرائط الجغرافية (۱)، فالخرائط العربية تظهر الأرض المتنازع عليها باعتبارها فلسمطين، دونما إشارة إلى دولة تسمى "إسرائيل"، وهو ما يمكن اعتباره عملاً سياسيًا يكشف

عن عدم الاعتراف بها، ويتناقض ذلك مع أغلب الخرائط العالمية والإقليمية المطبوعة بالإنجليزية واللغات الأوروبية بين عامى ١٩٤٩ و١٩٦٧ التى لا تتضمن فلسطين (التى اختفت ككيان محدد بعد حرب ١٩٤٩/١٩٤٧) وتتضمن فقط الدولة الإسرائيلية الجديدة داخل خطوط الهدنة لعام ١٩٤٩ (انظر الخريطتين ١-٦ فى الفصل السادس).

ولقد أظهر العديد من الخرائط باللغة العبرية منذ عام ١٩٦٧؛ إسرائيل دون أن يوضح الخطوط الفاصلة بينه أو الأراضى التى احتلها من الأردن (الصفة الغربية) ومصر (غزة) وسوريا (مرتفعات الجولان) خلال حسرب يونيو ١٩٤٧، ومؤخرا عاود بعض الخرائط الإسرائيلية ترسيم خطوط الهدنة لعام ١٩٤٩ والمعروفة كذلك بـ "الخط الأخضر"، أما الخرائط التى ينشرها اليمين الإسرائيلي وحركة المستوطنين؛ فإنها تشير إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة والمعروفة بشكل عام وعالمي تحت مسمى "الضفة الغربية" (لنهر الأردن) بأسمائها العبرية التورائية (يهود أو السامرة) بما يؤكد تضمينها في "إيريتز إسرائيل" الموعودة ويوضح النية في إيقائها كجزء من دولة إسرائيل الحديثة. إسرائيل) الموعودة ويوضح النية في إيقائها كجزء من دولة إسرائيل الحديثة. كذلك فإن هذه الأراضي (الضفة الغربية) إلى جانب قطاع غزة؛ يتم وصفها بأشكال متعددة: "الأقاليم المدارة" أو "الأقاليم المحررة" (في المطبوعات التي تسروج المقعة أرض أكثر انساعًا لإسرائيل تتجاوز حدود ١٩٤٩)، و"الأراضي المحتلة".

وإذا ما نحينا جانبًا الحديث عن التشويه وعدم الدقة، فإن تقديم الخرائط وتسميتها بشكل متباين يمكن أن يعبر عن عملية تسييس فائقة كطريقة للتعبير عن دو افع عدوانية أو لتسجيل مطالب ومظالم، وعلى سبيل المثال فإن مجلدًا صدر حديثًا لمجموعة أوراق مؤتمر عقد تحت مسمى "مستقبل فلسطين وإسرائيل: من

الجذور الاستعمارية إلى الواقع الحالي"، يتضمن في مقدمته مجموعة من الخرائط أطلق عليها "الخسارة الفلسطينية من الأرض (١٩٤٦-١٩٩٩)". وكل من الخرائط الأربع توضح التغييرات في الحجم والشكل لـــ "الأراضيي الفلسطينية" وتلك "اليهودية"، واستخدام كلمة "مرحلة" يسجل وجود التعمد من الجانب الإسرائيلي(^). وفي المقابل، فإن الخرائط الموازية التي يقدمها الـصهاينة تتجاهل الفلسطينيين وتسجل المكاسب والإنجازات المتراكمة لـ "الحصول على الأراضي اليهودية" أو تشراء اليهود للأراضي"، دونما إشارة إلى خسارة أي شخص جراء ذلك.

ويبرز هذا التناقض، بشكل صارخ، عند مقارنة خريطة المسسوطنات اليهودية في فلسطين ١٨٥٥-١٩١٤" في كتاب "والنر لاكير" "تاريخ الصهيونية"(٩) مع ذلك المسمى "أول مستوطنة صهيونية في فلسطين، ١٨٧٨" والوارد في كتاب "وليد الخالدي" "قبل الدياسبورا"(١٠)، فالأول يُظهر خمس عشرة نقطة ومثلثًا أسـود اللون دونما مدن أو قرى فلسطينية، ويشير جميع المناطق البيضاء اللون إلى أرض فضاء (١١)، أما الأخير فيظهر جميع القرى والمدن الفلسطينية وتلك المدن المختلطة (منات النقاط الحمراء، وست نقاط سوداء كبيرة، ونقطة صعيرة للغاية ملونة بالأخضر تشير إلى مستعمرة حديثة باسم "بتاح تكفاه". كذلك فإن الخرائط التي توضح الأشكال المتغيرة لإسرائيل والمناطق الفلسطينية والدول المجاورة على مدار الوقت يمكن أن يتم تحريفها وتسييسها بطرق مختلفة، فالاتهامات الصمهيونية والإسرائيلية للبريطانيين بقيامهم بتخفيض المساحة؛ المفترض أنه وعد بأن تكون وطنًا قوميًا لليهود عام ١٩١٧، ويمكن التعبير عنها بثلاث خرائط مختلفة لفلسطين قبل الانتداب ١٩٤٨/١٩٢٠، والمناطق الخاضعة رسميا للانتداب ١٩٤٨/١٩٢٢ التي لا تظهر شرق الأردن، وخريطة فلسطين- إسرائبل ١٩٤٩/١٩٤٨ (خطوط الهدنة بعد الحرب)(١٢). بالطريقة نفسها، فإنه برسم إسرائيل في قلب خريطة تظهر كل الدول العربية الممتدة من مراكش في الغرب حتى دول الخاسيج فسي السند ق والسودان فى الجنوب، فإن الدولة اليهودية تبدو ضيقة ومعرضة للخطر. كذلك فى خرائط "مارتن جيلبرت" التاريخية والخالية من الإيضاحات، تـم تقديم حروب إسرائيل من ١٩٤٨ فصاعدًا بطريقة تشدد على دقة موقف الدولة اليهودية (١٠١) المحاطة بدول معادية شاسعة المساحة ومدججة بالسلاح ولديها نوايا عدوانية (١٤٠).

وعلى الجانب الآخر، فإن التغييرات التى حدثت مع مرور الوقت يمكن أن يتم إظهارها لتقديم إسرائيل بوصفها القوة المعتدية، وعلى سبيل المثال فإن عرض ثلاث خرائط متوالية تُظهر تنامى الأراضى التى تم تخصيصها أو السيطرة عليها من قبل إسرائيل منذ مقترح الأمم المتحدة للتقسيم في عام ١٩٤٧ حتى خطوط الهدنة عام ١٩٤٧؛ ثم حتى الاستيلاء على أراض إضافية عام ١٩٤٧ يشكل دعوة لقارئ لأن يصل إلى نتيجة مفادها أن إسرائيل هي دولة توسعية (١٠).

وفى النهاية؛ فإن أولنك الذين يميلون لتفسير الإنجيال كخريطة طريق للحاضر؛ سيقتبسون ما يشير إلى الوعود الإلهية لموسى ويوشع بأن العبرانيين القدماء سيحصلون على الأرض الممتدة من "البرية ولبنان حتى النهر العظيم (النيل) ونهر الفرات كل بلاد الحيثيين حتى البحر العظيم (المتوسط) في الغرب". ومن جانبهم فإن المسلمين يخشون من ذلك باعتباره يمثل الخطة الرئيسية لدولة إسرائيل الحديثة وأطماعها في أجزاء من مصر وسوريا والعراق، في حين ينظر اليهود الأصوليون لذلك على أنه عمل إلهي (١١).

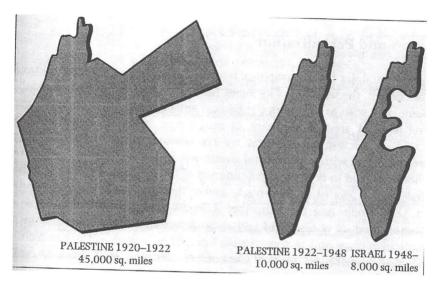

فلسطين ١٩٢٠–١٩٢٢

فلسطين ١٩٢٢

إسرائيل ١٩٤٨

، ، ، ٥٤ ميل مربع

۱۰۰۰۰ میل مربع

۸۰۰۰ میل مربع

خريطة ١-١

فنسطين ١٩٢٢ - ١٩٤٨، وإسرائيل ١٩٤٩.

المصدر: إسرائيل الكفاح من أجل الـسلام، نيويـورك، مكتـب الإعلام الإسرائيلي، ١٩٦٠، ص: ٨.

### التواريخ والتقسيم إلى فترات:

يمثل قيام الفرد باختيار تاريخ بداية الصراع، وتحديد نقاط التحول الرئيسية، وتقسيم تاريخ الصراع إلى فترات، عملاً أكثر تعقيدًا من حيث الجغرافيا التاريخية. فقد يرغب بعض في البدء بسوابق الصراع التي أوردها الإنجيل (إسحاق وإسماعيل ولدا إبراهيم باعتبارهما آباء إسرائيل والعرب اليوم)، بشكل يجعلنا نعتقد أننا نتعامل مع صدام جوهري له أبعاد تتجاوز الطبيعة. ومن جانبنا، فقد فضلنا، اننا نبدأ في الصفحات التالية دراستنا للصراع المتطور بالمهاجرين الصهاينة الأوائل في العصر الحديث ومستوطناتهم في فلسطين العثمانية عام المملا يعكس وجهة نظر مخالفة تذهب إلى أن هذا النزاع هو منتج بشري لقوى تاريخية واجتماعية جرى إطلاقها في مكان وزمان معينين، وهذا في الواقع هو الإطار التاريخية واجتماعية والثلاثين عامًا الأخيرة من الصراع. وهنا هذا الكتاب فسيستكشف أحداث المئة والثلاثين عامًا الأخيرة من الصراع. وهنا تجب ملاحظة ما يراه بعض النقاد أن هذا الخيار لفترات النزاع يزيد مسن حدة الإحساس بالعداوة بين الطرفين نتيجة لتجاهله قرونًا من الصداقة والتعاون بين اليهود والمسلمين، والعرب واليهود قبيل الانقسامات والنزاعات التي تبلورت في عصر القومية والاستعمار (۱۷).

### صراع مستمر:

ترجع مجموعة أخرى من المشكلات إلى قيامنا بدراسة ومحاولة فهم صراع دائر بالفعل لم تتم تسويته بعد، صراع يُخلف ضحايا أو خسائر بسشكل يومى، وتؤججه وتغذيه مشاعر المرارة والكراهية والرغبة فى الثأر التى تتوارثها أجيال بعد أجيال، كذلك فإن تناول الجذور التاريخية ونماذج مثل هذا الصراع لا تقتصر أهميته على البعد النظرى والأكاديمي فقط، فكيفية الاقتسراب من الماضى

وإخضاعه للتحليل غالبًا ما يحركه، بوعى أو دون وعى، ما يجرى فى إسرائيل وفلسطين والشرق الأوسط ما دام الصراع تزداد حدته وتعلو نبرته ويفرز تقيحاته، كما أن كيفية عرض ماضى الصراع يمكن أن تكون لها انعكاسات حول كيفية دراسة الأسئلة والقضايا التى تتجم عن صراع لم نتم تسويته بعد، وهذه الحالة توضح بجلاء القول المأثور بأن "كل التاريخ هو تاريخ معاصر".

## الصراع هل يمكن تسويته أم لا؟

يدور أحد الأسئلة الرئيسية حول معرفة إلى أي مدى يعتبر الصراع العربي- الإسرائيلي بطبيعته غير قابل للتسوية؟(١٨) وعلى خلاف الحكمة المعروفة التي تذهب إلى أن كل الصراعات، بشكل أو آخر وفي نهاية المطاف يمكن تسويتها، فإن عددًا من الشخصيات القيادية في كلا الطرفين قد خلص إلى أنه في الحقيقة متورط في صراع غير قابل للتسوية، فبينما كان "بن جوريون"، أنذاك المتحدث باسم العمال- الصهاينة، وتولى في مرحلة لاحقة رئاسة الـوزراء فـي إسرائيل، ينتظر تطبيق قرار مؤتمر باريس للسلام عام ١٩١٩ على السشرق الأوسط، دعا رفاقه في مجلس اليوشف (المجتمع الفلسطيني- اليهودي) للقاء بهدف بحث علاقاتهم مع الشعب العربي دون الانسياق وراء الأوهام قائلاً: "كل شـخص يرى صعوبة في مجال علاقات اليهود مع العرب لكن لا يرى الجميع أنه لا حل لهذه القضية، لا حل! هناك فجوة لا يمكن لأى شيء أن يسدها. من الممكن تسوية الصراع بين مصالح العرب واليهود فقط عن طريق المغالطة، ولا أدرى كيف سيوافق العرب على أن فلسطين يجب أن تكون لليهود- حتى لو تعلم اليهود العربية (كما نصحهم خلال المناقشات أحد مناصرى المصالحة اليهودية- العربية)، ويجب علينا التسليم بالموقف ولا نحاول تقديم علاج له... إننا، باعتبارنا أمـة، نريـد أن يكون هذا البلد لنا، والعرب، باعتبارهم أمة، يريدونك لهم، وتم ترك القرار في هذا الخصوص لمؤتمر السلام (١٩).

وهناك وجهة نظر تكاد تكون صورة مرآة لما سبق تم طرحه، أوائل عام ١٩٣٢، من قبل "عونى عبد الهادى" وهو محام فلسطينى فى حرب الاستقلال القومى العربى ومساعد سابق لى "فيصل بن الحسين" - (ملك العراق لاحقا) - فى مؤتمر الصلح فى باريس عام ١٩١٩، ففى حديث له مع د. حاييم أورلوسوروف، رئيس الإدارة السياسية بالوكالة اليهودية بالقدس رد عونى سلبًا على المتعاطفين مع فرص التوصل إلى اتفاق صهيونى - عربى؛ ونقل عنه القول: "منذ فترة مصنت توصل إلى نتيجة نهائية مفادها أنه لا توجد ثمة فائدة فى المفاوضات أو محاولات الوصول إلى تفاهم متبادل، فهدف اليهود حكم البلاد وهدف العرب هو محاربة هذا الحكم، إنه يعرف الصهاينة تماما ويحترمهم، لكن مصالحهم تتعارض تماماً مع مصالح العرب، ومن ثم فإنه لا يرى ثمة إمكانية للاتفاق "(٢٠).

ومن المهم أن نأخذ وجهات النظر هذه التى تشى بالتشاؤم بعين الاعتبار فى تحليلنا، خاصة حينما يعبر عنها قادة لهم وزنهم وفعاليتهم في الصراع، وذلك ليتسنى مواجهة أخطار التفكير بالتمنى حول حلول وتسويات لهذا الصراع. وفي الفصل الأخير فإننا سنعود لتناول مسألة مدى قابلية الصراع للتسوية.

# تسوية الصراع أم إدارة الصراع؟

إن استعصاء الصراع العربي - الإسرائيلي، لفترة تزيد على قرن، على جميع محاولات تسويته بشكل جدى، يشكل تحديًا قويًا لمصداقية الافتراض المتفائل بأن كل الصراعات يمكن تسويتها، وكما سيتضح خلال استعراضنا للصراع في الباب الثاني؛ فإن كلاً من الإسرائيليين والفلسطينيين قد حددا هدفيهما وعبرًا عن معتقدات

تبدو، حتى فى أدنى أشكالها، متناقضة مع بعضها بعض إذا ما وضعت جنبًا إلى جنب، ومع ذلك كانت هناك لحظات نادرة وقليلة (نوافذ للفرص) بدت فيها جميع الأطراف، فى الوقت ذاته، مستعدة وقادرة على التنازل عن بعض ما يدعى الطرف الآخر حاجته إليه للتوصل إلى اتفاق حول حل وسط والواقع أن كلا الطرفين الرئيسيين - يبدوان بشكل عام - مستعدان للاستمرار فى المزيد من نزيف الدم والحروب المستقبلية حتى يحقق أحدهما فى النهاية النصر وفقًا لشروطه.

مثل هذا الوضع يدفعنا إلى بحث إمكانية عدم تسوية هذا السصراع بالسصيغة المتعارف عليها في معاهدة دولية أو من خلال نموذج الصيغة التوافقية التي تتهسى إلى الأبد المطالب والخلافات التي تتنظر حلاً، وعلى الأحرى، ربما نكون أمسام صراع يمكن فقط إدارته أو احتواءه في أحسن الأحوال في شكل نزاع على مستوى أقل لم تتم تسويته، أو نزاع أقل حدة. إن هذا الوضع يدفعنا بشكل مباشر إلى تفرقة مبدئية في العلاقات الدولية بين مفهومي تسوية الصراع وإدارته للسصراع. وفي التعاملات اللحقة معه، سيطلب من القارئ أن يتقبل توتراً غير سهل أو التسارجح بين فرضيات متنافسة: (١) إن الصراع يمكن أن تتم تسويته يوما ما. (٢) إنه في أفضل الظروف يمكن إدارته، بمعنى الإبقاء عليه بعيداً عن مستوى الانفجار بتعبيراته الأكثر دماراً وعنفاً وعلى الرغم من أن التعايش مع ذلك لا يمثل وضعية واضحة أو مريحة عاطفيًا أو عقلانيًا، فإنه يمثل، من وجهة نظرى، انعكامنا الواقع ومكونا رئيسيًا من الجهود المبذولة لفهم تاريخ الصراع ومستقبله.

### الصراع العربي- الإسرائيلي الآخر:

جاءت التعقيدات التي أحدثتها أبعاد أخرى لتزيد من صعوبة عملية تعريف الصراع العربي- الإسرائيلي في: إسرائيل وفلسطين والأراضي المجاورة؛ حيث إن سعى كل طرف لشن معركة طويلة الأمد أملا في كسب تعاطف لاعبين آخرين من خارج دائرة الصراع، قد اتخذ ملامح مميزة في العديد من الميادين: جماعات الضغط الدولية؛ الإعلام؛ المراكز الأكاديمية.. وعند هذه النقطة؛ فانني أستعير الوصف الذي أطلقه- على وجه حق- أحد علماء السياسة في وصيفه السبياق الخاص بالضغط على الرؤساء الأمريكيين وأعضاء الكونجرس، حين تحدث عن الصراع العربي- الإسرائيلي "الآخر"(٢١). ويتصل الأمر بحلبـة موازيـة يـستمر الصراع العربي- الإسرائيلي في التفاعل عليها إما بطريقة فعلية وإما مجازبة. وكما سنرى لاحقا عندما نتعرض بالدراسة للعديد من المقولات الجوهرية، فإن خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان قد انخرطوا في عملية 'اتهام' أو "الدفاع" عن أحد الطرفين في مواجهة الآخر، من خلال ما ينشرونه أو في قاعات المحاضرات، أو في الميادين الإعلامية والأفلام، أو حتى داخل قاعات المحاكم، الأمر الذي أفرز شكلاً جديدًا للصراع يعرف تحت مسمى "الحرب القانونية"، بمعنى استخدام القانون في المعركة عوضًا عن وسائل أخرى بهدف تحقيق أهداف سياسية أو غيرها ليست ذات صبغة قانونية خالصة (٢٢)، ومن شأن التعامل مع الصراع من خلال مثل هذه المناظير الخارجية، يبرز مخاطر تشكيل إدراك مشوه، بدلاً من رؤية واقعية للصراع كما هو على الأرض.

# تبنى وجهة نظر وإدانة الأخرى:

يكمن الاعتبار الأخير الذى يأتى ليزيد من تعقيد سعينا لتعريف الصراع، الذى لم تتم تسويته بعد، فى الاتجاه الشائع بين الكتاب والمراقبين إما لتوجيه النقد وإما للانخراط فى الدفاع والتأبيد لوجهة نظر ما، فخلل عملية مناقشة نشأة الصراع ومحاولة تفسير استمراريته، قد يكون من الصعب بمكان تجنب توجيب النقد للأطراف الذين يتم النظر إليهم على أنهم مسئولون عن أخطاء تمت فلى الماضى وأدت إلى انطلاق الصراع أو تعقيده، وأيضنا انتقاد الأطراف الآخرين الذين يبدون، بسلوكهم أو سياساتهم، وكأنهم يضعون العراقيل أمام التوصل إلى التسوية أو تحقيق التعايش السلمى.

وفى حقيقة الأمر، فإنه غالبًا ما يكون مستحيلاً على المحللين التركيز على وقائع الصراع وقضاياه بطريقة تتسم بالحيادية النامة ودون التأثر بمشاعرهم تجاه العدالة و/أو البحث عن الحقيقة، فكل من الفلسطينيين والإسرائيليين ينضعون ادعاءاتهم وشكواهم في إطار مفاهيمهم الخاصة للعدالة أو/الحقيقة. وأخذ منا تقدم بعين الاعتبار، فإن الصفحات التالية ستقتصر على عرض وجهات نظر الأطراف دون تبنى أي منها، أو حتى توجيه الاتهام لأيهم، كما أننى سأعود للتعرض لهذه القضية مجددًا، بشكل سريع، في نهاية الفصل الثاني، وبإسهاب في الفصلين الحادى عشر والثاني عشر اللذين يبحثان في طرق تناول الأكاديميين للصراع.

وفى الخاتمة، أود القول إن هذا الكتاب ينضم إلى ما سبقه من المؤلفات التى تتاولت بالبحث سؤالاً بسيطًا، وإن كان مراوغًا: ما الجوهر الحقيقى للصراع العربى – الإسرائيلى؟ وبشكل جزئى يمكن القول إنه نتيجة لطول فترة الصراع وتعقيداته، أضحت عناصره "صعبة التعريف، فضلاً عن أنها في حالمة تغيير

مستمر"، وهو ما سبق أن أبرزه "حاييم شاكيد" خلال سعيه عام ١٩٨٤ لتحديد الخصائص الرئيسية للصراع (٢٣). وإذا كان مؤيذا وكل طرف من الأطراف لديهم مسبقًا إجابات متعارضة على السؤال السالف الذكر، فإن الهاجس الذي يطرح نفسه بقوة يتصل بكيفية تنقل الباحث أو المراقب المحايد بين ما يقدمه طرف على أنه الحقيقة وما يعتبره الآخر مجرد ضرب من ضروب الدعاية، بين الإدعاءات المضادة، أو بين الروايات المتضاربة لليهود الإسرائيليين والفلسطينيين العرب؟ إن كل ما تقدم يمثل التحديات والصعوبات التي تواجه هذا العمل، وفي صفحات الفصل الثاني من هذا المؤلف سأعمل على رسم معالم بعن الأساليب المجدية لتعريف الصراع والبدء في فهم خصائصه المميزة.

### الهوامش

- (۱) من خطاب حاییم وایزمان إلی هاری نزومان عام ۱۹۶۰ المجلد ۲۲، تحریر جوزیف هیلر، نی وبروزویك، جامعة روتجارز، الكتب المترجمة عام ۱۹۷۲، ص: ۷۸.
- (٢) ريجز ديبراى، Palestine: A Policy of Deliberate Blindness، مجلة لوموند دبلوماتيك، الطبعة الإنجليزية، أغسطس ٢٠٠٧، ص: ٥.
- (٣) جيفرى هويتكروفت، Zion Story، الملحق الأدبسي للتايمز، ٢٠ ــ ٢ ــ ٢٠٠٨، تاريخ الاطلاع: ١٥ مارس ٢٠٠٨.

http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts\_and\_entertainment/the\_tls/article3403151.e ce.

- Narratives and Myths about Arab " من أجل معالجة مفيدة للموضوع انظر، مارك تيسلر " Israeli and Palestinian Narratives of conflict: في المعادمة المعا
- (°) انظر إسحاق شامير "Israel's Role in A Changing Middle East"، مجلة الشئون الخارجية، النظر إسحاق شامير "Israel's Role in A Changing Middle East"، مجلة الشئون الخارجية، عدد ربيع ١٩٨٢ ـــ ٣٠٠ ، بنيامين نتانياهو" Among The Nations" نسخــة منقحة، نيويــــورك، Warner Books، الفــصل "The Theory of Palestinian Centrality"
- (٦) قرار الجمعية العامة ٣٣٧٩ في ١٠ ــ ١١ ــ ١٩٧٥، ٧٢ صوتًا مع و٢٥ صــوتًا ضــد وامتناع ٣٢ صوتًا: قرار الجمعية العامة ٤٦٨٦ في ١٦ـ ١٢ ــ ١٩٩١، ١١١ مع ٢٥ ضد وامتناع ١٣ عن التصويت.
- (۷) من أجل مناقشة أولية ومباشرة انظر ميرون بن فينيـستى، "Conflict and Contradictions"، نيويورك، فيلار بـوكس، ١٩٨٦، ص ١٩١ ـ ٢٠٢ و " Sacred Landscape : The Buried لندن، لنويورك، فيلار بـوكس، ١٩٨٦، من المنافق المنافق

- The Future " "The Poetics of Justice and the Oolitics of Opression" ، تحرير إسلام أروق على "of Palestine and Israel : From Colonial Roots to Postcolonial Realities"، تحرير إسلام فاروق على، ميدراند، جنوب إفريقيا، ٢٠٠٧ ص: ٥ و٧.
- (٩) والتر لاكير، "A History of Zionism"، نيويورك، هولت، رينهارت أند وينسستون، ١٩٧٢، والتر لاكير، "A History of Zionism"، والمعاد نشره في نيويورك Schocken Books، مصائلة في Howard Sachar: A History of Israel From the Rise of Zionism to Our Time مماثلة في السرابط التسالي: ١٩٧٦، ١٩٧٦، ص: ٨٧، متاحسة علسي السرابط التسالي: http//passia.org/palestine\_facts/MAPS/Jewish\_Yishuv/settlement\_1881\_1914.htm.
- Before Their Diaspora : A Photographic History of the Palestinians ، وليسد خالسدى، (١٠) وليسد خالسدى، ١٩٤٨Institute for Palestine Studies, ، ص: ١٩٤٨ 1948، واشسنطن دى سسى، ، ١٩٤٨ ويمكن رؤيتها على الرابط :

http://www.passia.org/palestine\_facts/MAPS/first\_zionist\_colony.htm.

- (١١) لتطبيق هذه الظاهرة عن: White Patches، حول الخرائط العقلية حــول رؤســاء اليهــود والعرب في فلسطين/ أرض إسرائيل التي تغطى مواطن الآخر "الاقتباس من الجزء الأول"، انظر بن فينيستي، "Sacred Landscape".
- The Palestinians: انظر مایکل کیرتوز، وجوزیف نیار، حابیم واتسمان و الین بــو لاك، People, History, Politics، نی وبرونزویك، الکتب المترجمة التی جری إعدادها تحت رعایة الجمعیة الأكادیمیة الأمریکیة من أجل السلام فی الشرق الأوسط، عام ۱۹۷۰، ۲۲۰ \_ ۳.
- The Routledge Atlas of ومارتین جیلبرت، ۱۳۰، ص ۲۰۱، ص ۲۰۱، ومارتین جیلبرت، The Palestinians، ۱۳۰، ص: ۳۴، مص: ۳۴، مص: ۳۴، مص: ۳۴، مص: ۳۴، مص: ۳۴ مصالطبعة السابعة لندن / نیویورك، Routledge، مص: ۳۴، مص: ۳۶، مص: ۳۶، مصالطبعة السابعة لندن / نیویورک، ۲۰۰۲، مص: ۳۶، مص: ۳۶، مصنابعة لندن / نیویورک، ۲۰۰۲، مصنابعت / نیویورک،
- (۱٤) أطلس جيلبرت، Routledge ۳۷، رد الفعل الفورى على خطة الأمم المتحدة للتقسيم، ص: ۳۸ ــ ۹ وهجوم العرب ورد الفعل الإسرائيلي، ص: ۶۰ ــ ۲، ۶۶، إســرائيل مــا قبــل الاستقلال ۳۲ ــ ۶. المعركة من أجل طرق القدس ۵۲، إحساس إسرائيل بعـــدم الأمــن ۱۹۲۹ ــ ۱۹۲۹، ص ۱۹۲۹، ص ۵۰۰.

- الغارات الإرهابية في إسرائيل ١٩٥١ ــ ١٩٥٦، ص: ٢٠ــ١، ميزان القوى المتغير فـــى العالم العربي ١٩٥٣ ــ ١٩٧٣. والربما كانت أكثر الخرائط شــهرة، ص: ٤٥، والمــسماة الغزو العربي لدولة إسرائيل ١٥ مايو ١٩٤٨.
- "From the Nile to the Euphrates: The Facts About the Palestine Problem" (۱۰) بيروت، لجنة إعلان المرأة، مايو ١٩٦٨.
- (١٦) Goscua (١٦) المجلد الثالث الذي يبدأ بان كل مكان تطأه الأقدام كما وعدت موسى وذلك حسب الترجمة الجديدة للنصوص المقدسة إلى النص العبرى التقليدي- فيلاديلقيا، جمعية النشر اليهودية عام ١٩٨٥، ص: ٣٧٣، وانظر أيضنا الأعداد ٣٤: ١- ١٢ المرجع السابق، ص: ٣٦٧ \_ ٨.
- "Understanding Our Israeli Palestinian Conflict and Searching for Its Resolution" في "Understanding Our Israeli Palestinian Conflict and Searching for Its Resolution" regional and Ethnic Conflicts: Perspectives Upper Saddle River, Prentice hall, 2008

  144 ١٢٩ ١٢٩ وحول العصر الذهبي للعلاقات المتناسقة بين اليهود والعرب أو بين اليهود والعرب أو بين اليهود والمسلمين انظر SD Goitein, Jews and Arabs: Their Contacts Through the Ages الثالثة، نيويورك، ١٩٧٤ و المحافظة، نيويورك، ١٩٨٤ و المحافظة، ديويورك، ١٩٨٦ مدينة بحيرة يالت، دار نشر جامعة يوتاه، ١٩٨٦.
- Grasping the Little: Analyzing أسيستر كروكار، فين أوسلار هامبسون وباميلا أل، والمسترك كروكار، فين أوسلار هامبسون وباميلا أله Cases of Intractable Conflict, Washington, معهد الولايات المتحدة للصحافة السلام، ٢٠٠٥ ٣٤٣ ــ ٧٢. مقالات بقلم ستبفن كو هبن وشيبلي تلحمي.
- 19) خطاب إلى فاد زامانى "Provisional Council of the Jews of Palestine / Ertz Israel"، ١٩) خطاب إلى فاد زامانى "Provisional Council of the Jews of Palestine / Ertz Israel"، ١٩١٩ يونيو ١٩١٩، الأرشيف المركزى الصهيونى، القدس، ترجمتى من العبرية، ١٩٢١ ـــ ١٩٣١، لندن، Futlie Diplomacy, المجلد الأول عن محاولات المفاوضات المبكرة ١٩٢٦ ـــ ١٩٣١، لندن، ١٩٨٢ مص: ٧.

- (۲۰) موشى شيرتوك، "فيما بعد شاريت، تقرير حول المحادثات بين حابيم أرلوسروف وعونى عبد الهادى"، ۱۲ فبراير ۱۹۳۲، ترجمتي من العبرية. كابلان ، ۲۰۱۰ فبراير ۱۹۳۲، ترجمتي من العبرية.
- The Other Arab-Israeli Conflict: Making America's Middle East مستيفن لام صبيجل، ۱۹۸۵. دار نشر جامعة شيكاغو، ۱۹۸۵.
- NGO Low fare Exploitation of Courts in the Arab Israeli انظر آن هيرزبيرج، http://www.ngo- بعد على الرابط: "Conflicts (Ngo monitor) سبتمبر ٢٠٠٨، وهو متاح على الرابط: "Brina Bogokh" بجامعة بار .monitor.org/article.php?id=2097 إيلان الذي لفت نظري إلى ذلك.
- The Arab Israeli " وذلك في "Continuity and Change: An Overview" وذلك في " ۱۹۹۱) حاييم شاكيد، "Conflict: Perspectives"، الطبعة الثانية، آلفين روبنشتاين، نيويورك، هابر كولنز ۱۹۹۱، ص ۱۹۷۷ والطبعة الأولى نشرتها دار Praeger عام ۱۹۸٤.

#### الفصل الثاني

# تعريف الصراع رغم الصعوبات

### من الأطراف المتصارعة؟

تتمثل إحدى طرق وضع إطار لفهم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في طرح سؤالين متوازيين، وإن كانا مثقلين بالمعاني، حول الأطراف المتصارعة: هل يمثل اليهود شعبًا (أمة) له الحق في المطالبة بدولة قومية على الأراضى التي يطلقون عليها "إيريتز إسرائيل" (أرض إسرائيل)، أم أنهم مجرد جماعة دينية عالمية ليست ذات طابع سياسي، بما يعنيه ذلك من تلاشى الحقوق المتصلة بالأرض وما تولده من مطالب وطموحات؟ هل الفلسطينيون يمثلون شعبًا له حقوق سياسية قومية وطموحات خاصة، أم أنهم عرب ليس لهم أي مطلب شرعى لوطن قومي أو دولة، خاصة في فلسطين؟

وفى بداية هذا الفصل، فإننا سنسعى لتحديد المصطلحات التالية: اليهودى، الصهيونى، الإسرائيلى، العربى، الفلسطينى، والمسلم ووضعهم فى الإطار الصحيح. وفى حين أن الأسلوب المعتاد هو أن نترك لكل جماعة مهمة تعريف نفسها، فإن آخرين، سواء من داخل الجماعة ذاتها أو خارجها، لديهم الحرية فى الاختلاف مع هذه التعريفات، وينطبق ذلك على الصراع المعاصر: العربي الإسرائيلى، والفلسطينى - الإسرائيلى؛ حيث يعرض كل طرف أسبابًا تدفعه لتحدى تعريف الطرف الأخر لذاته، الأمر الذى يوفر بعذا مهما للطبيعة الخلافية للصراع.

يمكن تعريف اليهود على أنهم شعب يضم جماعات كثيرة عرقية وثقافية وللغوية؛ لكنه يمثلك هوية مشتركة نبعت من الاعتبارات التالية:

- (أ) الإيمان باليهودية كعقيدة توحيدية؛ تعود إلى أرض إسرائيل التوراتيــة (والمتفق بشكل عام على أنها تتوافق جغرافيًا مع دولة إسرائيل الحالية والأراضى التي تخضع للسلطة الفلسطينية).
  - (ب) النسب البيولوجي من حيث الميلاد لأم يهودية.
- (ج) الشعور الاجتماعى الثقافى بالانتماء إلى جذور مشتركة، فضلاً عن وحدة العادات والتقاليد والتراث والمستقبل.

وبالنظر لهذه التعقيدات، فإنه ليس مستغربًا أن أحدًا، حتى داخل الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) ذاته، لم يتمكن من تقديم تعريف بسيط متقق عليه عالميًا لمن هو اليهودي، وفي عام ٢٠٠٨، قُدر عد اليهود في العالم بليس ١٣,٢ مليون نسمة، ٤,٥ مليون في لمرائيل و ٢٠٥ مليون في أمريكا، وما بين مليون ومليون ونصف المليون فل مليون في أوروبا وما أ. ومنذ أو اخر القرن التاسع عشر، اختار عد متزايد من اليهود تعريف أنفسهم باعتبارهم شعبًا تتضمن هويته مكونات قومية سياسية وأرضية، بالإضافة إلى روابط تقليدية وروحانية تتصل بالانتماء لمجتمع ديني عالمي، وقد انتسب هؤلاء اليهود أو أيدوا حركة عُرفت باسم الصهيونية، وعلى الرغم من وجود يهود لا ينتمون لهذه الحركة، بل ويعارضونها أو يرفضون هذا التعريف الجماعي، ويعرفون أنفسهم فقط على أنهم ينتمون الي جماعة دينية، فإن عدد هؤلاء قد تناقص، خاصة منذ ظهرور أدواف هئاس في

ومن جانبهم؛ فإن المسلمين والعرب والفلسطينيين ربما يعودون إلى الــوراء لقرون من التفاعل والعلاقات السلسة مع اليهود الــذين عاشــوا بــين ظهــرانيهم، ويؤكدون أن هؤلاء كانوا على الدوام جماعة دينية دونما مطالب أو أهداف سياسية، ويجب أن يستمر النظر إليهم كذلك، ونشير هنا إلى أن المادة العشرين من الميثاق الوطنى لمنظمة التحرير الفلسطينية تضمنت النص على أن "ادعاءات وجود روابط تاريخية ودينية لليهود في فلسطين لا تتماشى مع حقائق التاريخ والمفهوم الحقيقى لما تعنيه الدولة، فاليهودية باعتبارها دينًا لا تمثل جنسية مستقلة، كذلك فإن اليهود لا يشكلون أمة ولحدة لها هويتها الذاتية، فهم مواطنون في الدول التي ينتمون إليها"(۱).

وعلى الرغم من ذلك، فإن مثل هذه التصريحات أو التعريفات المعدة من الخارج لا تنفى الحقيقة التى يرفضها أو يعارضها بعض، والمتمثلة فى أن كثيرًا من اليهود، داخل وخارج دولة إسرائيل الحالية، يرون فى أنفسهم جزءًا من أمة أو شعب تمثل "إيريتز إسرائيل" (أرض إسرائيل) قلبه، إن لم يكن جسده.

وكما ذكرنا آنفًا، فإننا نستخدم مصطلح الصهاينة للدلالة على شعب (بصفة أساسية ولكن ليس حصريًا يهوديًا) يؤمن ويساند مسعى اليهود لــــ "العـودة إلـى صهيون" من البلاد التي كانوا مشتتين فيها منذ سيطرة الرومان على فلسطين؛ وهذا الطموح الذي ظل في ثُبات عميق لقرون خلت، لكن تم الإبقاء عليه حيًا من خلال الشعائر الدينية، بدأ يأخذ شكل تعبير سياسي صريح في منتصف وأواخر القرن التاسع عشر. وعلى مدار نصف القرن الذي تلى ذلك قامت حركة صهيونية موحدة التاسع عشر. وعلى مدار نصف القرن الذي تلى ذلك قامت حركة صهيونية موحدة بتوظيف الجهاز التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية (وصنيعتها الوكالة اليهودية الفلسطين) من أجل تشجيع عملية "تجميع المبعدين" أو هجرة اليهود إلــي فلـمنطين/ أرض إسرائيل. وقد مثلت الهجرة جزءًا من جهد أكبر لتشييد البنية التحتيــة أرض إسرائيل. وقد مثلت الهجرة الأرض، والتي انتقلت من الحكم العثماني إلــي الحكم الإنجليزي عام ١٩٤٧، وكان من المفترض تقسيمه وفق قرار الأمم المتحدة عام ١٩٤٧. وعندما غادر البريطانيون فلسطين، في منتصف مــايو عــام ١٩٤٨، وتـم عام ١٩٤٧، ولدت في نهايتها دولة إسرائيل، التجسيد الأكبر للــصهيونية، وتــم الدلعت حرب ولدت في نهايتها دولة إسرائيل، التجسيد الأكبر للــصهيونية، وتــم الدلعت حرب ولدت في نهايتها دولة إسرائيل، التجسيد الأكبر للــصهيونية، وتــم الدلعت حرب ولدت في نهايتها دولة إسرائيل، التجسيد الأكبر للــصهيونية، وتــم الدلعت حرب ولدت في نهايتها دولة إسرائيل، التجسيد الأكبر للــصهيونية، وتــم الدلية المنتون المنتون المنتون المنتون المنتون المنتون الدلعت حرب ولدت في نهايتها دولة إسرائيل، التجسيد الأكبر للــصهيونية، وتــم

قبولها عضوا في الأمم المتحدة في مايو ١٩٤٩. ويطلق على مواطني هذه الدولة الإسرائيليين (Israclites) حتى لا يتم الخلط بينهم والإسرائيليت (Israclites) أو بني إسرائيل الوارد ذكرهم في التوراة. وفي أواخر ٢٠٠٧ بلغ عدد سكان الدولة ٢٠٠٧ مليون، ٧,٢ مليون، ٧,٤٠ مليون يهودي و ١,٤٥ مليون من الفلسطينيين أو المواطنين العرب في دولة إسرائيل.

فمن هم إذن العرب كما سبق أن أوردنا في الفصل الأول، يمكن تعريف العرب على أنهم جماعة عرقية قومية لهم أصول وجذور ثقافية ولغوية؛ ترجع إلى القبائل القديمة في شبة الجزيرة العربية (حاليًا السعودية، واليمن، ودول الخليج). وفي الوقت الحاضر يوجد ٢٩٥ مليونًا من العرب يقطنون واحدًا وعشرين دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشترك من بينها أربع دول هي: لبنان وسوريا والأردن ومصر في الحدود مع إسرائيل، ويطلق عليها أحيانًا صفة "دول المواجهة" في هذا الصراع.

وفضلاً عن هذه الدول المستقلة؛ يوجد شعب فلـسطيني- عربـي لا يملـك (بعد) دولة معترفًا بها دوليًا، على الرغم من أن فلسطين معتمـدة كعـضو وفـى جامعة الدول العربية. وفى عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ تم إحصاء ثمانية ملايين فلـسطينى وهم موزعون فى الإقليم كالتالى:

- أ) ١,٤ مليون في غزة (من بينهم مليون مسجلون كلاجئين).
- ب) ٢,٥ مليون في الضفة الغربية (من بينهم ٧٦٠ ألفًا مسجلون كلاجئين).

ومعًا يشكل هؤلاء سكان "السلطة الوطنية الفلسطينية" أو "السلطة الفلسطينية" التى لا تزال في عملية انتقال لم تكتمل بعد من وضعية الاحتلال إلى وضعية الدولة المستقلة.

وبالإضافة إلى ذلك يوجد:

ج) ٢,٨٣ مليون لاجئ يقطنون (٣١) مخيمًا في لبنان (٤٢٢ ألفًا) وسوريا (٢٦٤ ألفًا) والأردن (١,٩مليون)، وعدد آخر مبعثر في باقى دول الشرق الأوسط.

د) ١,٤٥ مليون مواطن في دولة إسرائيل، منحدرون من الفلسطينيين النين كانوا يقيمون في المناطق التي أصبحت الدولة اليهودية عام ١٩٤٨ (٢).

وكما هى الحال بالنسبة إلى رفض العرب إعادة التعريف القومى اليهودى؛ فإنه مهما كان كم الحجج الواردة من خارج العالم العربى والفلسطيني، فإنه لا يمكنه أن يغير من الحقيقة التى قد يجرى الاعتراض عليها أو اعتبارها غير مناسبة، القائلة بأنه مع اضمحلال الإمبراطورية العثمانية أوائل القرن العشرين، كرس عدد متزايد من الناطقين بالعربية فى الشرق الوسط نشاطهم السياسى نحو إنشاء وتأسيس دولة عربية مستقلة أو اتحاد كونفيدرالى للدول فى هذا الإقليم. وحقيقة أن هذه الرؤية للوحدة العربية لم تتحقق على أرض الواقع على مدار قرن تخللته محاولات متقطعة لتحقيقها؛ كان سببًا للإحباط لدى أولنك الذين آمنوا بهذا الحلم العربى القومى.

والأمر ذاته ينطبق على الذين يُعرفون بالفلسطينيين، وكما سنرى فيما بعد؛ فإن هؤلاء العرب الذين عاشوا فى المناطق التى تم وضعها تحت الانتداب البريطانى قاموا تحت قياداتهم المحلية، وفى فترة مبكرة، بتشكيل منظمات وطنية، تمثل هدفها المباشر فى مقاومة الصهيونية وإنشاء دولة عربية مستقلة هناك؛ حيث رأى غالبية السكان الفلسطينيين فى هذه البقعة أنفسهم كجماعة مهددة فى حقوقها وأوضاعها بسبب تدفق المهاجرين اليهود، بل إنهام اعتقدوا أن تزايد أعداد المهاجرين وتنامى البنى التحتية الاقتصادية التى يعملون على توسيعها سيقود فى

نهاية المطاف إلى وقوع بلادهم تحت حكم اليهود أو الصهاينة. وعلى الرغم من الكم الهائل من التشكيك في أصالة وصدقية المخاوف التي عبر عنها الفلسطينيون، وحول تقديمهم لأنفسهم على أنهم شعب لا يرغب في أن تكون له صلة بالسياسات البريطانية المتعلقة بإقامة "وطن قومي لليهود"، فإن ذلك لا يمكنه بأي حال أن يغير من هذه الحقائق.

وأخيرًا، فمن المهم التذكير بأن هناك أبعادًا دينية تتصل بكل من العرب واليهود، فمنذ مجىء الرسول محمد وظهور المجتمع (الأمة الإسلامية) في القرن السابع الميلادي وانتشار هذا الدين في أرجاء المعمورة؛ كان أغلب عرب العالم يمارسون الإسلام، وتوجد تجمعات مسيحية مقيمة منذ القدم في ابنان، مصر، سوريا، العراق، الأردن، لكن التاريخ والثقافة والقيم والهوية الإسلامية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العروبة والعرب الذين يعيشون في هذه المجتمعات، أما أعداد المسلمين فقد امتدت وراء العالم العربي وصارت تربو على ١,٢ مليار نسمة.

وتضفى حقيقة أن الخصوم فى هذا الصراع هم كذلك مسلمون ومسيحيون ويهود؛ المزيد من التعقيدات فيما يتصل بعملية تحديد وتعريف أطرافه، فعلى الرغم من أن نسبًا متفاوتة فى كل من هذه المجتمعات قد صارت من العلمانيين، ما زال عدد لا يستهان به ممن يُصرون على تقديم أنفسهم على أساس معتقداتهم الدينية، وفى عقل هذه الشعوب فإن ما تتعامل معه باعتباره الصراع العربى - الإسرائيلي أو الإسرائيلي - الفلسطيني هو جزء من صدام أوسع بين حصارات ومجموعات دينية. فالأصوليون المسيحيون والمسلمون واليهود على السواء يميلون إلى النظر اللي صراع السيادة والسيطرة على الأرض المقدسة، كجزء من حرب أكثر عمقًا واتساعًا بين الشعب المختار (أيا كان تعريفه) أو المؤمنين وأهل العقيدة من جانب، وأولئك الذين يكرههم الرب (أيا كان تعريفهم) أو غير المؤمنين ومن لا عقيدة لهم من جانب آخر.

إن هذا البعد الدينى للتنازع على فلسطين - إسرائيل؛ يظهر بشكل دورى فى الفترات التى يُمارس فيها العنف تحت ستار الحماية من التهديدات والمخاطر المنتصورة على الأماكن المقدسة على النحو الذى حدث عام ١٩٢٨ - ١٩٢٩ (انظر الفصل الرابع)، كذلك جرى استحضار الأساطير المتضاربة والمتصلة بالمدينة المقدسة (القدس) للإسهام فى الصراع، كما كانت عليها الحال مؤخرًا عام ٢٠٠٠ لنسف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، وإطلاق العنف فيما عرف بد "انتفاضة الأقصى" التى أخذت اسمها من المسجد الأقصى. ولا جدال فى أن هذا البعد من شأنه أن يُثير العواطف ويُجيشها فى أى وقت، ويعى معظم الأطراف تمامًا مخاطر إثارة هذه الحساسيات الدينية العميقة.

وحتى إن لم نتقبل هذه الرؤية المأساوية للصراع، فإن هناك أبعادًا مهمة لاستحضار البعد الدينى فيما سنتتاوله فى الصفحات التالية كصدام بين حيركتين قوميتين متنافستين، فوجود مثل هذا البعد يُفاقم ويزيد من ميرارة صيراع معقد أصلا؛ حيث يضيف لمسة تتصل بالحق مصحوبة بيقين فى حتمية النصر النهائي على الأعداء. وفى سياق الحياة البشرية، تأتى مثل هذه الرؤى الغيبية لتُطيل مين أمد الصراع وتجعله أكثر استعصاء على التسوية؛ حيث يتم انتزاع الصفة البشرية عن العدو وإفقاده للشرعية، من خلال إعطاء الآمال لأولنك الرافضين بشكل مستمر للبحث عن حل وسط مع الطرف الآخر، وبذل الوعود بمكافأة أولنك الدنين يرتكبون أعمال العنف والانتقام تنفيذًا للتعاليم الإلهية. وفى الحقيقة، وكما رأينا في السنوات الأخيرة، فإن الانصهار بين القومية والدين قد وليد تيارًا ضحمًا مين المئاليين المستعدين لإيذاء العدو (بما فى ذلك الاستشهاديين) تحت قيادة مبشرين مفرطى الحماسة، حتى إن كان ذلك يتناقض مع التعليمات التي تنهى عن العنف والمتضمنة فى جو هر المعتقدات الدينية (أ).

# ما القضايا الأساسية موضع الخلاف بين أطراف الصراع؟

من المفيد التمييز بين القضايا الملموسة وتلك غير الملموسة فى الـصراع، وتحت الطائفة الأولى نُدرج المسائل المعروفة والملموسة التـى يتنازع حولها الأطراف، أما المجموعة الثانية فتشمل الجوانب النفسية والوجودية التـى تعكسها الروايات التاريخية المتضاربة التى يقدمها كل طرف. وعلى الرغم من أن القضايا الملموسة موضع الصراع بين العرب/الفلسطينيين والصهاينة/الإسـرائيليين، سيتم التعرض لها من خلال السياق التاريخى فى القسم الثانى من هذا الكتاب، فإننا، وبغرض التقديم، نلخصها تحت ثلاثة عناوين رئيسية:

- ١) السيادة على الأرض.
- ٢) السكان وشراء الأراضى والهجرة.
  - ٣) الحدود.

### ١ - السيادة على الأرض:

يدعى كلا الطرفين الملكية الأصلية للأرض ذاتها، بما يعنيه ذلك من الحق في الإقامة وممارسة السيادة عليها (الحق القومى في تقرير المصير)، حتى إن كانت الحدود الفعلية للإقليم المتنازع عليه (انظر:) النقطة الثالثة فيما بعد يكتنفها الغموض إلى حد ما، فعلى الرغم من أن عديدًا من الممالك الإسرائيلية قام في القرنين العاشر والثامن قبل الميلاد، فإن المنطقة خضعت على مدار قرون عديدة لسيطرة إمبراطوريات مختلفة (ع)، ولم يتواجد كيان سياسى مستقل تحت مسمى "فلسطين" في الفترة الممتدة من العصور القديمة إلى بدايات القرن العشرين، "وحتى كوحدة إدارية (۱) فإنها لم توجد قبل مجيء البريطانيين في نهاية الحرب العالمية الأولى"، وفي ضوء عدم توافر خيار أفضل، عرقت منظمة التحرير الفلسطينية،

بشكل رسمى فلسطين بأنها الإقليم المتضمن داخل الحدود التي تم وضعها تحت الانتداب البريطاني منذ عام ١٩٢٢ (). ومن جانبهم، يعرف المتدينون الصهاينة حدود "إيريتز إسرائيل" (أرض إسرائيل) وفقا للمصادر الإنجيلية (انظر الفصل الأول)، في حين قدمت المنظمة الصهيونية عام ١٩١٩ خريطة نقترح وطنًا قوميًا لليهود (^) داخل فلسطين تمتد حدودها شمالاً وشرقًا لما يتجاوز تلك التي حددتها بريطانيا لاحقًا لمشروع الوطن القومي اليهودي. وعلى الرغم من هذا اللبس، فقد استهدف كل من العرب والصهاينة، بدءًا من عام ١٩٢٠، بسط السيادة على ذات الإقليم الواقع أساسًا غرب نهر الأردن والواقع تحت الانتداب حتى عام ١٩٤٨.

وفضلاً عن الغموض الذى يكتف دقة الحدود، فإنه من بسين النقاط التى يختلف عليها الطرفان بشكل حاد تلك المتصلة بتحديد "لمن الأرض الموعودة"؟ الأمر الذى يعود بنا بالضرورة إلى الوراء للتاريخ القديم، وهو ما سيتم تناوله في الفصل الثالث باعتباره أول نقطة في سلسلة من إحدى عشرة مقولة جوهرية مثيرة للجدال تُشكل في مجملها التواريخ المتضاربة بين العرب والفلسطينيين واليهود والإسرائيليين. ويتصل بهذا سؤال آخر هو: "لمن هذه الأرض بالفعل؟"، فاستناذا إلى حقيقة الإقامة المستمرة وصفة الأغلبية منذ العصور القديمة، مثل: المسلمون والمسيحيون أغلبية السكان الأصليين إبان وصول الموجات الأولى للمستوطنين والصهاينة في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وظهر في ذلك الوقت الإقليم المتنازع عليه على الخرائط كأقضية تتبع الإمبراطورية العثمانية "، واستمر الوضع على حاله حتى عام ١٩١٧ عندما وصل البريطانيون وصدر إعلان بلقور السذى وعد بتأييد إنشاء "وطن قومي لليهود في فلسطين". وقد أسفر هذا التطور عن من منح المتيازات خاصة لاقلية من سكان البلاء، الأمر الذي جعل من الإعلان (بلفور) تاريخيًا من زوايا متعددة، ونثر بذور صراع في المستقبل (انظر الفصل الرابع).



مناطق أدخلتها بريطانيا العظمى فى فلسطين تحت الانتداب بوصفها إمارة شرق الأردن ذات الحكم الذاتى.

الخريطة (١-٢) فلسطين تحت الانتداب البريطاني، ١٩٢٣.

وعندما عبرت بريطانيا عن رغبتها في التخلي عن الانتداب، بعد مسرور ثلاثين عامًا على ذلك، أقرت منظمة الأمم المتحدة الوليدة تقرير اللجنة الخاصة لفلسطين والذي قضى بتقسيم البلاد إلى دولة لليهود وأخرى للعرب مع وضعا خاص لمدينة القدس، الأمر الذي رفضه العرب الفلسطينيون وزعماء الدول العربية، ليس فقط لعدم رضائهم عن الحدود المقترحة لمشروع الدولة العربية؛ ولكن أيضنا لأنهم لم يعترفوا بمشروعية إصدار الأمم المتحدة لقرار يتعارض مع رغبات أغلبية سكان البلاد، وكان من نتائج القتال الذي أعقب ذلك (١٩٤٧/١٩٤٧) إنشاء دولة إسرائيل المستقلة، في حين تم إلحاق أجزاء أخرى من فلسطين تحت الانتداب بكل من الأردن (الضفة الغربية) ومصر (قطاع غزة).

وهكذا، فإن الأمر تعلق بشعبين تنازعا حق تقرير المصير القومى على إقليم واحد، تمكن أحدهما (يسمى الإسرائيليون)، على النحو الذى أوضحناه، من تأسيس دولته القومية مع حلول عام ١٩٤٩، في حين تدور القضية العالقة وموضع الجدال حول معرفة ما إذا كان الشعب الآخر (الفلسطينيون) سيمارس سيادته على الأجزاء المخصصة (أو جميع الأراضي) التي يرون فيها وطنهم الأصيل.

# ٢) السكان وشراء الأراضى والهجرة(١٠):

تعتبر الموضوعات المتصلة بالسكان وشراء الأراضى والهجرة فى هذا الصدد مترابطة، فالسيادة وترسيم الحدود بين الدول القومية الحديثة تقومان على أساس مبدأ احترام إرادة الأغلبية العرقية واللغوية و/أوالتجمعات الدينية التى تقطن رقعة أرض معينة. وفى حالة أقضية الإمبراطورية العثمانية، التى أضحت فيما بعد فلسطين تحت الانتداب البريطانى، ضمت أغلبية ساحقة من العرب المسلمين خلل معظم فترات التاريخ الحديث حتى عام ١٩٤٨. (انظر الجدول رقم ٢-٢ أدناه).

وعلى الجانب الآخر، مثل كل من الهجرة اليهودية وشراء الأراضى وإنشاء المستوطنات جوهر وأساس "الصهيونية العملية" التي استهدفت خلق حقائق جديدة على الأرض، وبعبارة أخرى فرض وجود كتلة ضخمة من اليهود تعمل في

الأرض- كشروط ضرورية لإنشاء دولة يهودية في المناطق التي عرفها السعب اليهودي على أنها له. ومن الناحية النظرية؛ فإن توفير أغلبية يهودية عن طريق الهجرة المستمرة، والمسماة بالعبرية "أليا" aliya ، وشراء الأراضى كان من شانه أن يسفر عن خلق حقائق جديدة على الأرض سواء كان ذلك سكانيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، ليوفر شروط إنشاء الدولة اليهودية في النهاية على الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أن قلة قليلة جدًا من المراقبين البريطانيين والصهاينة قد تتبأت – منذ البداية – بعقبات يصعب التغلب عليها نتيجة معارضة العرب الفلسطينيين، الذين كان مقدرًا لهم، وفقًا لهذه الخطة، الانتقال من وضعية الأغلبية إلى الأقلية، مع مثل هذه التحركات (١١)، وكما أبلغ "حاييم وايزمان" وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر فرساى للسلام في فبراير ١٩١٧؛ فإن الصهاينة يريدون إنشاء إدارة في فلسطين "ستنبع من الظروف الواقعية في البلاد، وترعى دائما مصالح غير اليهود هناك، على أمل أن تؤدى الهجرة اليهودية إلى أن تصبح فلسطين يهودية كما هي الحال في بريطانيا الإنجليزية (١٦)، وبالنسبة إلى تنفق الهجرة إلى فلسطين يهودية تسم بالضعف في بعض السنوات والكثافة في بعض آخر. (انظر جدول رقم ١-٢)

وكان من شأن الزيادة الضخمة في أعداد المهاجرين اليهود من ألمانيا في الفترة من ١٩٣٣ إلى ١٩٣٥؛ أن تزيد من مخاوف الفلسطينيين بقرب موعد تقوق اليهود عدديًا عليهم، وعلى الرغم من أن ذلك كان بالفعل هو الهدف المنشود، فإنه من المثير للاهتمام الإشارة إلى أن عددًا محدودًا من القادة الصهاينة بدأ يشكك في إمكانية تحقيق وتتفيذ البرنامج السلمي التدريجي لإعادة التشكيل الديموغرافي في فلسطين من خلال الهجرة؛ وفي هذا الصدد نشير إلى ما خلص إليه الدكتور "حابيم أورلوسوروف"، وهو من قادة الصهيونية العمالية، من أن هدف تحويل الأغلبية

العربية إلى أقلية من خلال الأساليب التدريجية ربما يكون صعب المنال دون اللجوء إلى العنف (١٢). كذلك ذهبت قلة أخرى، خلال الثلاثينيات، إلى الاعتقاد بأن تحقيق الحلم الصهيونى المتصل بإقامة دولة يهودية فى المنطقة قد لا يتحقق؛ مما قد يتطلب حلولاً تستند إلى صيغ أخرى من قبل الدولة ذات القوميتين، أو الكانتونات أو الترتيبات الفيدر الية (١٤).

ويوضح الجدول (٢-٢) أرقام الهجرة اليهودية السنوية المُسجلة وتأثيرها في التوازن السكاني بين العرب واليهود.

جدول (٢-٢) الهجرة اليهودية إلى فلسطين (سنوات مختارة من قبل إدارة الانتداب البريطاتي).

| صافى المهاجرين | الهجرة الخارجة | الهجرة الوافدة | العام |
|----------------|----------------|----------------|-------|
| 7781           | 10.7           | YA££           | 1977  |
| ۱۰,۷۸۳         | 7.77           | ۱۲,۸۰٦         | 1975  |
| <b>۲9,70</b> . | 7101           | ۳۳,۸۰۱         | 1970  |
| <b>770</b> A_  | 0.41           | 7717           | 1977  |
| ١.,            | <b>۲17</b> A   | YIVA           | 1974  |
| 70.7           | ١٧٤٦           | P370           | 1979  |
|                | لا يوجد        | 9000           | 1988  |
|                |                | ۳۰,۳۲۷         | ۱۹۳۳  |

|        |         | £7,V0V         | 1982 |
|--------|---------|----------------|------|
| 71,501 | 797     | ٦١,٨٥٤         | 1980 |
| 77,905 | ۷۷۳     | <b>۲۹,</b> ۷۲۷ | 1987 |
| 9757   | ٨٨٩     | 1.,077         | 1984 |
| 10,77  | 1.19    | 17,5.0         | 1989 |
|        | لا يوجد | £0£V           | 198. |
|        | لا يوجد | ٨٥٠٧           | 1988 |
|        | لا يوجد | 18,878         | 1988 |
|        | لا يوجد | 17,701         | 1980 |
|        | لا يوجد | ٧٨٥١           | 1927 |
|        | لا يوجد | لا يوجد        | 1984 |

المصدر: الكتاب الأزرق لفلسطين (لندن)، متابعة فلسطين، الجزء الأول (ص: ١٨٥) ، الجزء الثاني (ص: ١٧٠).

الأرقام الموضحة عاليه منقولة عن التقديرات البريطانية للهجرة الـشرعية، أما فيما يخص الهجرة اليهودية غير الشرعية فتذهب التقديرات البريطانية إلى أنها بين ٣٠٠٠٠ و ٤٠٠٠٠ في الفترة قبل أبريل ١٩٣٩، بالإضافة إلى ما يتراوح بين بين ٣٥٠٠٠ و ٣٥٠٠٠ بين أبريل ١٩٣٩ حتى ديـسمبر ١٩٤٦، انظـر: متابعـة فلسطين، الجزء الثالث (ص: ٢٣).

وطبقًا لمصادر لسرائيلية مختلفة؛ فإن عدد المهاجرين عام ١٩٤٦ يجب أن يكون الرماد، أما عام ١٩٤٧، فإنه يتراوح بين ٢١,٥٤٢ و ٢٢,٠٩٨.

وبحلول عام ١٩٤٧؛ تراوح تعداد اليهود بين ٢٠٠ الف و ٢٥٠ الفا؛ بما يمثل عشرة أضعاف عددهم الإجمالي قبيل الحرب العالمية الأولى، وأضحت المستوطنات تشكل كتلاً ضخمة يصعب تجاهلها، ومن جانبهم شكل العرب تضاعف عددهم (وإن كان ذلك بشكل أقل من معدل زيادة اليهود) إذ يمثلون أغلبية تأثى عدد السكان (مليون وثلاثمئة ألف خلال العقود الثلاثة) في الوقت الذي كانت فيه الأمم المتحدة مدعوة لتوصى بخطة تتعلق بمستقبل الأراضي المتنازع عليها. وعلى الرغم من انتهاء حرب ١٩٤٩/١٩٤٨ بإنشاء دولة إسرائيل، فقد استمرت المعركة الديموغرافية وإن كان ذلك بأشكال مختلفة.

| نسبة اليهود<br>من إجمالي<br>السكان | الهجرة<br>اليهودية | اليهود  | العرب         | إجمالى السكان<br>بما فى ذلك<br>البدو | العام |
|------------------------------------|--------------------|---------|---------------|--------------------------------------|-------|
| %17,7                              | £9££               | 175,797 | ۸۱۸,۱۳۵       | 997,009                              | 1980  |
| %17,9                              | ٤٠٧٥               | 175,7.7 | ۸٤٨,٦٠٧       | 1,.77,712                            | 1981  |
| %1٧,٩                              | 9008               | 197,177 | ۸۷۱,۳۲۳       | 1,.47,874                            | 1988  |
| %٢٠,٦                              | ۳۰,۳۲۷             | YTE,97V | ۸۹0,۲۹۷       | 1,120,961                            | 1988  |
| %٢٣,٤                              | ٤٢,٣٥٨             | 777,970 | 917,777       | 1,71.,008                            | 1988  |
| %٢٧,٢                              | 71,108             | 700,104 | 9 8 1 , 9 7 8 | ١,٣٠٨,١١٢                            | 1980  |
| %۲۸,1                              | Y9,VYV             | ۲۸٤,۰۷۸ | 971,775       | 1,777,797                            | 1987  |

| %۲۸,۲ | 1.,077       | ۳۹ <i>۰</i> ,۸۳٦ | 998,710   | 1,5.1,795 | 1957 |
|-------|--------------|------------------|-----------|-----------|------|
| %YA,Y | ۱۲,۸٦۸       | £11,777          | 1,.17,772 | 1,500,700 | 1984 |
| %٢٩,٧ | 17,5.0       | ££0,£0Y          | 1,.55,.91 | 1,0.1,791 | 1979 |
| %٣٠,٠ | <b>£0£</b> Y | 177,000          | 1,.74,577 | 1,055,08. | 195. |
| %٢٩,٩ | ٣٦٤٧         | ٤٧٤,١٠٢          | 1,.94,014 | 1,000,000 | 1951 |
| %٢٩,٩ | 4195         | ٤٨٤,٤٠٨          | 1,177,277 | 1,77.,0   | 1957 |
| %٣٠,٠ | ۸٥٠٧         | 0.7,917          | 1,109,997 | 1,777,071 | 1958 |
| %٣١,£ | 18,878       | ٥٥٣,٦٠٠          | 1,197,276 | 1,775,077 | 1955 |
| %٣١,٦ | 17,701       | ٥٧٩,٢٢٧          | 1,78.,40. | 1,282,980 | 1950 |
| %٢١,٨ | ۷۸٥١         | ٦٠٨,٢٢٥          | 1,744,799 | 1,917,117 | 1957 |

هذا الجدول تم استخلاصه من: جداول "سكان فلسطين وفقًا للدياتة" و"أعداد المهاجرون سنويًا وفقًا للجنس" في "مراجعة فلسطين" ديسسمبر 1950 ويناير 1957 للعرض على لجنة الاستقصاء الأمريكية-البريطاتية، لندن، وزارة الداخلية، علم 1957، إعادة طباعة من قبل معهد الدراسات الفلسطينية، علم 1991، الجـزء الأول (ص: ١٥٠١)، وتمـت مراجعته (١٩٤٤ - ١٩٤٢) في ملحق الجزء الثالث (ص: ١٠-١١-١٧).

وبالنظر إلى أن الهجرة ظلت المحرك الرئيسى لزيادة السكان اليهود، فان النزوح للخارج، أثناء الحرب وبعدها من الأرض المنتازع عليها؛ حيث إن عددا كبير من الفلسطينيين تركوا أرضهم وصاروا في عداد المبعدين (وادعى بعضهم أن ذلك كان نتاجًا للتطهير العرقى (انظر: الفصلين ٦ و ١١) ليصبحوا لاجنين، وإزاء هذه الوضعية طالبوا بالحق في العودة أو التعويض عن منازلهم التي أجبروا

على تركها خلال المعارك، وهو المطلب الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قرارها رقم ١٩٤ فى ديسمبر ١٩٤٨ (٥١)، وعلى مدار السنوات التالية تزايد عدد هؤلاء المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين من ٢٦٠ ألفًا عام ١٩٤٩ ليربو حاليًا على ٢٫٦ مليون، بالإضافة إلى ما يقارب ٢٫٥ مليون من اللاجئين غير المسجلين (١١) لدى الوكالة، وتمثل وضعية هؤلاء اللاجئين والتساؤلات المتصلة بها خاصة تحديد عدد من سيسمح لهم بالعودة للعيش فى إسرائيل، وأولئك الذين ستكون عودتهم إلى المناطق الفلسطينية، فضلاً عن عدد الذين سيتم تعويضهم أو توطينهم فى أماكن أخرى، يمثل كل ذلك عنصراً أساسيًا فى أى مفاوضات مستقبلية من أجل اتفاق نهائى إسرائيلى – فلسطينى، وتسوية شاملة بين إسرائيل والدول العربية؛ حيث يعيش أغلب اللاجئين الفلسطينيين فى معسكرات تديرها منظمة الأونوروا التابعة للأمم المتحدة.

وعلى صعيد آخر، تم تشجيع النمو المضطرد لسكان إسرائيل من اليهود من خلال حث يهود الشتات على الهجرة والانتقال للإقامة في الدولة اليهودية؛ وقد حدثت موجة هجرة قوية ومفاجئة في الفترة من ١٩٤٩ إلى ١٩٥١، نتيجة وصول اليهود الذين تم طردهم أو أولئك الذين فروا نتيجة الشعور بالخوف من كل من العراق واليمن وغيرهما من الدول العربية، ما أدى إلى ضخ ما يزيد على العراق واليمن وغيرهما من الدول العربية، ما أدى الي ضخ ما يزيد على اللهي ١٩٥٠ لاجئ مهاجر في عدد اليهود في فلسطين الذي تضاعف من ٧٦ ألفا إلى ١,٤ مليون عام ١٩٥١ (١٧١). وعلى الرغم من أن النذر القليل من بين هؤلاء يفكر في العودة إلى ديارهم القديمة، فإن المفاوضين الإسرائيليين شرعوا في طرح مطالبات بالتعويض عن الممتلكات التي تم تركها أو مصادرتها والتي تعود إلى أولئك اليهود المتحدثين بالعربية، كعنصر يلزم بحثه (في مواجهة مطالب اللاجئين الفلسطينيين تجاه دولة إسرائيل) في أي مفاوضات تهدف لتحقيق تسوية شاملة (١٠٠٠).

وفضلاً عن ذلك، تلزم الإشارة إلى وجود تيار ديموغرافي آخر كامن، يتمثل في النمو المستمر، من خلال الزيادة الطبيعية للأقلية العربية – الفلسطينية داخل حدود إسرائيل، وحقيقة الأمر فإن مجرد تواجدهم في داخل الدولة يشكل تحديًا لإعلان قيام دولة ذات صبغة يهودية، وفي الوقت ذاته يمثل اختبارًا لتعهدات إسرائيل بتحقيق المساواة بين جميع مواطنيها والمنصوص عليها في إعلان الاستقلال. فمنذ عام ١٩٤٨؛ تراوحت نسبة الأقلية الفلسطينية بين ١٥ و ٢٠% من جملة سكان إسرائيل، وينظر إليها بعض القوميين اليهود الإسرائيليين باعتبارها مصدر تهديد للجوهر الصهيوني للدولة؛ كما تُثار الشكوك بين الإسرائيليين حول مدى ولاء المواطنين العرب داخل الدولة والذين زاد عددهم ليزبو على ١٨٤ مليون من ٧,٢ مليون عام ٢٠٠٨.

وتمتد الاعتبارات الديموغرافية خارج حدود إسرائيل لتشمل الأوضاع في الضفة الغربية (يهود أو السامرة) وقطاع غزة، فمع احتلال إسرائيل لهما خلال حرب يونيو ١٩٦٧، تزايد عدد الفلسطينيين العرب تحت الحكم الإسرائيلي ليقفز من ٥٥٠ ألفًا إلى ما يناهز المليون، وقد مصنت عقود عدة دون إعادة هذه الأراضي، كليا أوجزئيا، لمصر والأردن أو إخضاعها للحكم الذاتي الفلسطيني في إطار اتفاق سلام، ومنذ عام ١٩٦٧ قام منات الآلاف من يهود إسرائيل، في خرق صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة (١٠٠) (انظر: الفصل السابع) بتأسيس ضواح ومستوطنات هذه الأراضي المحتلة منذ حرب ١٩٦٧. وعلى الرغم من أن أجزاء من هذه المناطق تم وضعها، بعد عام ١٩٦٧، تحت سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، وأعيد انتشار القوات الإسرائيلية، فإن مستقبل العديد من المستوطنات الإسرائيلية فإن مستقبل العديد من المستوطنات الإسرائيلية هناك لا يزال في حاجة إلى قرار، وفضلاً عن ذلك، فإنه نتيجة لتزايد حدة الهجمات الإرهابية على المدنيين الإسرائيليين، أقدم جيش الدفاع الإسرائيلي، في

ربيع ٢٠٠٢، على إعادة احتلال أجزاء كبيرة من الضفة الغربية. وعلى الزغم من أن إسرائيل قامت في صيف ٢٠٠٥ بإجلاء ما بين ثمانية وتسعة آلاف مستوطن كانوا يقطنون ٢١ مستعمرة في قطاع غزة، تاركة ١,٤ مليون فلسطيني يحكمون أنفسهم، فإنهم عام ٢٠٠٨ أصبحوا خاضعين للحصار من قبل القوات الإسرائيلية. أما فيما يتصل بالضفة الغربية؛ فإنها شهدت عام ٢٠٠٨ وجود ٢,٤ مليون فلسطيني يعيشون جنبًا إلى جنب مع المستوطنين في ١٢٥ مستعمرة والبالغ عددهم قلسطيني يعيشون جنبًا إلى جنب مع المستوطنين في ١٢٥ مستعمرة والبالغ عددهم ٢٨٠ الفا بما فيها الضواحي اليهودية للقدس منذ عام ١٩٦٧)(٢٠).

وإذا كانت قلة من الإسرائيليين تعتقد أن جميع الأراضى المحتلة عام ١٩٦٧ يجب أن تظل تحت السيطرة الإسرائيلية، سواء لأسباب أمنية (غياب السلام وعدم الثقة في العدو) أو لأسباب توراتية، فإن العديد من الإسرائيليين يعارضون فكرة الضم، بهدف تجنب إمكانية التحول لأقلية يهودية بين أغلبية فلسطينية عربية وفقًا للبعض، أو للتخلص من أعباء السيطرة والإدارة لمناطق محتلة يقطنها سكان حانقون من وجهة نظر بعض آخر.

#### ٣) الحسدود:

ترتبط كل من السيادة والمكون السكانى بشكل لا ينفصل عن قضية أين يستم ترسيم الحدود، وبشكل ما فإنه منذ عام ١٩٤٨، بدا وكأن إسرائيل والعرب، وبدرجة أقل الفلسطينيين والإسرائيليين يمكن النظر إليهم على أنهم يتقاتلون حول الحدود، فالمواجهات العسكرية خلال الحرب الفلسطينية الأولى ١٩٤٩/١٩٤٧ جرى إنهاؤها عبر أربع اتفاقات للهدنة بين إسرائيل ومصر (فبراير ١٩٤٩)، ومع الأردن (مايو ١٩٤٩)، ولبنان (يوليو ١٩٤٩)، وسوريا (يوليو ١٩٤٩)، فإن هذه الاتفاقات لم تتحول إلى اتفاقات حددت بشكل مؤقت خطوط وقف إطلاق النار بين

متحاربين، دامت لعدة عقود، عوضا عن حدود متفق عليها ومعترف بها دوليًا. وقد بات هذا "العمل غير المكتمل" المتصل بالحدود غداة حرب ١٩٤٨ أحد الأسباب فيما وقع لاحقًا من خروق وغارات، بلغت نروتها باندلاع حروب كبرى في أكتوبر ١٩٥٦ (إسرائيل ضد مصر) ويونيو ١٩٦٧ (إسرائيل ضد مصر والأردن وسوريا) وأكتوبر ١٩٧٣ (مصر وسوريا ضد أسرائيل). وعلى الرغم من أن الاتفاقات التي تم توقيعها علمي ١٩٧٩ و ١٩٩٤ قد سوت موضوع الحدود بين إسرائيل ومصر والأردن، فما زالت توجد حدود متنازع عليها يلزم التعامل لدى جلوس كل من إسرائيل وسوريا ولبنان للتفاوض حول اتفاقات سلام.

ومنذ عام ١٩٩٣، أضحت قضايا الحدود جزءًا من المازق الإسرائيلي الفلسطيني، في وقت كان من المفترض فيه أن يقوم الطرفان بتنفيذ الاتفاقات المؤقتة لانسحاب إسرائيل من أراض محتلة ١٩٦٧ والانتقال إلى حكم ذاتى فلسطيني على أقاليم جرى تحديدها كنواة لدولة فلسطينية مستقلة في المستقبل. ووفقًا لإطار السلام الفلسطيني الإسرائيلي الذي تم الاتفاق عليه في أوسلو عام ١٩٩٣ شكلت مسألة الحدود إحدى قضايا "الوضع النهائي" التي يجب تسويتها على طريق تنفيذ حل الدولتين، وقد كان موضوع رسم الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلي موضع بحث ونقاش في المفاوضات التي لم تكتمل في كامب ديفيد وطابا عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١.

## الروايات المتنافسة.. الحق في مواجهة الحق، والضحية في مواجهة الضحية:

بشكل عام؛ فإن الادعاءات والادعاءات المضادة، على النحو الذى أبرزناه في القسم السابق، تتميز بالقدرة على بحثها من زاوية المصالح التي من الممكن التوصل لحلول وسط حولها في إطار الديناميكيات التقليدية للمواقف التقاوضية، أما

بالنسبة إلى الموضوعات غير المادية التى تضم الأبعاد السيكولوجية، الأساطير، الصور النمطية، والروايات المتناقضة (٢٠) فهى جميعًا تنتمى إلى طائفة أخرى؛ حيث إن هذه الموضوعات ذات الطبيعة الوجودية تتضمن إشباع مطالب حقوق مطلوبة أو تصحيح لدعاوى عدم العدالة، أكثر من كونها تتصل بأشياء ملموسة يمكن، على الأقل نظريًا، تسويتها من خلال التقاسم أو التعويض أو المبادلة أو الصياغات الماهرة، وكما سنوضح في الفصل الثاني عشر، فإن مثل هذه الموضوعات هي الأكثر صعوبة في حلها.

ويبرز التمييز بين المصالح التي يمكن التفاوض حولها والحقوق التي لا يمكن التفاوض بشأنها - بشكل واضح - في السيرة الذاتية للأكاديمي الفلسطيني، والناشط خلال فترة ما، ساري نسيبة؛ حيث تضمن النص على ما يلي: "إن الحقوق الأساسية الخاصة بنا - حق اليهود التاريخي في أرض الأجداد، وحق الفلسطينيين في بلد تمت سرقته منهم - هي حقوق متصارعة بشكل جوهري، وتلغي كل منها الأخرى. وبقدر ما يطالب كل طرف بالعدالة التاريخية، بقدر ما نتضاءل الخدمة للمصالح الوطنية الحقيقية، بشكل تقع فيه العدالة في صراع مع المصالح ((۱۳)). وجاءت المؤرخة نتاشا جيل لتدعم من هذه الفكرة مُحذرة من أنه: "في مكان التفاوض؛ فإن الإصرار على الحقوق والاعتراف والتوفيق لا يفضي إلى أي انتجة، بل إنه أضحى أداة التصلب ورمزا القضايا التي توقع بعملية السلام على ركبتيها"، وتضيف المؤرخة: "إن الحقوق تمثل جزءا من صراع لم تتم تسويته على ركبتيها"، وتضيف المؤرخة: "إن الحقوق تمثل جزءا من صراع لم تتم تسويته على بطلبه كل طرف"، وفيما يتصل بالمصالحة تشير الكاتبة بطريقة حكيمة إلى أنها "ستكون النتيجة وليس السبب في تحقيق السلام "(١٤٠)، فالسلام يتم بناؤه بالصرورة استكون النتيجة وليس السبب في تحقيق السلام (١٤٠)، فالسلام يتم بناؤه بالصطرورة المتحل المصالح والحلول الوسط.

وتفرض الحاجة إلى فهم مدى عمق واستمرارية الصراع لفترة طويلة؛ تركيز الاهتمام على الأساطير والرموز والصور النمطية أكثر من الحقائق الموضوعية المزعومة، وهو ما سيكون موضع الدراسة في الفصل الحادي عشر الذي سيتعرض لقضايا التحيز والموضوعية وأثرهما في تناول المؤرخين للصراع؛ حيث سنلاحظ كيف أن كل طرف يقوم بتفسير تفاصيل خبرته التاريخية بما يؤكد مشاعره العميقة بالظلم الواقع عليه كضحية للطرف الآخر، الأمر الذي أوضحه بحق (بيني موريس) في استعراضه التاريخي للصراع منذ ١٩٨١ بتقديمه لكل طرف على أنه يؤمن بعمق بأنه ضحية عدوانية الطرف الآخر ونواياه الشريرة (٢٥٠).

وفى الفصل الثانى سيتم استعراض تاريخ الصراع خلال مراحله المختلفة بشكل يذكرنا بكيفية تأثير مثل هذه المدركات المتوازية لدى الطرفين والمتصلة بمظاهر التعبير عن الشعور بأن كلاً منهما ضحية للآخر، وحقيقة الأمر فإن مثل هذه المدركات تشكل ربما أكثر العقبات صعوبة أمام قدرة كل طرف على الانخراط في المفاوضات؛ وقدرته على الاعتراف بشرعية وحقوق الطبيعة الإنسانية للطرف الآخر.

### طرق تصور الصراع:

يقدم المؤرخون وعلماء السياسة مقترحات متعددة لكيفية النظر للصراع، ولعل من بين أكثرها شيوعًا هو ذلك المتصل بالمقترب الخطى، وبعبارة أخرى التعامل من منطلق خط زمنى بدءًا من تاريخ محدد متفق عليه أو نقاط تحول مهمة (بعضها يمثل محددات لمراحل زمنية)، ويسمح هذا المقترب بالإضافة، سواء تعلق الأمر بلاعبين جدد ومستويات إضافية من التعقيد، فرضت نفسها على نزاع بدأ

بسيطًا فى أبعاده (٢٠١). ويذهب بعض المؤرخين وعلماء السياسة لتصوير الصراع كنمط يمر بحلقات متتابعة: تقيح وتفاقم المظالم – تبلور التوترات – اندلاع الحروب انتهاء الحروب بشكل مؤقت دون تسوية للأسباب الحقيقية للصراع، لتبدأ حلقة جديدة من المظالم والشكاوى الجديدة وما يعقبها من توترات تمهد الطريق لاندلاع جولة جديدة من القتال، وكلما زادت دائرة الحلقة كان ذلك دليلاً على التصعيد في العنف وإدخال مكونات أو لاعبين أو مستويات جديدة من التعقيد لم تكن موجودة من قبل في المرحلة الأولى للصراع. ومؤخراً تم طرح مقترب اللولب المردوج الذي يظهر تركيز المتصارعين على تصفية حساباتهم الماضية بشكل بغذى ويُحدد مسار عملية مستمرة وفقًا لمنطق ضربة مقابل أخرى، وفي هذا الصدد يذهب "روبرت أ. روتبرغ" إلى القول بأن "الفلسطينيين والإسرائيليين منحصران معا في شرك صراع مُحكم، تغطيه تعقيدات تاريخية متصاعدة وعدم اتفاق جوهرى ويغلب عليه سوء إدراك للدوافع"(٢٧).

ومن بين الطرق التي يمكن اللجوء إليها لتقييم التغييرات في شكل الصراع، تتبعه من وجهة نظر تركز على العامل الجغرافي مع مرور الوقت، وذلك مُن خلال عرض ومناقشة سلسلة من الخرائط الجغرافية المتغيرة، فكما تم إيضاحه في الجزء الأول شكّل التغيير في التوازن الديموغرافي ونموذج تملك اليهود للأراضي واستقرارهم فيها عاملاً رئيسيًا في الفترة التي سبقت عام ١٩٤٨، الأمر الذي يمكن إبرازه بخرائط تبرز إما خسائر الفلسطينيين وإما إنجازات المصهاينة (٢٨١)، كمنا أن الحدود المتغيرة لفلسطين وإسرائيل يُمكن كذلك متابعتها من خلال الخرائط التي أعيد رسمها في أعقاب الحروب (١٩٤٧ - ١٩٤٩ و١٩٦٧ - ١٩٧٣) والاتفاقات في عام ١٩٧٩ (المعاهدة بين مصر وإسرائيل) وعام ١٩٩٤ (المعاهدة بين الأردن

وإسرائيل) و ١٩٩٣-١٩٩٨ (الاتفاقات المؤقتة الإسرائيلية - الفلسطينية). كما يلجأ أساتذة العلوم السياسية، في بعض الأحيان، إلى أسلوب توضيحي مختلف لتقديم الصراع العربي - الإسرائيلي انطلاقاً من الدوائر البسيطة الدلخلية إلى الأطراف، أو أساليب أكثر تعقيدًا لصانعي القرار في مواجهتهم للأزمات المتتالية على فترات (٢٩).

وأخيرًا واستناذا إلى أعمال الخبراء في مجال الدبلوماسية وتسوية الصراعات، يمكن فهم هذا الصراع باعتباره يتفاعل على مستويات متعددة؛ حيث يذهب المؤرخ والدبلوماسي الإسرائيلي السابق، الذي شارك في المفاوضات مع السوريين، "إيتامار رابينوفيتش"، إلى القول بأنه "لا يوجد نزاع عربي إسرائيلي واحد، وإنما على الأرجح سلسلة من الصراعات المستقلة وإن كانت متداخلة "

- الصراع الأساسى بين إسرائيل والفلسطينيين، هو "صراع كلاسيكى بين حركتين قوميتين تدعيان الملكية وتسعيان للسيطرة على الأرض نفسها".
- ٢) صراع أوسع بين إسرائيل والقومية العربية، "صراع قومى سياسى ثقافى ويتزايد بعده الدينى؛ يتسلح كل طرف فيه بمواريثه الثقافية والتاريخية" وأساطيره القومية الفضفاضة.
- ٣) سلسلة من النزاعات الثنائية بين إسرائيل والدول العربية المجاورة تنطلق
   من مصالح جيو استراتيجية وجيو بولوتيكية متعارضة.
- عات أوسع تتصل بالتنافس بين القوى الكبرى والاستعمار،
   ومقاومة الهيمنة الأوروبية (٢٠٠).

وفى توجه مشابه يؤكد "استيفان كوهين"، عالم النفس المتخرج فى جامعة هارفارد وذو الخبرة فى مجال الوساطة بين شخصيات مؤثرة إسرائيلية وعربية فى إطار ورش عمل مغلقة، أن الصراع يعمل على مستويات متعددة، ويذهب إلى أن التسوية الناجحة سوف تتوقف ليس فقط على التعامل مع هذه المستويات، ولكن الأهم من ذلك فهم كيفية تفاعلها فيما بينها (٢١).

وفى النهاية؛ فإنه بغض النظر عن المنهجية التى يتبعها المرء فى تـشخيص وتصوير الصراع، فإننى من جانبى أرى أنه توجد على الأقل مستويات يلزم أخذها فى الاعتبار عند محاولة فهم وتحديد جوهر الصراعات الإسـرائيلية الفلـسطينية والعربية الإسرائيلية:

- ۱) شعبان يسعيان إلى تقرير مصيريهما باعتبارهما كيانين قوميين يتنافسان على السيادة على الأرض ذاتها (وهو ما يتم التعامل معه في صفحات هذا الكتاب وغيره باعتباره جوهر الصراع).
- ۲) تشابك هذا الصراع الأساسى (ذى الطابع المحلى) بدرجات متباينة مع تدخلات أطراف خارجية (اللاعبون الإقليميون، ومجتمعات المهجر، والقوى العالمية).

ويستند تقسيم هذا الكتاب إلى الخطين السابق الإشارة إليهما؛ حيث يركز الضوء على المستوى الأول في الفصول من الثالث إلى السادس (الفترة حتى عام 19٤٩)، ويتضمن الفصل السابع عناصر مهمة تتصل بالمستوى الثاني، ليعود ويركز من جديد عبر الفصول من الثامن إلى العاشر على الصراع الرئيسي.

### الأمثلة والتناظرات:

عندما يترك التحليل المنطقى الهادئ جوانب غير مفهومة من الصراع، يلجأ بعض الكتاب إلى القصص والأساطير المثقلة بالمعانى لتوضحيها، ومن بين أكثر القصص الرمزية المجازية استخدامًا تلك التى طرحها مورخ الثورة الروسية، وكاتب قصة حياة جوزيف ستالين، "إسحاق دويتشر"، ففي مقابلة صحفية عقب حرب يونيو ١٩٦٧ سرد قصة رمزية تحت عنوان: "الرجل الذي سقط"، ومضمونها كما يلى:

ذات مرة قفز رجل من أعلى منزل احترق فيه عدد من أفراد عائلته، وعلى الرغم من أنه نجح فى إنقاذ حياته فإنه أثناء قفزه ارتظم برجل واقف أسفل المنزل وكسس ساقيه وذراعيه، وبالنسبة للرجل الذى قفز لم يكن أمامه لإنقساذ نفسه إلا هذا الخيار، أما فيما يخص الآخر الذى تكسست أطرافه فإن هذا الشخص كان سبب مأساته. وفى مثل هذا الموقف إذا تصرف الطرفان بأسلوب عقلاني فإنهما لمن يصيرا أعداء، فبعد نجاة ذلك الذى قفز كان يمكنه أن يساعد المصاب ويخفف من ألمه، والأخير كان يمكنه أن يدرك أنه المصاب ويخفف من ألمه، والأخير كان يمكنه أن يدرك أنه

ولننظر الآن إلى ما يمكن أن يحدث إذا ما تصرف الطرفان بطريقة غير عقلانية: الرجل المصاب يلوم الشخص الناجى على أنه السبب في معاناته ويقسم على الثأر منه، في حين يقوم الناجي، مدفوعًا بالخوف، بتوبيخ وضرب الشخص

المصاب عندما يلتقيا. ويعاود المصاب تكرار القسم بالانتقام ويتعرض مجددًا للعقاب، وتتمثل النتيجة في أن تلقى العداوة المريرة بظلالها على الرجلين طوال حياتيهما وتسمم أفكاريهما (٢٢)، على الرغم من أن الأمر قد وقع منذ البداية بطريق المصادفة.

وللوهلة الأولى تبدو هذه القصة تلخيصنا متبصرا وسريعًا للصراع على النحو الذى تبلور غداة النصر الذى حققته إسرائيل فى حرب يونيو ١٩٦٧، كما أنها تمس الأعصاب باستحضار الظروف القاسية التى وضعت الناجين من المحرقة اليهودية الباحثين عن ملاذ آمن ومرافئ أمن فى مواجهة الفلسطينيين العرب الذين عانوا إثر ذلك، إلا أنه بعد تمحيص دقيق يتهاوى التشبيه ويدفع كل طرف بأنها أساءت تمثيله بالصور المرسومة (انظر: الفصل السادس)(٢٣).

ولقد قدم كُتَاب آخرون- ذوو ميول أدبية- ومــن بيـــنهم "عـــاموس عـــوز" و"ايزهار" و"سارى نسيبة" قصصنا مليئة بالرموز من قبيل:

- •رجلان متعاركان يمسك كل منهما بعنق الآخر، ويخشى كل منهما أن يكون الأول في ترك خصمه.
- •رجلان يوشكان على الغرق في البحر، يتصارعان للتعلق بقطعــة خــشب واحدة فقط تطفو على سطح الماء.
- منتصارعان يخشى كل منهما أن يصرع الآخر؛ حيث إن كليهما يقفان على رمال متحركة تجذبهما إلى أسفل(٢٠).

وتوجد صورة مجازية أخرى تُظهر اليهود والفلسطينيين كطرفين؛ يلزم عليهما أن يتقاسما المنزل أو الشقة ذاتها، إما بطريقة لطيفة كمستأجرين لحجرات مستقلة يتقاسمون الردهات، وإما بشكل عنيف، يبرز الصهيونيين كغـزاة للمنـزل يقومون بطرد سكانه الأصليين - الفلسطينيين - ويلقون بهم فـى الطريـق. ومـن جانبه، ربط "عاموس عوز" دائمًا المأزق الحالى بصورة الاختلال الـوظيفى بـين زوجين في حاجة ماسة إلى صيغة طلاق جيدة (٢٥).

مثل هذه الصور، وإن كان من شأنها أن تضيف رؤية جديدة، فإنه يتم المنازعة فيها والاختلاف عليها، بشكل يذكرنا بالحاجة للتعامل معها بحرص حتى نتجنب الوقوع في شرك العروض المشوهة للواقع أوالنتائج المُضللة.

## الصراع من وجهة نظر مقارنة:

من بين الطرق المستخدمة لفهم صراع ما؛ أن نطرح السؤال التالى على انفسنا: إلى أى حد يتشابه مع غيره، وفى أى من جوانبه يبدو وكأنه فريد من نوعه؟ وحقيقة الأمر فإن التساؤل الذى يطرح نفسه هو معرفة ما إذا كان من الممكن أن نشرح أو نفهم جيذا الصراع من خلال اللجوء إلى المقارنة أو المقاربة أو من خلال البناء على تشابهات مع وقائع في التاريخ الدولى أو التطورات المعاصرة؟ وإذا كان الرد بالإيجاب، فأى صراع آخر يمكن النظر إليه على أنه يقدم نموذجًا مشابهًا؟ وخلال سعيهم لمساعدة القارئ على فهم الصراع العربى الإسرائيلي بطريقة أفضل، يعمد الأكاديميون ورجال الدعاية على السواء إلى استخدامها منكرر نشير إلى ما يلى:

- أ) تقديم الكيان اليهودى قبل عام ١٩٤٨ (إسرائيل فيما بعد)؛ على أنه دولــة استعمارية استيطانية، في حين تم وصف قوته الدافعة (الصهيونية) بأنها حركــة استعمارية هدفت إلى ملء ما اعتبروه أرضًا خالية بالسكان الأجانب وتملك الأرض من خلال السيطرة، أو نزع الملكية و/ أو طرد السكان الأصليين (٢٦).
- ب) تقديم الصهيونية على أنها حركة تحرر وطني، تهرع لنجدة اليهود مسن وضعيتهم الهشة كأقلية مشتتة (المهجر) وتسهل تجميعهم في وطنهم القومي السابق، ولكنها تصطدم بعقبة تتمثل في وجود شعب آخر يسكن الأرض ويسعى لتحقيق تحرره الوطني على الإقليم ذاته (٢٧).
- ج) النظر إلى المسعى الصهيونى والإسرائيلى لتأسيس والإبقاء على أغلبية يهودية فى دولة يهودية؛ على أنه نوع من أنواع العنصرية التى مارسها البيض فى إفريقيا الجنوبية (الأفريكانز) الذين طبقوا نظام "الأبارائيد" العنصرى من أجل طرد أو السيطرة على الأغلبية الأصيلة من الأفارقة السود(٢٨).
- د) مقاربة الصهيونية، سواء كانت فى تجسيدها الأول أو فيما بعد حرب ١٩٦٧، كحركة لملء الأرض المحتلة بالمستوطنين اليهود، مع فرض البروتستانت على كاثوليك أيرلندا، وقيام بريطانيا بحمايتهم تحقيقًا لأهدافها الخاصة (٢٩).

وحقيقة الأمر، أن الصورتين في كل من النقطة (أ) و (ب)؛ ليستا مجرد تعبير عن وسائل من قبل أطراف خارجية لمحاولة فهم الصراع، وإنما يعكسان الأساس والعمود الفقرى لروايات الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما سنتتاوله بالنقاش في الفصل الثالث باعتباره يمثل واحدًا من الإحدى عشرة مقولة جوهرية مثيرة للخلاف تناقشها هذه الدراسة.

وينتج عن رؤية الصراع من خلال واحدة من هذه الصور بدلاً من غيرها؛ تبعات مهمة حول كيفية تفسير الحقائق وتقييم الحجج التي تقدمها الأطراف المتصارعة، وفي هذا الخصوص كتب أحد المؤرخين الإسرائيليين:

فى جميع النماذج التى يتم اللجوء إليها لشرح الصراع العربى – الإسرائيلى يمثل وجود أو غياب السدليل التساريخى أمرا حاسما، شأنه فى ذلك شأن اختيار المجتمع، سواء كسان فى العالم القديم أو المعاصر، والذى تجرى مقارنة فلسطين وإسرائيل به، فالمجازفات أو الرهاتات فيمسا يتسصل بهذا الاختيسار كبيسرة وعميقسة، إن التمييسز بسين المطالبات المتعارضة، سواء كانت حقيقية أو متخيلسة، سيستمر فسى كونه تحديًا كبيسرًا للبساحثين والعامسة، وأيسطنا بالنسسبة للمراقبين (١٠٠).

وإذا كان إقناع القارئ بصحة أى من النماذج السابقة على غيره لــيس مــن بين نواياى، فإننى أسعى فقط إلى الإشارة إلى وجود أربع مقاربات أو مقارنات بهدف إظهار تتوع التفسيرات المتصارعة الممكنة، وفى الفصول التالية ساحرص على عرض وجهات نظر متشابهة ومتناقضة؛ كما تم التعبير عنها فــى الإطار التاريخي للصراع، وأترك للقارئ مهمة ومسئولية اختيار أيها تبدو أكثر إقناعًا.

#### الهوامش

(۱) Jewish People Policy Planning Institute, website: http://www.jpppi.ory.il، دخول يسوم ۲۶ مارس ۲۰۰۹، المكتب المركزي للإحصاء، إسر ائيل،

\*Website::http://www.cbs.gov.il/reader خاصة: Website::http://www.cbs.gov.il/reader دخول ۲۰۰۹ مارس ۲۰۰۹ .

(۲) الميثاق الوطنى الفلسطينى، قرارات المجلس الوطنى الفلـسطينى، ١ ــ ١٧ يوليــو ١٩٦٨، دخول ٢٣ مارس ٢٠٠٨ موقع الكترونى: http://www

yale.edu/lawweb/avalon/mideast/plocov.htm#art20

- (٣) مكتب الإحصاء المركزى الفلسطيني،
- website: http://www.pcbs.gov.ps/DesktopDefault.aspx?tabID=3845&lang=en دخول: ٢٦ فبر ايسر ٢٠٠٨ وكنذلك موقع وكالنة الأمنم المتحدة لغوث وتنشغيل اللاجنين: http://www.un.org/unrwa-publications-/pdf/uif/dec08.pdf
- Bernard Wasserstein, Israel and Palestinians: Why Do They Fight? Can They (٤)

  Profile دار نشر جامعة ييل/ لنـــدن، New Heaven. CT. London, الطبعة الثالثة، Stop?"

  المعادة الثالثة، ١٦٩-١٥٦. ص: ١٦٩-١٥٦.
- (°) انظر: خرائط الحدود المتغيرة لفلسطين التاريخية" في مؤلف Troen وانظر: خرائط الحدود المتغيرة لفلسطين التاريخية" في مؤلف Troen بعنوان: ۲۹۳-۲۹۳. هو: ۲۹۳-۲۹۳.
  - .۹۹ :س Wasserstin, Israelis and Palestinians (٦)

- Martin Gilbert: "The Routledge مرجع Zionists Plan for Palestine: February 1919 (^) مرجع Atlas of the Afrab-Israeli Conflict ، ۲۰۰۹، ۲۰۰۲ كذلك ، ۷۰۰۹، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹، كذلك ، ۷۰۰۹، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۹ ،
- (٩) فيما يتصل بالخرائط الموضحة للوحدات الإدارية العثمانية انظر : Gilbert, Routledge Atlas ، الناشر (٩) فيما يتصل بالخرائط الموضحة للوحدات الإدارية العثمانية انظر : ١٩٥٠ وكذلك Mark Tessler, A History of the Israeli-Palestinian Conflict الناشر (٩) من ١٩١٤ . من ١٩٩٤ ، من ١٩٩٤ ، من ١٩٩٤ .
- Israelis and 'Wasserstein من أجل دراسة وفحص الأبعاد الديموغرافية للصراع انظر (١٠) من أجل دراسة وفحص الأبعاد الديموغرافية للصراع انظر (١٠)
- (۱۱) انظر على سبيل المثــال: -1917 (۱۱) انظر على سبيل المثــال: -1917 (۱۱) انظر على سبيل المثــال: Chapel Hill, University North Carolina Press: Wasserstein, Israelis and وكذلك: Palestinians
- Hamish السيرة الذاتية لحاييم وايزمان، الناشر Trial and Error، السيرة الذاتية لحاييم وايزمان، للدن، الناشر ۱۹۲۸ من ۱۹۰۵، ص. ۲۰۰
- . Weizmann Archives (۱۹۳۲) رسالة من أرلوسورولف إلى وايرزمان بتاريخ ٣ يوليو ١٩٣٢ بيلية ونقله بعد ويبدو أن هذا الخطاب المكتوب أصلاً باللغة الإنجليزية قد تمت ترجمته إلى العبرية ونقله بعد ذلك إلى الإنجليزية مرة أخرى. انظر على سبيل المثال :Readings in Zionism and the Palestine Until 1948 والذي قدمه وليد خالدي، الطبعة الثانية، واشنطن، معهد الدراسات الفلسطينية، ١٩٨٧، ص: ٢٥٤-٢٥٥، وللاطلاع على Neil Caplan, "Zionist Visions in the Early مناقشات أكثر حول هذه الرسالة المهمة انظر: Studies in Contemporary Jury: An Annual مناقشات أكثر مطبعة جامعة أركسفورد، ١٩٨٨، كذلك: 'The في المحدد الرابع، إصدار المحدد الرابع، إصدار أوكسفورد، ١٩٨٨، المحدد الرابع، إصدار أوكسفورد، ١٩٨٨، المحدد الرابع، إحداد المحدد المحدد الرابع، إحداد المحدد المحدد الرابع، إحداد المحدد الم
- (١٤) انظر "Kaplan, "Zionist Visions" وكذلك Neil Caplan, Futile Diplomacy، الصجلد الثاني، المجلد الثاني، ١٩٨٦، Frank Cass، النسدن، Arab Zionist Negotiations and the End of Mandate الفصل الأول.

- (١٥) الفقرة ١١ من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ١٩٤ ٣] الصادر في ١١ ديسمبر ١٩٤٨، قرارات الأمم المتحدة عن فلسطين والنصراع العربسي الإسرائيلي، المجلد الأول: ١٩٤٧ ـ ١٩٧٤ الطبعة المنقحة تحرير جورج طعمة، واشنطن، معهد الدراسات الفلسطينية، ١٩٨٨، ص:١٦.
- (١٦) انظر إدارة شئون المفاوضات لمنظمة التحرير الفلسطينية: "اللاجئون الفلسطينيون" مسايو ١٦٠٨، جرى الدخول عليها في ٥ سبتمبر ٢٠٠٨على موقع:

http://www.nad-plo.org/facts/refugees/palestinians%20Refugees.pdf.

- (۱۷) المكتب المركزى للإحصاء، إسر انيل، Statistical Abstract of Israel، المتاح على موقع المتاب المركزى للإحصاء، إسر انيل، http://www.cbs.gov.il/reader/cw-usr-view-folder?ID=141. وبسبب ذلك فإن الأشكيناز أو الطابع الأوروبي للسكان اليهود الإسر انيليين بدأ ينخفض وتحرك التوازن السكاني من ٥٧٥ أشكيناز عام ١٩٤٨ إلى ٥٠% عام ١٩٦١؛ مما أعطى الفرصة لتضخم عنصر السسافاردين الشرقيون والبحر متوسطيون من اليهود" ومن أجل وصف وتحليل نقدى للمشاكل التي المستمل التي المستمل السماطيون من اليهود إلى إسر ائيل من الدول العربية في ذلك الوقت، انظر . Sachar: "A History of Israel: From the Rise of Zionism to Our Time", New York, Tom Segev. 1949, "The Frist نيويورك، فرى برس، لندن، وأيضنا: ١٩٧٩ Collier "Nameless People".
- الموقع المال المثال: http://www.justicefor Jews in Arab Countries . وقد تم السدخول على الموقع بتاريخ ٣ مبتمبر ٨٠٠٨ على الرابط: http://www.justiceforjews.com . والمحصول المثالم المثالم المثار المثالم المثال

- ... . . . . Statistical abstract of Israel ( ) 9)
- (٢٠) اتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، ١٢ أغ سطس ١٩٤٩ متاحة على موقع: http://www.unhchr.ch/htm/menu3/b/92.htm
- (۲۱) أرقام السكان الفاصطينيين ماخوذة من مكتب الإحصاء المركزى الفاصطيني ماخوذة من مكتب الإحصاء المركزى الفاصطيني ماخوذة من مكتب الإحصاء الدواردة website: http://www.pcbs.gov.psdesktopdefault.aspx?tab2=3845&lang=en و website: http://www.pcbs.gov.psdesktopdefault.aspx?tab2=3845&lang=en و website: المحصول عليها دون خلاف، وتشير الأرقام السواردة في يصعب الحصول عليها دون خلاف، وتشير الأرقام السواردة في "بيود أو السامرة" بنهاية ٢٠٠٦. وبصفة عامة فإن المعلومات الأكثر مصداقية و غير المنتقدة عن المستوطنين اليهود صعب الحصول عليها و المحاريا" في نهاية المحصول عليها من الموقع الإلكتروني الخساص بالحصول عليها من الموقع الإلكتروني الخساص بالمحصول عليها من الموقع الإلكتروني الخساص بالمحدول عليها من الموقع الإلكتروني الخساص بالمحدول الخيام المتوادد المستورك المحدول المحدول المحدول عليها من الموقع الإلكتروني الخساص بالمحدول المحدول المحدو
- "Shared Histories: A Palestinian-Israeli لمؤلف المتنافسة، انظر مقدمة Paul Scham لمؤلف المتنافسة، انظر مقدمة Paul Scham لمؤلف المتنافسة، انظر مقدمة Dialogue" تحرير كل من Paul Scham, Walid Salem and Benjamin Porgrund، إصدار ١٢-١٠.
- "Once upom a Country: A Palestinian Life"، نيويورك، انويورك، المرى نسيبة مع أنطونى ديفيد، "Once upom a Country: A Palestinian Life"، نيويورك، الصدار المحال المحال
- The فـــى Natasha Gill, "The Arab Peace Plan: Say No to Rights, Recognition" (۲٤)

- "The Arab-Israeli : الطبعة الثانية المختلف النظر: "The Arab-Israeli الطبعة الثانية المختلف النظر: "Alvin Z. Rubinstein الطبعة الثانية، تحرير Alvin Z. Rubinstein، نيويــورك، الناشــر المجاه المحتلفة الخامسة، الناشر "A History of the Arab-Israeli Conflict" الطبعة الخامسة، الناشر المحتلفة الم
- Robert I. Rotberg, "Building Legitimacy through Narrative", in Israelis and (۲۷)

  Robert I. تحريسر Palestinians Narratives of Conflict: History's Double Helix"

  .۲۰۰۳، الناشر Rotberg، الناشر Rotberg، دار نشر جامعة أنديانا، ۲۰۰۳، ص: ۲
- (۲۸) من بين أفضل الخرائط المتاحة من هذا النوع تلك التى فى وليد خالسدى، Before their ، من بين أفضل الخرائط المتاحة من هذا النوع تلك التى فى وليد خالسدى، diaspora: A photographic history of the Palestinians, 1876-1948", الدر اسسات الفلسسطينية، ۱۹٤۸، ۳۵، ۲۳۹، ۲۳۹، ۲۳۹ متاحسة علىسى موقسع . http://www.passia.org/palestine\_facts/maps

ومن أجل مناقشة نقدية مفيدة انظر Gideon

- Biger « The Boundaries of Israel Palestine, Past, Present, and Future: A Critical .97\_7۸: ص:۲۰۰۸ من: " (۲۰۰۸ ربيع ۲۰۰۸) الدر اسات الإسر ائيلية، (۱۳:۱ ربيع ۲۰۰۸) ص
- Michael Brecher, "The Foreign Policy به المثال العمل الرائد الذي قام به النظر على سبيل المثال العمل الرائد الذي قام به System of Israel: Setting, Images, Process" بالمعسة المعسورد، الناشر بالكانية المعسة المعسة المعسورد، 19۷۲، وكذلك: Decisions in Israel's Foreign Policy, New Haven جامعسة بيسل، 19۷٥.

- (۳۰) انظر Itamar Rabinovish, "Waging Peace: Israel and the Arabs: 1948-2003، نسسخة محدثة ومنقحة، دار نشر برينستون، ۲۰۰۶، ص: ۳–۰۵.
- The New Left من مقابلة تمت مع مجلة Isaac Deutscher, "The Arab Israeli- War, June 1967" (٣٢) «in The Non-Jewish Jew and Other Essays London, oxford بتاريخ ٢٣ يونيو ١٩٦٧، ومنشورة في ١٩٦٧، ص: ١٣٦-١٣٦، وهيئ نفس القيصة المختلفية مسن لندن، الناشر جامعة اكسيفورد، ١٩٦٨، ص: ١٣٧-١٣٦، وهيئ Nusseibeh
- (٣٣) يلاحظ أن الادعاء هنا يتجاهل الصهيونية ما قبل المحرقة باعتبارها دافعًا وسببًا للمطامح اليهودية الصهيونية في الهجرة إلى فلسطين/ أرض إسرائيل، وهي لا تذكر أهداف ما قبل المحرقة والمخاوف من القادمين الجدد على السكان المحليين، كما أنه لا يقول شيئًا عن عدم مبالاة المجتمع الدولي الذي فتح المزيد من الأبواب للهرب من جانب الناجين من المحرقة، ما أدى إلى السماح للشخص القافز إلى الأرض في مكان آخر دونما جرح وإيدناء المشخص الفاسطيني الذي يقف في الجانب الأسفل.
- (٣٤) نسيبة، "Once Upon A Country"، ص: ٤٨٥-٤٨٦. انظر كذلك المرجـع الـسابق ص: ٤٨٧-٤٨٦.
- (۲۰) «Amos Oz, "How to Cure a Fanatic princeton." دار نشر جامعــة برينــستون، ۲۰۰۱، ص: ۲۰–۲۰–۱۹.
- Jacob Tsur, "Zionism: The Saga of a National Liberation ضــمن الكثيــرين انظــر (۳۷)

  Amos Elon, "The Isralis: كــذلك ،۱۹۷۷، NJ Transaction الناشــر Movement"

  .۱۹۷۱، Holt Rinehart Winston نيويورك، الناشر Founders and Sons"

- "Palestine/Israel: Peace or Apartheid: Prospects من بين الكثيرين انظر: مروان بشارة (٣٨) من بين الكثيرين انظر: مروان بشارة (٣٨) ٢٠٠١، ومن أجلل وحدوب إفريقيا انظرة شاملة وذكية لاستخدام وإساءة استخدام المقاربة بين إسرائيل وجنوب إفريقيا انظر: Heribert Adam and Kogila Moodley, "Seeking Mandela: Peacemaking between الناشر جامعة تامبيل، ٢٠٠٥.
- slan Lustick, "Unsettled and Disputed Lands: Britain and : انظر على سبيل المثال (٢٩) انظر على سبيل المثال (٢٩) انظر على سبيل المثال (٢٩) انظر على المثال ال
- S. Ilan Troen, "De-Judaizing the Homeland: Academic Politics in Rewriting the (٤٠) . ۸۸۳–۸۸۲ انظر (۲۰۰۷)، ص: ۸۸۳–۸۸۲ انظر النالث من هذا المؤلف.

الباب الثانى تواريخ متضاربة

### الفصل الثالث

# ما وراء ١٩١٧: جذور الصراع

## صلات قديمة وذكريات تاريخية:

لدى تحديدنا لطبيعة الصراع؛ كان من بين الخيارات التى فضلناها للتعامل معه بوصفه صراعًا، أخذ شكله الحالى فى نهاية القرن التاسع عشر، بين يهود صهاينة مهاجرين وسكان عرب محليين (مسلمين ومسيحيين)، وكان مقدرًا لهنين المجتمعين التنافس على ممارسة حق تقرير المصير على منطقة صغيرة، ولكن مهمة استراتيجيًا أو حساسة دينيًا، من مناطق الإمبراطورية العثمانية.

إن ما سبق لا يعنى أن الصلات القديمة والذكريات التاريخية لا صلة لها بالموضوع؛ حيث تتم عادة الإشارة إلى التاريخ الذى سبق القرن التاسع عشر، وإن كان ذلك بطريقتين مختلفتين، فمن جانب، يمكن للطرفين، بل يقومان بذلك بالفعل، استدعاء ذكريات قرون من التسامح والاحترام والتعاون اليهودى المسلم المثمر منذ القرن السابع الميلادى باعتباره نموذجًا يلزم تذكره بل والعمل على تكراره، إذا ما كان ذلك ممكنًا، للتغلب على العداوة السائدة حاليًا. وعلى الرغم من ذلك، فإن ما يحدث بشكل أكثر تكرارًا عودة الشعبين إلى جذوريهما التاريخية باعتبارهما كيانات قبلية ودينية لبناء هويتيهما أو وعييهما القومى المعاصر، فضلاً عن دعم ادعاء الملكية الأصلية للأرض المنتازع عليها (التي وعد بها الرب)(۱)، ويقودنا ذلك إلى

مناقشة أولى المقولات الجوهرية المثيرة للجدال- من بين الإحدى عـشرة مقولـة التى نبحثها فى هذه الدراسة- من كان هناك أولاً؟ ولمن كانت الأرض منذ البداية؟ إن كلا الطرفين يقدم ماضيًا محفوفًا بالجوانب الأسطورية، يتم تناقله مـن خـلا نصوص مكتوبة أو شفهية بين الأجيال لإثبات أن أجدادهم كانوا "هناك" أولاً، وأن الأسلاف وسلالاتهم سيطرت على الأرض لفترات ممتـدة مـن الزمـان، و/أو أن الأرض موضع النزاع وعدهم الرب بها.

ومن وجهة نظر بعض؛ فإن هذا الأمر يتم حسمه بشكل رئيسي من خــلال التحليل اللاهوتي وتفسير النصوص المقدسة، وفي هذا الخصوص، يمكن أخذ براهين على الإدعاءات اليهودية من المقاطع العبرية المقدسة خاصة نصوص التوراة (الكتب الخمسة للنبي موسى والتي هي جزء من العهد القديم من الإنجيال المسيحي) التي تُسجل أنه قبيل مجيء المسيح بألفي عام وعد الرب بأرض معينة باعتبارها "ملكا دائما" لإبراهيم وذريته (٢)، ولقد كان لإبراهيم ولدان إسحاق وإسماعيل. وعلى الرغم من تجوالهم وتشتيتهم وطردهم بالقوة عبر قرون، فإن اليهود من سلالة إبراهيم، من خلال إسحاق ويعقوب، قد حافظوا على تواجد مستمر على الأرض حتى إن كان ذلك، ولفترات طويلة، بأعداد محدودة كأقلية. أما فيما يتصل بالمسلمين فإنهم يعترفون بوجود نسب وتراث روحى مشترك مع أغلبية الأنبياء العبريين، ويدرجون المسيح عيسى في هذا السياق، وفضلاً عن ذلك فانهم يقدسون إبر اهيم (أبر اهام) باعتباره الأب المشترك لكل المسلمين والعرب وغيسرهم من الشعوب السامية، ويرون أصلهم المشترك يمر من خلال إسماعيل بن إبراهيم، وخلال انتشار الدين الإسلامي الجديد في منتصف القرن السابع الميلادي، استولى العرب على المنطقة المسماة فلسطين وعاشوا فيها بوصفها جزءًا من الإمبر اطوريات الإسلامية المتعاقبة حتى نهاية الحرب العالمية الأولى.

ومنذ نهاية القرن الثامن عشر تضمن الخلاف حول الأرض، بالنسبة إلى بعض، بعذا جديدًا يتعلق بما إذا كانت الحدود التوراتية الموعودة سيتم التمسك بها في الوقت الحاضر، وأي من الشعوب الحالية يمكن توصيفه على أنه سلالة إبراهيم وله الحق في إرث هذه الأرض<sup>(٦)</sup>. وحول هذه النقاط فإن الأصسوليين السدينيين لا يجدون مشكلة في قبول صدقية وقداسة الوعود الإلهية كما وردت في نصوصهم الدينية المقدسة. أما أولنك الذين يؤمنون بأديان أخرى (دون الحديث عن غير المتدينين على الإطلاق)؛ فإنهم لا يرون ما يجرهم على قبول ادعاءات على الأرض استنادا إلى نصوص دينية معينة.

ومن المثير للاهتمام أن عددًا من العلمانيين الاشتراكيين الصهاينة البارزين من قبيل "بن جوريون" و "موشى ديان"؛ قد أثرتهم النصوص العبرية في التوراة، وبالنسبة إليهم يقدم الكتاب المقدس برهانًا على صبلة اليهود بفلسطين/إيريتز إسرائيل المعاصرة، ويتم استخدامه كمرجع إرشادى (٤) في مجال الأثار، وسند قانوني، وخلال شهادته أمام اللجنة الملكية المعروفة باسم "لجنة بيل" والمكلفة آنذاك ببحث الشكاوى ضد نظام الانتداب البريطاني عام ١٩٣٧، شرح "بن جوريون" مطالب اليهود في فلسطين على النحو التالى: "الإنجيل هو سلطنتا، الإنجيل الدنى كتبناه بلغتنا العبرية في هذه البلاد هو سلطنتا، إن حقنا قديم قدم الشعب اليهودي" (٥).

وفضلاً عن المكونات الدينية، توجد كذلك عناصر علمانية للروابط القديمة بالأرض، فعملية البحث عن الآثار أضحت أداة إما لتأكيد وإما دحض الادعاءات بصلات الأجداد مع المجتمعات القديمة والتى يُطلقها اليوم كل من العرب والفلسطينيين في الأراضى المتنازع عليها، ولإظهار هذه البراهين والأدلة على الملكية الأصلية يعكف علماء الآثار، المحترفون منهم والهواة، على البحث في باطن الأرض المتنازع عليها لتأكيد حقيقة استمرارية الوجود والسكن في عصور

الكنعانيين والفينيقيين والفيلسيين والعبريين وغيرهم من المشعوب. وعلى سبيل المثال، يذهب بعض الفلسطينيين إلى حد ادعاء امتداد صلاتهم ونسبهم إلى شعوب ما قبل وجود العبرانيين في عصر التوراة، كما أن بعض الكتاب العرب والمسلمين يفسرون التاريخ القديم بشكل يبرهن على أن 'العرب عاشوا في فلسطين منذ عصور ما قبل التاريخ وقاموا حتى بمنح ديانتهم وأدبهم لليهود(1)، ومن جانبهم، يركز اليهود على فترة الإنجيل للتأكيد أن وجودهم القومى سبق وصول العرب الذين قفزوا إلى الهلل الخصيب خلال توسع الإسلام خارج الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي.

وكما هو معلوم، يمكن تفسير الاكتشافات الأثرية بطريقة انتقائية لخدمة غايات مختلفة، فباستطاعة الفلسطينيين أن جمع بسهولة براهين كافية لدعم ما يعتقدونه حول دفعهم الرئيسي بأحقيتهم في الأرض منذ القدم، كما أنهم لا يواجهون أي صعوبات في تقديم الوقائع التي تدحض وتكشف زيف الادعاءات اليهودية، ومن جانبهم، يستطيع اليهود تفسير البراهين الأثرية بطريقة تساعدهم في تأكيد ارتباطهم المستمر بالأرض، فضلاً عن التستمكيك فيما يطرحه منافسوهم الفلسطينيون، وتتضافر مع ذلك الأعمال الأدبية المنشورة، على مدار القرون، التي تؤيد مواقف كل من الطرفين في هذا الجدال الذي لم يتم حسمه (١٧)، في وقت يبدو فيه دور الحوار الأكاديمي ضعيفاً في حل هذه الخلافات، على النحو الذي أوضحته أمريكي "جوزيف مسعد"، والتي جاءت في إطار اقتراح تأسيس لجنة من الباحثين للبحث عن "الحقيقة التاريخية والعدالة السياسية"؛ حيث انتهت إلى طريق مسعدود فيما يتصل بالإجابة عن السؤال المتصل بمن كان هناك على الأدراسة، فإن هذه هو شأن معظم المقولات الإحدى عشرة التي سنستعرضها خلال الدراسة، فإن هذه المقولة لا يمكن لأي طرف أن يضعها لصالحه.

## اللقاءات الأولى ١٩١٤/١٨٨٠:

فى ضوء تركيزنا فقط على المئة والثلاثين عاما الأخيرة للصراع، فإنه من المفيد البحث فى السياق الذى ظهرت فيه كل من الحركتين القوميتين. فمنذ منتصف القرن التاسع عشر بدأ السكان الناطقون بالعربية في الإمبراطورية العثمانية الإسلامية، مترامية الأطراف ومتعددة الثقافات، يشعرون بشكل متزايد، وإن كان منفرذا، بأنهم عرب راغبون فى تأكيد "عروبتهم"، وفى بعض الحالات أكثر ربما من هويتهم باعتبارهم مسلمين أو مواطنين عثمانيين، وقد ساير هذا التعريف المتنامي وفقًا لهوية عربية قومية التطورات فى أوروبا؛ حيث أضحت اللغة والأرض من العوامل المحددة للدول والمجتمعات الجديدة. ولقد شكل القوميون العرب فى البداية حركة أقلية في مواجهة أغلبية كان ولاؤها للإمبراطورية العثمانية، وفضلاً عن قيامهم بتكوين تجمعات سرية، فهم ناقشوا المحربة فى نوادى ضباط الجيش، وعملوا على نتمية وتشجيع استخدام اللغة العربية والنهوض بثقافتها فى الصالونات والمنتديات الأدبية.

أسهمت ثلاثة عوامل في بلورة هذا السنعور المتجدد بالفخر والانتماء للعروبة، كان أولها الدافع الإسلامي؛ حيث كان الرسول محمد عربيًا وكانت القبائل في شبة الجزيرة العربية المكون الأصلى لتكوين الأمة الإسلامية (مجتمع)، كما أن القرآن المقدس كُتب باللغة العربية، وشكلت الأفكار الواردة من أوروبا الدافع الثاني، خاصة تلك التي تشجع القومية اللغوية الثقافية، وقد انتشرت هذه الأفكار من خلال التجار، والمبشرين بالمسيحية، وكان للمسيحيين العرب، على وجه الخصوص، دور في السعى لتأكيد الفكر الجديد المتصل بوحدة جميع الناطقين بالعربية لتجاوز الخلافات والمناقشات بل وأيضنا الغيرة بسين المسلمين والمسيحيين أو ويمثل الدافع الثالث لخلق الوعى العربي المتميز في ردة الفعل تجاه

"الثورة التركية الشابة" في القسطنطينية عام ١٩٠٨ ضد التوجهات المركزية للإمبراطورية العثمانية، فقد كان رد فعل العرب بشكل قوى ضد سياسية "التتريك" التي حلت محل السياسات المرنة المتصلة بلا مركزية العلاقة بين الأقاليم ومركز الخلافة العثماني، وقامت مجموعة من القوميين العرب بتأسيس "الحزب اللا مركزي" الذي هدف إلى تحقيق الحكم الذاتي، إن لم يكن الانفصال عن الإمبراطورية المتهالكة.

مع بدایات القرن العشرین؛ شعر المفکرون القومیون العرب باحقیتهم فی تقریر المصیر استنادا إلی إقاماتهم کأغلبیة وبشکل دائم فی هذه المنطقة، حتی إن کان ذلك فی إطار خلافة إمبراطوریات إسلامیة منذ القرن السابع، ولکن فی هذا التوقیت بالتحدید، واجه هذا الإدعاء تحدیا کبیرا فی المنطقة المعروفة باسم فلسطین علی ید حرکة وعی قومی منافسة بین الیهود فی أوروبا؛ حیث رکز أغلبهم، تحت مسمی الصهیونیین، اهتمامهم لیس علی أرض أوروبیة ولکن علی الأرض المقدسة، وبعد مرور عقد علی تأسیس المنظمة الصهیونیة العالمیة أشار کاتب قومی عربی ومسئول سابق فی الإمبراطوریة العثمانیة هو السید "نجیب عیزوری" إلی وجود:

ظاهرتين مهمتين، من طبيعة واحدة، لكنهما متعارضتان... يقظة الأمة العربية من جانب، والجهود المستترة من قبل اليهود لإعادة بناء مملكة إسرائيل القديمة على نطاق واسع من جانب آخر، وكان مُقدرًا على كليهما أن تتصارعا حتى يكتب النجاح لإحداهما. إن مستقبل العالم كله (تنبأ الكاتب) سيعتمد على النتيجة النهائية لهذا الصراع بين هذين الشعبين اللذين يمثلان مبادئ متعارضة (١٠٠).

وعلى غرار القوميين العرب في الإمبراطورية العثمانية، قامت مجموعات من يهود أوروبا بإصدار نشرات وتكوين جمعيات لإعادة تقديم أنفسهم بصيغة أكثر علمانية وقومية، وبعد مرور عدة عقود من المناقشات الداخلية والإصدارات بدأ المستوطنون الأوائل في كل من أوروبا وروسيا بالرحيل في بدايات الثمانينيات من القرن التاسع عشر؛ إلى المنطقة المعروفة عمومًا باسم فلـسطين ويطلـق عليهـا الشعب اليهودى "إيريتز إسرائيل" أو "أرض إسرائيل". وعلى صعيد آخر، نظم تيودود هيرنزل° في مدينة بازل بسويسرا، عام ١٨٩٧، المسؤتمر العسالمي الأول للصهيونية وقام بتأسيس إطار تنظيمي لحركة كرست نفسها لتعزيز الوعى القومي بين اليهود، وتعبئة دعم القوى الدولية في ذلك الحين للمساعدة في الحصول على الأرض التي أمل الصهاينة اليهود في إعادة بناء وطنهم القومي ودولتهم المستقبلية فيها، وبناء عليه كانت الصهيونية تعمل على تحقيق التجمع في أرض واحدة كاستجابة لما كان يعرف أنذاك بـ "المسألة اليهودية" التي كان يمكن تلخيصها في حينه كما يلى: ماذا سيكون مصير يهود أوروبا الذين، كأفراد ومواطنين، تحرروا مؤخرًا من وضعية الدونية والخضوع، ولكنهم يواجهون بشكل متزايد، كمجموعة، صعوبة في الانخراط في نسيج القوميات والدول القومية الجديدة؟ ألم تؤكد عمليات العنف ضد السامية التي نظمتها عدة دول أوروبية (المذابح المنظمة) هشاشة وضع اليهود وعدم قدرتهم على الانصهار في الثقافات المحيطة بهم؟ وبدت الإجابة عـن هذا السؤال متمثلة في إقامة دولة مستقلة لهم.

وعلى الرغم من حقيقة تشتتهم بين العديد من الدول، فإن اليهود كان يجمعهم دين مشترك وعادات، تراث تاريخى، ولغة مشتركة يستحدثونها (اليديش) وأخرى خاصة بالطقوس الدينية (العبرية). وعلى الرغم من أن قليلاً من المفكرين راودهم، في البداية، حلم تحويل مجتمعهم إلى مجموعة قومية واحدة، استهدفت الحركة

الصهيونية إقناع المجتمعات اليهودية في مختلف الأراضى بإعادة توجيه أنفسهم ليس فقط من الناحية الفكرية، ولكن أيضًا التعبئة لعملية الانتقال المادى و العودة إلى صهيون ، الأرض الموعودة في التوراة للعبرانيين القدامي، وهي الأرض التي كانت معروفة أنذاك بشكل عام تحت مسمى فلسطين وتتم إدارتها كإحدى و لايات الإمبراطورية العثمانية، وباستثناء حقيقة أنهم لم يتواجدوا بشكل ملموس على الأرض التي يرغبون في أن تكون وطنهم القومي، فإن الصهيونيين العلمانيين، الذين عرفوا بمسمى "الصهاينة" كانوا يحاكون الحركات القومية الحديثة وعملية الذين عرفوا بمسمى "الصهاينة" كانوا يحاكون الحركات القومية الحديثة وعملية بناء الأمة التي قام بها الإيطاليون والفرنسيون وغيرهما من الشعوب الأوروبية (١١).

ولقد كُتب الكثير عن هذه الفترة المبكرة التي تم خلالها نثر بذور الصراع الدائر حاليًا، وتُبرز هذه الكتابات سعى قادة الحركة الصهيونية، في عالم الصياسة الدولية آنذاك، لخطب ود الإمبراطورية العثمانية التي كانت تحكم الإقليم موضع الاهتمام، وفيما بعد وجه كل من القوميين العرب والصهاينة جهودًا على مستوى دبلوماسي رفيع تجاه بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة.. وغيرها من القوى الكبرى، وهكذا بدأت معالم نموذج يتطلع بموجبه كل من الطرفين المتصارعين إلى الحصول على تأييد قوى من الخارج لمطالبه، بما يعنيه ذلك من عنصر مُعقد الصراع يتمثل في إضافة بُعد خارجي ولاعبين جدد التنافس الجوهرى بين الحركتين القوميتين الصاعدتين والمتنافستين على الأرض ذاتها. وقد التقي ممثلون عن الحركتين العربية والصهيونية عدة مرات خلال عامي ١٩١٣ و١٩١٤ بهدف مناقشة احتمالات التوصل إلى توافق يستبعد الأطراف الخارجية، لكن هذه اللقاءات منفر عن شيء (١٩١٠). وعلى أرض الواقع؛ فإن أول لقاء بين رواد الصهياينة المستوطنين من جانب، والسكان الأصليين الناطقين بالعربية (مسلمين ومسيحيين) من جانب، والسكان الأصليين الناطقين بالعربية (مسلمين ومسيحيين) من جانب، والسكان الأصليين الناطقين بالعربية (مسلمين ومسيحيين) من جانب آخر، تضمن مراحل من سوء الفهم، والثك، والاحتكاك، بالتوازى مسع نماذج من التعاون وعلاقات حسن الجوار (١٣٠).

### سـوال ضمني:

قدمنا في الجزء السابق مُقتبسات عكست الإدر اك العربي المبكر ليصدام صاعد مع الصهاينة في فلسطين وفي العقود الأخيرة من حياة الإمبر اطورية العثمانية، عبر سياسيون ومستولون صحفيون عرب كذلك عن مخاوفهم في هذا الخصوص (١٤٠)، فكيف نظر الصهاينة الأوائل للسكان المحليين؟ هل توقعوا ثمة مشكلات في علاقاتهم مع العرب؟ إن هناك أدلة عديدة تشير إلى أن الصهاينة كانوا على دراية بالمخاوف والشكوك والعداوة التي عبر عنها سكان الأرض التي يُهاجر إليها الصهاينة، ولقد قام الكاتب العبرى ذائع الصيت "آهاد ها آم" بنــشر مجموعـة من التقارير المحيرة عما شاهده خلال جولته في المستوطنات في "إيريتز إسرائيل" عام ١٨٩١(١٥). وقد وجد "تيودور هيرتزل" نفسه مضطراً إلى الكتابة إلى "يوسف ضياء خالدي"، عمدة القدس، عام ١٨٩٩ للدفاع عن الصهيونية في محاولة لتهدئــة المخاوف والانتقادات التي عبر عنها في هذا الخصوص (١١)، وتتعدد الأمثلة علي الجهود التي بذلها الصهاينة لتحليل و/ أو تبديد المعارضة التي أبداها سكان فلسطين (١٧) العثمانية، لكن أيًا من هذه الجهود اتسم بالاستمرارية أو الفعالية؛ بالمقارنة بالنجاحات التي حققتها الصهيونية من خلال الدبلو ماسية رفيعة المستوى. وفي هذا الصدد لا يمكننا إلا أن نتساءل عما إذا كان من شأن محاو لات أفضل لخطب ود السكان المحليين، من خلال أنشطة تمس القاعدة العريضة، أن تؤدى إلى جسر الهوة بين كل ما يريده الشعبان على هذه الأرض المنتازع عليها، وعلى أي حال، فإننا سنعود لمناقشة هذا السؤال في الفصل الحادي عـشر باعتباره إحدى "الفرص الضائعة" لتفادى تفاقم الصراع.

### الاستعمار والقومية:

إن تناول الجذور الأوروبية لإعادة إحياء الحركة القومية اليهودية وبحثها عن "العودة إلى صهيون"، يدفعنا إلى دراسة المقولة الثانية الجوهرية المثيرة للجدال، والتى ما زالت محل نقاش ليس فقط بين طرفى الصراع، ولكن أيضنا من قبل الساعين إلى شرحه ودراسته، والمتصلة بالأسئلة التالية: هل كان الحل

الصهيونى للمسألة اليهودية بمثابة شكل يهودى مختلف لليقظة والكفاح الوطنى للحصول على الاستقلل؟ أم أن الصهيونية كانت جلزءا مسن توسع استعمارى عدوانى فى الشرق الأوسط، يجد سبب وجوده فى استغلل ونرع ملكية والهيمنة على السكان الأصليين؟

إن كلاً من القومية العربية والصهيونية الوليدتين؛ لم تتصادما في فراغ على قطعة أرض، وإنما كان ذلك يجرى في إطار أوسع من الضغط القوى والمتواصل ذى الطابع الاقتصادى والسياسي والثقافي على الإمبر اطورية العثمانية التي ناهزت الأربعمئة عامًا، وكانت في مرحلة الأفول وفي طريقها إلى التفكك. ومن منظور التاريخ اليهودي والحركة الصهيونية البازغة؛ فإن اليهود الذين انتقلوا إلى فلسطين اعتبروا أنفسهم عاندين، بينما نظر إليهم أغلب السكان الفلسطينيين على أنهم (في أفضل الأحوال) متطفلون، أو (في أسوأ الأحوال) غزاة، وهو ما يضعنا أمام صدام في المقتربات التي يصعب التوفيق بينها من خلال إقناع طرف بصحة وجهة نظر الطرف الآخر. وحقيقة الأمر، فإن الطريقة التي قد يقع عليها اختيار المرء للإجابة عن السؤال المتصل بمعرفة ما إذا كانت الحركة الصهيونية تعبيرًا شرعيًا عن القومية اليهودية أم أنها جزء من توسع استعمارى عنيف من شأنها أن تفضى إلى العديد من النتائج، أولاً: التأثير بقوة في طريقة تقدير المعلومات التاريخية وتفسسير الدلائل والحجج التي يُقدمها الأطراف. ثانيًا: وربما أكثر خطورة، أنها ستتضمن اختيار تأييد طرف ضد آخر من خلال تأييد مطالبه وعرضه للأحداث ورفيض موقف الطرف الآخر؛ فقبول الرواية الصهيونية المتصلة بالعودة يتعارض مع التفسير الاستعماري يقوض شرعية القضية الصهيونية، وفي مثل هذه الحالة فإن المراقبين والباحثين والصحفيين الذين يعتبرون أنفسهم غير محايدين، سيتحولون

على الفور - بمجرد إضفائهم المصداقية على وجهة نظر في مواجهة الأخرى - إلى جزء من الجدال ذاته بما يتضمنه ذلك من الموافقة أو الرفض من قبل الأطراف المعنية. وحتى الإجابة عن السؤال بالقول بأن "كلا الطرفين على حق" تتضمن اتخاذ موقف يمكن النظر إليه من قبل أي من الطرفين على أنه خاطئ بنسبة خمسين في المئة.

وفيما يتصل بالأجيال الجديدة؛ حظى منظور الاستعمار – الاستيطاني بشعبية كبيرة بين الباحثين في أرجاء العالم؛ وفي بعض الدوائر الأكاديمية أضحى أمراً بديهيا لا يتطلب حتى الإثبات أوالنقاش (١٨). وحتى في داخل إسرائيل فإن "جيل ما بعد الصهيونية" والعديد من "المؤرخين الجُدد" (انظر: الفصل الحادي عشر) يتبنون عن إدراك هذا المقترب ويتحدون التيار الرئيسي الذي نظر إلى المصنوطنين الأوائل على أنهم قاموا بأعمال خيرة دون إيذاء للسكان المحليين. ونشير في هذا الصدد إلى "إيلان تروين" الذي ينتقد النظرة إلى الصهيونية كحركة استعمارية استعمارية سابق، كانت مقنعة بدرجة كافية لخلق اعتراف واسع بالحقوق القومية اليهودية سابق، كانت مقنعة بدرجة كافية لخلق اعتراف واسع بالحقوق القومية اليهودية الصهيونية في المجتمعات الغربية والدوائر والأوساط الأكاديمية، ويصف "تروين" هذا المقترب على أنه "نموذج للانحراف في الدراسات المتصلة بفلسطين" في القرن العشرين، ساعيًا لإقناع قرائه بضعف هذا التوجه (١٩).

ومن بين الأمور المتوقعة، أن نجد باحثين إسرائيليين آخرين وغيرهم، ممن يؤيدون النظرة إلى الصهيونية كحرمة وطنية يهودية (٢٠)، يرون أن النموذج الدى يقدم إسرائيل باعتبارها "وجوذا استعماريا" غير مقتتع، بل وقد يشكك بعص في دوافع أولئك الذين يدافعون عن هذه الروآية، ويقدمونهم على أنهم من صانعى

الدعاية متحدين الأسس التى استند إليها مثل هذا التوجه. ونشير كذلك إلى أنه بعد متابعته للتحول فى النظرة لإسرائيل فى الدوائر العلمية الغربية خلال المسبعينيات من القرن الماضي، وصف المؤرخ فى الجامعة العبرية "يعقوف جيلبير" الموقف على النحو التالى:

إن الشعارات الفلسطينية ذاتها التي كان لها تأثير ضنيل في الرأى العام الأوروبي في فترة ما بين الحسربين العالميتين، وفي أعقاب حرب ١٩٤٨، بدأت الآن تجد أرضا خصبة في إطار عقدة الشعور بالذنب التي أعقبت فترة الاستعمار، وقد تم تشجيع هذه العملية من خلال الدولارات-الناتجة عن البترول العربي، وغيرها من أشكال التمويل التي، انتشرت في الجامعات الأمريكية ومؤخرًا في إسرائيل ذاتها، وبدأت تباشير هذا التغييس في الاتجاهات، في نهاية الثمانينيات من القرن العشرين مع صعود ما سمى بحركة "المؤرخين الجدد" الذين تمثل إسهامهم الرئيسي في تحويل دراسة الصراع العربي- الإسرائيلي من مقولة الإنجازات الاسرائيلية إلى مقولة المحنة الفلسطينية، وجسرى تسصوير الفلسطينيين على أنهم قليلو الحظ ضحايا للعنف والظلم الإسرائيلي، والتواطؤ الإسرائيلي- الأردنسي، ودبلوماسسية الخيانة من قبل البريطانيين والعرب، بل ويصف بعض الإسرائيليين بالتصلب وعدم الرحمة وأنهم مستعمرون قسساة استغلوا المحرقة للحصول على تأبيد العالم لدواة يهودية على حساب حقوق الفلسطينيين في أرضهم "(٢١).

ويتور التساؤل حول إمكانية شرح النموذج الاستعماري فقط باعتباره نتاجها للتغيير في التوجهات الأكاديمية والسياسة الدولية؟ وعلى الرغم من أنه قد يكون هناك من الأسباب النبيلة والخبيثة لتفسير ارتقاء نموذج معين على حساب آخر في وقت معين، فإنه من قبيل التشويه؛ تخيل أن الرواية القائلة بأن: "الصهيونية هي من قبيل الاستعمار"؛ قد جرى اختراعها لاحقًا بغرض ترجيح كفة المناقشات المعاصرة ودحض الرواية الصهيونية، أو أنها مجرد أداة تم اصطناعها من قبل المعادين للسامية ومن يكرهون إسرائيل لإدانة اليهود ونزع شرعية مطالبتهم بدولة. وما تفتقده الانتقادات على النحو الذي أشرنا إليه عاليه، هو حقيقة أن نموذج الاستعمار - الاستيطاني هو أكثر من مجرد مفهوم نظرى؛ فهو أيضًا جزء لا يتجزأ من رواية فلسطينية أصيلة تستند إلى خبرة واقعية، تماما كما هي الحال بالنسبة إلى الرواية اليهودية المضادة الخاصة بـ "العودة إلى صهيون" التي تعتبر أصيلة على خلفية خبرة واقعية لليهود في الشتات، ولا يمكن رفضها بوصفها عملية غسيل للمخ أو مجرد دعاية، ولسوء الحظ فإن الباحثين- أطراف هذا النقاش- نادرًا ما يرتفعون فوق الاتجاهات الشائعة والعمياء للأطراف الذين يمثلونهم، ويعتقدون أن "روايتنا تقص الحقائق، وروايتهم من قبيل الدعاية (٢٢)، وسنعود لتناول هذه النقطة في الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب.

إن التعامل الأكاديمي المعاصر مع الصهيونية على أنها ظاهرة استعمارية استيطانية، يمكن النظر إليه على أنه يمثل استمرارية للأسانيد المقدمة من قبل الفلسطينيين القوميين الناشطين ضدها منذ بداية عشرينيات القرن العشرين، إن لم يكن قبل ذلك، وفضلاً عن الاحتجاجات المسياسية سريعة الروال، والرسائل، والكتيبات، وجدت هذه الأسانيد أول تعبير قوى لها في عام ١٩٣٨ مع نشر "جورج أنطونيوس" لكتابه الواسع التأثير (يقظة العرب)(٢٢)، ومن أهم الذين أسهموا في دعم

هذا الاتجاه في العقود الأخيرة الباحث الفرنسي "ماكسيم رودنسون" الذي نشر مقالاً مفعمًا بالمعاني عام ١٩٦٧ تحت عنوان "إسرائيل: واقع استعماري" (٢٠)، فصلاً عن عميد المؤرخين الفلسطينيين وليد خالدي" (٢٠)، والأستاذ الفلسطيني الأمريكي "إدوارد سعيد"، وتتضمن العناوين الرئيسية والفرعية في كتاب "إدوارد سعيد" (مأساة فلسطين)، الذي أعيد نشره عدة مرات ويتم الاقتباس منه عادة، جوهر النقد المناهض للاستعمارية، وقد عنون الجزء الثاني من كتابه "الصهيونية من وجهة نظر ضحاياها"، وهو ما يتم التعامل معه من خلال قسمين، الأول: "الصهيونية وسلوك الاستعمار الأوروبي، والثاني: "زيادة السكان الصهيونيين، وتقريغ السكان الفلسطينيين" (٢١). ويُمثل "جوزيف مسعد" الأستاذ بجامعة كولومبيا، توجها أكثر راديكالية لأنصار هذا المقترب؛ حيث تقترح كتاباته أن عبارة "الصراع الإسرائيلي الفلسطينين أو ذوى مطالب متساوية الشرعية. وبالنسبة إليه فإنه يلزم أن نتحدث عن متساويين أو ذوى مطالب متساوية الشرعية. وبالنسبة إليه فإنه يلزم أن نتحدث عن غزو استعماري على آخر (الفلسطينيين) فقط يحاول الدفاع عن نفسه (٢٠).

وخلال المناقشات التى تغشل- بشكل واضح- فى إقناع أولنك الذين يسرون أن الصهيونية شكل من أشكال الاستعمار، يقدم كُتَاب من قبيل "تسورين" و"جيلبر" وغير هما حججًا مضادة، إما ترفض صراحة التسسيه بالاستعمار، وإما تبرز الصفات التى لا تجعل من الصهيونية نوعًا من أنواع الاستعمار الخالص، وعلى سبيل المثال، يطرح "تورين" دليلاً على القبول المسبق من قبل المجتمع السدولي (الأوروبي) إعادة "تشكيل" اليهسود، وحقهم فسى العسودة وبناء وطنهم فسى فلسطين/إيريتز إسرائيل، ويصف السلوك اليهودي على أنه بناء مجتمع جديد (اليوشيف) يهدف إلى معارضة، وليس إعادة إنتاج، الحقائق الأوروبية في الشرق الأوسط:

"التأقلم والتحول ورفض أوروبا يتردد صداه خيلال الواقع الثقافي والذهني لليوشيف (إسرائيل)، فقد كان واضحًا بشكل صارخ أن الصهيونية لم تكن عاكفة على تقليد أو توطن مباشر، فالصهاينة لم يعتبروا أنفسهم أجانب أوغراة، فعلى مدار قرون في الشتات عانوا من الشعور بالغرية، أما في "إيريتز إسرائيل" (أرض إسرائيل) فإنهم أبدوا نسشاطًا خلاقًا كبيرًا ليشعروا بأنهم في ديارهم، كما لسو كسانوا أهل البلاد الأصليين. ولقد كان تجدد الشباب هذا هو الذي أقتع شريحة واسعة من العالم بأن اليهود لهم الحق في الاستقلال داخل قطعة الأرض الذين تركوا بصماتهم عليها بشكل مميز "(۲۸).

ومن بين الأسانيد الأخرى التي تم تقديمها ضد نموذج "الصهيونية= الاستعمار" نشير إلى ما يلى:

- كانت المستوطنات الصهيونية و الأنشطة الاستعمارية أنشطة لبناء الأمة من قبل شعب راغب في الاندماج مع الأرض، أكثر منها لخلق موقع متقدم لاستغلال الموارد لصالح القوى الاستعمارية الأجنبية.
- لم يكن لجوء الصهيونية للقوة نتاجًا لخطة أصلية للغزو العدواني، وإنما كرد فعل للعنف العربي. • قام الصهاينة بشراء الأرض، وليس الاستيلاء عليها أو سرقتها.
- تشمل الصهيونية خليطًا من عناصر منبئقة عن وسائل وممارسات "الاستعمارية، ومناهضة الاستعمار، وفترة ما بعد الاستعمار "(٢٩).

والجدال حول ما إذا كان يلزم النظر للصراع وفقًا للنموذج الاستعماري أو للرواية اليهودية القومية المنافسة، من وجهة نظرى، لا يمكن حسمه لصالح طرف، فوجود حجج مضادة لا يعنى الكثير لأولئك الذين يؤيدون بقوة أحد النموذجين؟ حيث يكون من السهل تفنيدها باعتبارها تخدم مصلحة أو تعبيرًا عن التعالى. وفي هذا الخصوص نشير إلى حوار دار مؤخرا بين باحثين فلسطينيين وإسرائيليين ذوى عقلية متفتحة ونوايا حسنة، انحدر، عندما أثير ملف الصهيونية الاستعمار (٢٠)، بعيذا عن الموضوعية ليعكس موقفا حاميًا تتوالى فيه الحجج وما يقابلها من حجم مضادة؛ فأولنك الذين مالوا لدعم "قضية إسرائيل" أو "قضية فلسطين" بدوا غير قادرين على الذهاب أبعد من اتهام مؤيدى النموذج المضاد بكونهم جداليين عدوانيين، كما لو كان الأمر يتعلق بتسجيل نقاط. وفي معالجتنا للصراع؛ فإنسا سنتاول كلاً من هاتين الصيغتين المتضاربتين كتعبيرات أصيلة لروايات كل مسن المتصارعين.

## ضحايا في مواجهة ضحايا:

ربما كانت الخلافات غير القابلة للتسوية بين من يرون الصراع الإسرائيلي العربي؛ إما على أنه صدام قوميات وإما كغرو استعماري الإسرائيلي العزي يتغذى على كيفية رؤية كل طرف لذاته باعتباره ضحية للطرف الآخر، وكما سنوضح في موقع آخر من هذه الصفحات؛ فإن البعد الخاص بي "الصحايا في مواجهة الضحايا" هو في حد ذاته عامل من عوامل استعصاء الصراع على الحل، فالصهاينة الأوائل كان يغمرهم الشعور بالقيام بمهمة تتمثل في إصلاح الظلم والمعاناة التي عاني منها اليهود على مدار قرون كضحايا كراهية واضطهاد ديني، ثم عنصري بيولوجي. والحماسة والتضحيات التي تطلبها الجهد المبذول للرحيل من أوروبا للذهاب إلى ما اعتبروه أرض الأجداد؛ ربما يفسر، جزئيا، العمى من جانب الرواد الصهاينة عن الآثار السلبية التي سيوقعونها على قطاعات من السكان المحليين في فلسطين العثمانية، فهؤلاء الصهاينة المثاليون، بما في ذلك الاشتر اكيين والدوليين بينهم، جاءوا محملين بأحكام مسبقة، سادت آنذاك، عن تفوقهم كأوروبيين

فى مواجهة "محليين بدائيين" يحتاجون للاستقرار السياسى والتقدم الاجتماعى والاقتصادى الذى يحمله الصهاينة معهم لآسيا الغربية. وحقيقة الأمر، نظر الصهاينة للعرب ليس باعتبارهم أندادًا لهم ولكن كشعب متخلف ليس له أى رابطة خاصة بإقليم معين؛ كشعب لا يحترم فقط إلا القوة (في إشارة إلى فترات القمع التركي)، سينحنى أمام سلطة أكثر تقوفًا، ولقد تمحورت خطط الصهاينة الأوائل وافتراضاتهم عن فلسطين والفلسطينيين حول شعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض "(٢١).

ومن جانبهم، نظر السكان المحليون فيما سيعرف بفلسطين/إسرائيل إلى اليهود الجدد الوافدين؛ على أنهم أفراد في شعب غامض كان فيما مصنى رقيقًا، ليصبح الآن مائلاً إلى السيطرة على العالم، بل إنهم على قناعة (شأنهم في ذلك شأن العديد في ذلك الوقيت) بنظريات الموامرة للله "بروتوكولات حكماء صهيون" (أثا)، وقد سهل ذلك عملية "شيطنة" الصهيونية باعتبارها قوة إمبريالية خطيرة لها اتصالاتها السرية في كل عواصم العالم، وتمثل هدفها الوحيد في اغتصاب أرض الفلسطينيين وغيرهم من العرب.. وهكذا فإن المتحدثين باسم القومية العربية عملوا على تعبئة أنصارهم من خلال الدعوة لمقاومة الهيمنة الأجنبية من قبل الغزاة اليهود غير المرغوب فيهم، وكما سنسرى مجددًا، عبر العقود التالية للصراع، فإن هذا الشعور بوضعية الصحية، سيصبح ملمخا العقود التالية للصراع، فإن هذا الشعور بوضعية الصحية، سيصبح ملمخا مستمراً لإدراك كل طرف لنفسه، الأمر الذي لا يمكن التخلص منه فقط من خلال الكلمات الرقيقة التي تعكس حسن النوايا.

### الهوامش

- (۱) من أجل عرض ممتاز ومتوازن لتاريخ اليهود القديم والتاريخ العربى الإسلامى وصلتهم بالصراع الحالى، لنظر: , Mark Tessler, A history of the Israeli-Palestinian Conflict, بالصراع الحالى، لنظر: , Bloomington, Indianapolis, دار نشر جامعة أنديانا، ۱۹۹٤، (الطبعة المزيدة ۲۰۰۹)، Raphael Patai, The Seed of Abraham: Jews and الفصلان ۱ ـ ۲ . وانظر أيضا: Arabs in Contact and Conflict, Salt lack city,
- (۲) في الترجمات التقليدية لسفر التكوين، الفصل ۱۷، الآية ۸، قال الله لإبراهيم: "ساعطيك ولذريتك الأرض التي أنت فيها غريب كل أراضي كنعان لتملكها ملكية أبدية وسأكون أنا ربهم"، والآيات الأخرى التي تعد اليهود في سفر التكوين ۱۲:۱، ۱۳:۱۲، ۱۳:۱۲، ۱۳:۲۲، الأعداد ۱۸:۲۲، ۱۸:۲۳: سفر اللاويين ۲۰:۲۰، الأعداد ۱۸:۲۰:۲، الأعداد وجوشوا ۱:۱ وجوشوا ۱:۱ وجوشوا ۱:۱ و
- Reuven Firestone, Children of: انظر البحاق وإسماعيل، انظر: وإسماعيل، انظر (٣) أجل تعليق حديث حول إسحاق وإسماعيل، انظر (٣) أجل المثير المجفر الفي المثير المجدال والتجديدي انظر كمال صليبي، from Arabia, London, Jonathan Cape, 1985.
  - (٤) موشى ديان، Living with the Bible, London : Weidenfeld and Nicolson, 1978
- (°) مذكرات عن الأدلة تم تسجيلها يوم الثلاثاء ٧ يناير ١٩٣٧، في المقابلة التاسعة والأربعين للجنة الملكية لفلسطين، نصوص الدليل جرى الاستماع إليها في جلسات عامة (مع الفهرس)، كولونيال رقم ١٤٣٠، لندن 1937, 288 وأعيد نشرها في The Rise of Israel المجلد

- ۲۲ وتحرير لجنة فلسطين الملكية والتي قدم لها : Aaron S. Klieman, New York, London
- (٦) محمد جميل بيهوم، "Arabism and Jewry in Syria", 1957, مترجم في " Arabism and Jewry in Syria" مترجم في " Arabism and Jewry in Syria" محمد جميل بيهوم، نــشر جامعــة and Anthology تحرير وتقديم سيلفيا ج. حاييم، بيركلي/لــوس أنجلــوس، نــشر جامعــة كاليفورنيا، ١٩٦٢، ١٢٨ ٤٠: والاقتباس من مقدمة حاييم، المرجم السابق، ٣٨.
- (٧) حديثًا تحدى شلوم وصاند المؤرخ بجامعة تل أبيب الأسطورة القومية والمستمرة للـشعب اليهودي القديم والتي بلغت ذروتها في الصهيونية والدولة اليهودية وذلك في Comment le .peuple juif fut inventé ?, Paris, Fayard, 2008 وكعينة من الكتابات الجدلية الأكاديميسة والشعبية على الجانبين لهذه المسألة، انظر مقالات Ilene Beatty و الشعبية على الجانبين لهذه المسألة، انظر مقالات والتي أعيد نــشرها فــي From Haven to Conquest: Readings in Zionism and the Palestine Problem until 1948, تحرير وتقديم وليد خالدي، بيروت ١٩٧١، الطبعة الثانيــة في واشنطن معهد الدراسات الفلسطينية، ١٩٨٧، ٣ ــ ٣٠، وعاموس إيلون، NAVN The Israelis: Founders and Sons, New York: Holt, Rinehart and Winston ص: ۲۸۹-۲۸۰ کے ذلک G. W. Bowersock, "Palestine: Ancient History and Modern "Politics" في Journal of Palestine Studies، العدد ٥٦، صيف ١٩٨٥، ص: ٤٩-٥٧ والتي أعيد نشرها في Blaming the Victims: Spurious Scholarship and the Palestinian والتي ,Question تحریر ادوارد سعید وکریستوفر هنشنز، لنــدن، فرســو، ۲۰۰۱، ص: ۱۸۱– Hershel Shanks, "Archaeology as Cultural Survival: The Future of the المناف ١٩١٠. كالله المالة الما "Palestinian Past" في Journal of Palestine Studies، العدد ۲۲، ۱۹۹٤، ص: ۲۰-۸۹. انظر أيضنا: "Cultural Bias in the Archaeology of Palestine"، في Journal of Pulestine Studies، العدد ۲۶، ۱۹۹۰، ص: ۲۸ - ۵۹. كـذلك: "Recovered Roots، كـذلك: "Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition، شيكاغو طندن، نشر

جامعة شيكاغو، ١٩٩٥، ص: ٢٦-٢٦. وأيضًا: : ٣٦-٢٩. وأيضًا: :F Palestine Zeru Bavel, recovered roots collective memory and the making of Israeli National tradition, Chicago/London, نشر جامعة شيكاغو، ١٩٩٥، ٢٢\_\_\_٢٢ . Howard Marblestone, « The Great Archiological « Debate نشرة الدراسات الإسرائيلية، ١٦:١ (نهايــة ٢٠٠٠)، ٢٣،٩ وأمــى دوكــسر مساركيوس، The view from Nebo: How Archeology is Rewriting the Bible and Reshaping the Middle East. Boston, MA: Little, Brown, 2000: Netty C. Gross, Demolishing David » , Jerusalem report, 11 september 2000, 40,6 » وناديسة أب والحاج، Facts on the Ground : Archeological Practice and Territorial Self-fashioning in Israeli Society, شيكاغو، دار نشر جامعة شيكاغو، ٢٠٠١. ويعقوب لوزوويك، Right to exist: A Moral Defense of Israel's Wars, New York, Doubleday, 2003, 23-41 وجبون كبويجلي، ,The Case for Palestine : An International law Perspective طبعسة محدثة ومنقحة، تحرير دورهام، .٨.C اندن، دار نشر جامعــة ديــوك، ٢٠٠٥، الفــصال ٨ وجاكوب لاسنر وس. ايلان تــوين، Jews and Muslims in the Arab World : Haunted by ، Pasts. Real and Imagined, Lanham Roulder Rowman and Little field, 2007, ونسور مسصالحة، -The Bible and Zionism : Invented traditions, Archeology and Post Israel, London/New York, Zed Books, 2007. colonialism in Palestine-مشاكل المحاولات الأخيرة لإنشاء علاقة من خلال DNA، انظـر Diana Muir, Applbaum مشاكل المحاولات and Paul S. Appelbaum, « The Gene wars », Azur 27، دخول على الموقع ۲۱ مارس ۲۰۰۸، http://www.azure.org.il/Magazine/Magazine.asp?ID=347

- « Religion and Politics » in the Chathem House Version and other انظر ایلی قدوری، (۹)

  Middle Eastern Studies, London, Weidenfeld and Nicolson, 1970, 317-50.
- Le réveil de la nation Arabe dans l'asie turque...Partie asiatique de la عزوری، question d'Orient et programme de la Ligue de la Patrie Arabe, Paris, Plon, 1905, 5,
  مقتبسة من Neville G. Mandel, The Arabs and Zionism befor World War 1, بيركلسى، دار نشر جامعة لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ١٩٧٦،
- The Zionist Idea: التحليلات الأساسية والكلاسيكية عن الصهيونية، انظر الدراسات الأساسية والكلاسيكية عن الصهيونية، انظر الدراسات الأساسية والكلاسيكية عن الصهيونية، انظر الدراسات الأساسية والكلاسيكية عن الصهيونية، انظر المعالمة الم
- «Chaplan, "Futile Diplomacy I» و Mandel, "Arabs and Zionism"(۱۲) الفيصلان ۱۹۰۹، «Mandel, "Arabs and Zionism"(۱۲) الفصل الأول، و "Middle ۱۹۱۴، «N.J. Mandel, "Attempts at an Arab-Jewish Entente" الفصل الأول، و "۱۹۱۲، ۱۹۵۹)، ص: ۲۵۷–۲۳۸.
- الم الأدبيات الثرية عن العلاقات العربية اليهودية في الفترة الأخيرة العثمانية انظـر (١٣) Palestine and وذلك في Amile Marmorstein, « European Jews in Muslim Palestine»

  Ily Kidouri and Sylvia G. Haim, London: تحريـر Israel in 19th and 20th centuries,

- .٦ لفصل Mandel, Arabs and Zionism, 76-92, 210-22; R. Khaledi, Palestinian Identity, (١٤)
- Ahad Ha-Am (Asher Zvi Ginzberg), « Truth from Eretz Israel », ha-melitz, 19-30, (١٥)

  Alan M. Dowty, « Much ado about little : Ahad H'am's يونيو ١٨٩١، والمترجم في ١٨٩١، والمترجم في ٢٠٠١، ٢٠٠١ الدراسيات الإسرائيلية، ٢٠٠١) ٢٠٠١.
- 19 Theodor Herzl to Youssuf Zia al khalidi, (۱۱) مارس ۱۸۹۹، مترجم وأعيد إنتاجه في المطولــة From Haven to Conquest, تحرير وليد خالدى، ۹۱، وانظر أيضنا المناقشة المطولــة هي. 81. R.Khalidi, Palestinian Identity, 69-84.
- Yaacov Ro'i, « The Zonist Attitude to the Arabs, 1908-1914 », (1968), (۱۷)

  Kduri and Haim 15-59 تحريسر Palestine and Israel in 19th and 20th Centuries, فعلى Malden, الطبعة الثانية، Alan Dwty, Israel/Palestine, ، الطبعة الثانية، Polyty Press, 2008, 40-4. بريطانيا، MA/Cambridge.
- The Future of Palestine " انظر ضمن منات من المنشورات الحديثة المجموعة المعنونة and Israel From Colonial Roots to Postcolonial Realities,

  Institute for Global Dialogue, 2007 جنوب الخريقيا: Midrand,

- S.Ilan Troen, "De-judaizing the Homeland: Academic Politics in Rewriting the (19)

  History of Palestine" Israel Affairs, 13:4 (2007), 872-84.
- Jacob Talmon, Israel Among the Nations, London: Weidenfeld and Nicolson, 1970; (Y·)

  Jacob Tsur, Zionism: The Saga of the National Liberation Movement, New

  Brunswick, Ng: Transaction, 1977; Conor Cruise O. Brien, The Siege: The Saga of

  Israel and Zionism, New York: Simon and Schuster, 1986.
- YoavGelber, "The history of Zionist Historiography: From Apologetics to Denial", In (۲۱)

  . ٦٥ ، ٢٠٠٧، تحرير بيني موريس آن أربور: دار نشر جامعة ميتجن، ١٩٥٧، ٢٥٠٥،
- Dan Bar-on and Sami Adwan, «The Psychology of Better Dialogue Between two (۲۲)
  Israelis and Palestinian Narratives of في Separate but Interdependent Narratives"

  Bluomington, Indianapolis, הכנע תפאר כפוני לייני ליינ
- The Arab Awakening, London, Hamisch Hamilton, 1938, 361-412. (۲۳) جررج أنطونيوس، (۲۳) « The Arab Awakening, A Source for the ومن أجل نظرة نقدية أنظر سيلفيا حاييم، الفضل الخادى عشر من هذا الكتاب. (Historian ? » Die Welt des Islams, New Ser., 2:4 (1953) 237-50 في الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب.
- Maxime Rodinson, « Israel: Fait Colonial? », Les Temps Modernes, 22 (1967) 253(۲٤)

  Bis, 17-88 و الذي أعيدت ترجمته مــؤخراً، Peter Buch, New York : Anchor foundation, 1973. تقديم
  - From Haven To Conquest (Yo)
- (٢٦)إدوارد سعيد، : The question of Palestine, New York : Vintage, 1980, 56-114 الطبعة الثانية مع مقدمة جديدة وخاتمة، نيويورك، .Vintage, 1992 و هناك تقديم أكثر فعالية وأكثر

حداثة في التاريخ الفلسطيني تحت هذا الضوء يمكن أن نجده في رشيد خالدي، The Iron محداثة في التاريخ الفلسطيني تحت هذا الضوء يمكن أن نجده في رشيد خالدي، Cage: The story of the Palestinian

Struggle for Statehood, Boston, MA, Bacon, 2006.

Massad, The Persistence of the Palestinian Question, 143, 152-3-161. (YY)

Troen, "De-Judizing the Homeland", 875. (TA)

- Derek G. Penslar, Israel in History: The Jewish State in Comparative Perspective, (۲۹)

  Gelber, The History of (الفصل ٥ عمومُسا)، London/New York, Routledge, 2007, 91

  Gerschon Shafir, « Zionism and وانظــر أيــضنا: Zionist Historiography", 64-9.

  The Israel/Palestine Question, وذلك فـــى Colonialism: A Comparative Apporach »

  تحرير Blan Pappé, London/New York: rootledge, 1999, 81-96. وضعه ضمن الاجتماعيين النقديين، وهو يتجه نحو تأييد النموذج الاســتعمارى ولكــن مــع تحديدات معينة.
- Paul Sham, تحرير ات Shared Histories : A Palestinian-Israeli Dialogue, (٣٠) وليد سالم وبنيامين بوجروند، .Wallnotcreek, CA, Leftcoast press, 2005, 75-91.
- The Ironic Juxtaposition of Maps, (1) "The Land Without A People" والتسى تظهر القرى الفلسطينية والمدن و (2) "The People Without a Land والتسى تظهر القسرى الفلسطينية والمدن و (2) "From the Haven to Conquest, 94-5.
  - Patai, The Seed of Abraham, 279-96 في Patai, The Seed of Abraham, 279-96.

### الفصل الرابع

## العرب واليهود تحت الانتداب البريطاني خندقة المواقع ١٩١٧\_١٩٢٨

فى أواخر عام ١٩١٧، زحفت القوات البريطانية من قواعدها فــى مــصر مجتاحة مواقع الجيش التركى لتستولى على النصف الجنوبى من فلسطين إلى خــط يقع شمالى القدس ويافا، وقد تمت السيطرة على الجزء المتبقــى مــن الأراضـــى المتنازع عليها فى فلسطين (إيريتز إسرائيل) فى هجوم لاحق خلال عــام، وعلــى مدار الثلاثين عاما التالية بدأ ما أصطلح فيما بعد على تسميته بالصراع العربـــى الإسرائيلى؛ يبرز ويتفاقم ويرسخ داخل فلسطين تحت الحكم البريطانى، فخلال فترة الانتداب بدأ الخلاف بين جماعتين قوميتين فى التبلــور وازدادت حدتــه تــدريجيا استنادا إلى تنافس وليد أشار إليه "جيب عزورى" وغيره خلال فترة ما قبل الحرب.

جاء انعقاد مؤتمر السلام لعام ١٩١٩، في فرساى، ليزيد من تعقيد الصراع الصهيوني الفلسطيني ويساهم في تشكيله في آن واحد، ففي أعقباب الحرب العالمية الأولى حلت في المناطق الشرقية من البحر المتوسط، بدلاً من ولايات الإمبر اطورية العثمانية التي ناهزت من العمر أربعمئة عام أو خرجت مهزومة من الحرب، دول ذات السيادة ومناطق متمتعة بحكم شبه ذاتي تم وضعها من قبل عصبة الأمم الوليدة، تحت سلطة الانتداب للعديد من القوى المسيحية الأوروبية،

نتظير خريطة جديدة للشرق الأوسط تبين الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان، والبريضاني على العراق وفلسطين.

وسيركز هذا الفصل على دراسة آثار تسويات ما بعد الحرب، والحكم البريطانى على الصراع وأطرافه، ومن خلال التعرض للصراع المتطور خلال تلك الفترة سنعمل على بحث ثلاث مقولات جوهرية مثيرة للجدال أسهمت فى زيادة تعقيد الصراع واستعصائه على التسوية، وهى على وجه التحديد كما يلى:

- ا هل قام البريطانيون بخلق أو مفاقمة الصراع بين الفلسطينيين العرب واليهود الصهاينة من خلل تفضيلهم طرفا على الآخر؟
- ٢) هل مثلت احتجاجات ومطالبات القادة الفلسطينيين تسيرا شرعيا عن شعور قومى فلسطينى أصيل؟
- ٣) هل حملت الصهيونية معها الـضرر؛ أم المنفعـة
   نلسكان المحليين الفلسطينيين وللاقليم؟

### تعهدات وقت الحرب.. أرض فلسطين الموعودة لأكثر من طرف:

وللتناول الصحيح لفترة الانتداب البريطاني؛ قد يكون من الضرورى العودة قليلا إلى الوراء لتتبع التعهدات والوعود التى قطعتها بريطانيا، وكان لها تأثير فى المطالب المتناقضة لكل من العرب والفلسطينيين والصهاينة لعقود مقبلة، فإزاء تحالف الإمبراطورية العثمانية مع ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى، سعت كل من بريطانيا، فرنسا، روسيا لدعم عملياتها الحربية بشبكة تحالفات دبلوماسية بُغية

توسيع دائرة مصالحهم ومناطق نفوذهم في منطقة السشرق الأوسط، وكانت الإمبر اطورية البريطانية سباقة في تقديم ثلاث مجموعات من التعهدات فيما يتصل بالأوضاع بعد أن تضع الحرب أوزارها، ولقد كُتب الكثير حول "المسألة السرقية" أو "المسألة العربية" والدوافع والمناورات التي قام بها جميع اللاعبين، وما يلي هو تبسيط لبعض هذه الموضوعات المعقدة.

تاريخيًا، يمتد التعهد الأول الذي تم تقديمه إلى المراسلات المتبادلة بين أمير مكة "الشريف حسين" (في الحجاز التي أضحت فيما بعد المملكة العربية السعودية) والسير "هنري مكماهون" المندوب السامي البريطاني في القاهرة، فقى الفتسرة الممتدة من يوليو ١٩١٥ حتى مارس ١٩١٦ تم تبادل اثنتي عشرة مذكرة وخطابًا بينهما، الأمر الذي أسهم في إعداد المسرح لإطلاق ثورة عربية مناهصضة لتركيبا بدأت في يوليو ١٩١٦ بزعامة "الشريف حسين" ونجليه "عبد الله" و"فيصل"، الذين توقعوا في المقابل المساندة البريطانية لحصول العرب على الاستقلال بعد هزيمة الأتراك العثمانيين(١)، وخلال الفترة نفسها كان ممثلون من كل مسن بريطانيا، وفرنسا، وروسيا القيصرية منشغلين بنقسيم الإقليم إلى مناطق نفوذ، سواء مسن خلال الحكم المباشر أو غير المباشر، بينهم. وتضمنت الخطط قيام "دولة عربية أو اتحاد كونفيدرالي بين دول عربية" تتقاسم فيه كل من فرنسا وبريطانيا النفوذ أو اتحاد كونفيدرالي بين دول عربية" تتقاسم فيه كل من فرنسا وبريطانيا النفوذ أو نطبيق نظام الحماية، ووفقًا لنصوص الاتفاقية المصنفة "سرى للغاية" التي استمدت السمها من موقعيها البريطاني سير "مارك سيكس" والفرنسي "جورج بيكو" في مايو اسمها من موقعيها البريطاني سير "مارك سيكس" والفرنسي "جورج بيكو" في مايو

وقد جاء التعهد الثالث الذي تم تقديمه في وقت الحرب، وهو الأكثر اتصالاً بموضوعنا، في شكل تصريح بلفور الصادر في ٢ نوفمبر عام ١٩١٧ والذي وعد

بمساندة بريطانيا لـ وطن قومى لليهود فى فلسطين، والذى يبرز ليس فقط الدور المهم الذى لعبته القوى الخارجية فى هذا الصراع، وإنما أضحى واحذا من الوثائق المثيرة للعديد من النقاش والجدال التى شكلت مستقبل فلسطين وإسرائيل، على الرغم من أنه كانا نصاً قصيرًا تضمن فقط ٦٧ كلمة:

تنظر حكومة جلالة الملكة بعين العطف لإنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين، وستستخدم كل إمكانياتها لتسهيل تحقيق هذا الهدف، ومن المفهوم تماماً أن شيئاً لن يتم الإقدام عليه من شأنه المساس بالحقوق الدينية والمدنية للمجتمعات غير اليهودية فى فلسطين أو الحقوق والوضع السياسى الذى يتمتع به اليهود فى أى دولة أخرى".

وقد تم توجيه هذا القرار الحكومي في شكل خطاب مقتصب من وزير الخارجية "آرثر بلفور" إلى اللورد "والنر روتشيلد" رئيس الاتحاد الصهيوني البريطاني.

تضافر خليط من اعتبارات السياسة الواقعية والمشاعر الدينية؛ لدفع أعضاء الحكومة البريطانية إلى التعاطف مع الجهود المتوالية والمبذولة من قبل جماعات الضغط المشكلة من القيادات الصهيونية، وتضمنت الاعتبارات السياسية الرغبة في الحصول على المساندة اليهودية الدولية سواء للعمليات الحربية البريطانية أتناء الحرب أو لمصالحها في أعقابه، وقد تشابك ذلك مع المعتقدات الدينية للعديد من الساسة ذوى النفوذ، التي ولدت لديهم قراءاتهم في نبوءات التوراة تعاطفًا مع تطلعات الشعب اليهودي المشتت للعودة إلى الحياة في بلاد أجداده. وكانت الصياغة النهائية لإعلان بلغور محل صياغات متعددة خلال الشهور الخمسة التي سبقت صدوره، وإذا ما نحينا جانبًا بعض مظاهر الشعور بالإحباط فيما يتصل باختيار

كلمة "إقامة" بدلاً من "إعادة بناء" (التي كان من شأنها الاعتراف بحق وجد مسبقًا لليهود للعودة)، نظر الصهاينة إلى إعلان التأييد الصادر عن قوة عظمى على أنه إنجاز كبير لحركتهم (٢).

مثلت العبارات الغامضة التى كشفت عما أصبح يعرف فيما بعد على أنه "الالتزام المزدوج" من جانب بريطانيا، أكثر النقاط إثارة للجدال على المدى البعيد؛ فالالتزام الإيجابي للصهاينة كان مشروطًا بتوصية سلبية تتعلىق بعدم الإضرار بالحقوق الدينية والمدنية لسكان فلسطين المحليين، وقد تضمنت هذه التركيبة تناقضات وعدم توازن داخلي، كان سببًا إضافيًا من أسباب رفض الفلسطينيين والقوميين العرب للإعلان، ومن بينها الإشارة إلى السكان المحليين على أنهم "غير اليهود" وليس باعتبارهم "عربًا" أو "فلسطينيين"، فضلاً عن أن الحماية التي نص عليها الإعلان قتصرت على "حقوقهم المدنية والسياسية" ولم تشمل تلك عليها والوطنية (أ).

تناول العديد من الكتابات لشرح العلاقة بين هذه التعهدات الثلاثة إذا ما تسم أخذها معا، وعمّا إذا كانت تحظى بتناغم فيما بينها في هذه الحالة، كذلك طرحت التساؤلات حول ما إذا كانت بريطانيا تعتقد حقّا في قدرتها على الوفاء بكل هذه الوعود، وعلى حين تعامل معظم الكتاب مع التعهدات التي تم قطعها وقت الحرب باعتبارها الأساس وراء اعتبار أن فلسطين/إسرائيل جرى "الوعد بها مرتين" أو أنها الأرض التي "وعد بها كثيرًا"(أ)، نفي بعض آخر أن تكون هذه التعهدات المتشابكة متعارضة بالضرورة، مشيرون إلى أنها كانت تطبيقًا للممارسات المبلوماسية التقليدية القائمة على حسابات إمبريالية وقتية (أ).

وقد كان من شأن هذا السلوك البريطاني الإسهام في خلق مشاعر استياء من الإمبريالية بين العرب (بعد حالة من المساندة المبدئية) من جانب، وحالة من عدم الثقة والشك العميق بين اليهود من جانب آخر. فلقد دفع القوميون العرب بأن بريطانيا، على الرغم من تأكيداتها المتعاقبة، خانتهم لعدم قيامها بتنفيذ الوعود التي قطعتها وفقًا لمراسلات مكماهون/حسين بالاعتراف باستقلال العرب في مناطق محددة تشمل فلسطين؛ ومن جانبهم ادعى البريطانيون أن المنطقة التي صارت تحت الانتداب في فلسطين قد تم استبعادها من الوعد الخاص بالاستقلال للعرب، وكانت المحاولات التي جرت لتقديم توضيح رسمي للالتزامات المتصلة بالأرض التي قدمها سير "مكماهون" (المائدة المستديرة التي عقدت في قصر سان جيمس أوائل عام ١٩٣٩) غير مقنعة، بل إنه حتى اليوم ما زال الباحثون منقسمين حول وضعية هذه المراسلات وحقيقة الوعود (أوالنفاق اللغوى) البريطاني للعرب(٢)، إلا أن هناك شيئًا واحذا مؤكذا؛ أن هذه الوعود المتناقضة خلال الحرب قد أدت إلى خلق توقعات مبالغ فيها ومتناقضة لدى كل من العرب، الفلسطينيين، الصهاينة على السواء، الأمر الذي فاقم من التوترات القائمة والشكوك المتبادلة.

### الالتزام البريطاني المزدوج:

سعت بريطانيا في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى مباشرة إلى تحقيق مصالحها في الإقليم، مع إشباع الحد الأدنى من بعض مطالب حليفتها فرنسا، وعملانها الجدد العرب والصهاينة، فخلال العام الذي شهد انعقاد موتمر باريس للسلام على سبيل المثال، أدى المسعى البريطاني لتحقيق التناغم بين هذه العناصر المتضاربة إلى خلق حالة من التوافق تم التوصل إليها عبر وساطة

شخصيات رسمية من قبيل الكولونيل "ت.آى.لورنس" (لورانس جزيرة العرب) بين كل من الأمير "فيصل" الذي اعتلى (مؤقتًا) عرش دمشق، والدكتور "حاييم وايزمان" ممثلا للمنظمة الصهيونية العالمية، وقد تمخضت جهود التوفيق هذه عن توقيع اتفاقية مهمة، لكنها لم تر النور جزئيًا نتيجة الإصرار الفرنسي على حكم دمشق وخلع الأمير فيصل إثر تتصيبه ملكًا على سوريا عام ١٩٢٠، كذلك اتخذ اعتراف بريطانيا، وإن كان بشكل جزئى، بالتعهدات التي قطعتها خلال الحرب للملك حسين، شكل إيجاد عروش لوليده خلال عام ١٩٢١: فيصل (العراق)، وعبد الله (شرق الأردن).

وخلال هذه الفترة، تمسك العرب، والفلسطينيون، والصهاينة (كما هى الحال بالنسبة لمؤيديهم اليوم) بتفسيرات مختلفة لدور بريطانيا ومسئوليتها، وكما سبق إيضاحه أدى عدم تحقيق آمال القوميين العرب بالحصول على الاستقلال بعد نهاية الحرب إلى حالة من المرارة بين صفوفهم؛ وبدت لهم وضعية الانتدابات الجديدة وكأنها توسعات استعمارية مقنعة أو مجرد تعديلات شكلية على الحكم الاستعماري، وقد رفض معظم العرب شرعية إعلان بلفور وشروط الانتداب (انظر ما يلي) التي استندت إلى تعهدات بريطانية، وفضلاً عن شعورهم بالإحباط وخيبة الأمل من عدم تحقق الاستقلال غداة الحرب. اعتبر القوميون العرب السدور البريطاني شائنا وضاراً بحقوقهم ومصالحهم، سواء فيما يتصل بأثره الاستعماري الواسع في حجب الاستقلال العربي أو في تطبيقه الخاص بفلسطين عبر بنود الانتداب التي تشجع الاستقلال العربي أو في تطبيقه الخاص بفلسطين عبر بنود الانتداب التي تشجع والمذكرات، والإعلانات التي صدرت عن الزعماء الفلسطينيين المعتسرف بهسم المؤتمر الفلسطيني العربي ولجنته التنفيذية العربية - في العسرينيات، واللجنة العربية العليا ابنداء من عام ١٩٣٦.

تضمنت كتابات المحللين والباحثين هذه النظرة النقدية للدور البريطاني، ومن أوائل الأمثلة على ذلك الدكتور جورج أنطونيوس فى كتابه (يقظة العرب) الصادر عام ١٩٣٨، ولقد لخص منهج دراسى حديث تجريبي للمدرسة العليا للطلبة العرب والإسرائيليين فى الرواية الفلسطينية التى تعكس هذه النظرة النقدية للدور البريطاني على النحو التالى:

"وجدت الإمبريائية البريطانية في الصهيونية الأداة المثلى لتحقيق مصالحها في المشرق العربي ذي الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للإمبراطورية، وبالمثل استغلت الصهيونية الطموحات الاستعمارية لبريطانيا لكسب تأييد دولي والحصول على موارد اقتصادية لتحقيق مشروعها الخاص بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وقد نتج عن هذا التحالف للإمبريائية البريطانية والصهيونية... إعلان بلفور... وهو مثل صارخ للسياسة البريطانية القائمة على الاستيلاء على أرض وموارد أمة أخرى ومحو هويتها، إنها الوطني... وبالنسبة للفلسطينيين؛ فإن عام ١٩١٧ كان الأول من بين العديد من الأعوام التي عمتها الأحزان، والحروب، والكوارث، والقتل، والتدمير، والتشريد. (١)"

و لا حاجة للقول بأن تقييم الصهاينة وإسرائيل للدور البريطاني كان مختلفًا، فقد عبر قادة الصهيونية آنذاك عن عرفانهم بالجميل لبريطانيا؛ باعتبارها أول القوى الكبرى التي تعترف بمطلب الشعب اليهودي بالعودة وإعادة بناء وطنه القومى فى فلسطين، كما شعروا أكثر بالارتياح نتيجة الدعم الذى أبدته قوى غربية أخرى، سواء فرادى أو مجتمعين من خلال تبنى عصبة الأمم لـشروط الانتـداب على فلسطين، كما يوجز المنهج الدراسى التجريبي المشار إليـه عاليـه الروايـة الصهيونية حول موضوع الإسهام البريطاني على النحو التالى:

"وُلدت الحركة الصهيونية في التجمعات الرئيسية للسكان اليهود في أوروبا، وتمثل هدفها في عودة الشعب اليهودي إلى أرضه، ووضع نهاية لوضعه غير العادي بين أمم العالم ... والمرة الأولى التي عبرت فيها دولة عن تأييدها للصهيونية كانت في خطاب وجهه اللورد بلفور...تضمن تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود على أرض إسرائيل"(١٠٠).

ويلاحظ على هذه الرواية تركيزها على منح الدور الرئيسى لليهود أنفسهم، في حين تم إسناد الدور الثانوى لبريطانيا، ويتماشى هذا مع التغيير الذى لحق بالسياسة والأطروحات للصهاينة في الفترة التي تلت عام ١٩٢١ من خلال تقديم أنفسهم كطرف مضطهد كان عليه دائمًا التعامل مع وعود بريطانية لم يتم الوفاء بها، ودعم فاتر على أرض الواقع، وميل ظاهر تجاه العرب في السلوك البريطاني.

وقد مثل تأسيس إمارة شرق الأردن على أجزاء من الأراضي الفلسطينية شرق نهر الأردن منتصف عام ١٩٢١ (في إطار عملية تأسيس عرش لعبد الله نجل حسين) نقطة تحول مهمة، فاستبعاد هذه المنطقة من تطبيق بنود الانتداب الخاصة بالوطن القومي اليهودي مثل، بالنسبة للكثيرين من الصهاينة، خيبة أمل عظمي، واعتبره أتباع الزعيم اليهودي "فلايمير جابوتتسكي" "خيانة" بريطانية، و"أول تقسيم" لوطنهم القومي المرتقب (١١).

وخلال السنوات التالية؛ أرسل ممثلو الصهيونية شكاواهم ومظالمهم إلى لندن وعصبة الأمم، متهمين الإدارة البريطانية في فلسطين بعدم الأمانية في تنفيذ السياسات التي يتوقعون لها الإسهام في نمو الوطن القومي لليهود، وقد تم التعبير عن هذا التوجه بطريقة معتدلة ومهذبة من قبل النيار الرئيسي في الحركة الصهيونية، إلا أن الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين شهدت ظهور تعبيرات أكثر راديكالية (أحيانا معادية للاستعمار) بل وأعمال عنف قامت بها الجماعات المنشقة من قبيل "أرجون زفاي لومي" (الأرجوان) وجماعة "سترن" (الوهامي هروت إسرائيل)(١٠)، وبرزت الانتقادات الصهيونية لبريطانيا بالخيانة في الكتابات والمذكرات "مناحيم بيجين" (الشورة) الكتابات والمذكرات "مناحيم بيجين" (الشورة) التهامات واسعة النطاق ومبالغ فيها – إذا ما تم التدقيق في التاريخ بدقة وعناية من بينها العداء والنفاق البريطاني تجاه اليهود، ووجود "مخطط" أو "خطة رئيسية" السيطرة على فلسطين:

"سيقوم العرب، إذا ما لزم الأمر، بالتمرد ضد "الغـزو الأجنبي"؛ وسيظل اليهود إلى الأبد مجرد أقلية مهددة، وهـو ما يعنى أن كلا الطـرفين سـيحتاج للحمايـة العـسكرية... وستكرر هذه الدائرة على الدوام، وقد تـم تـشجيع العـرب، أحيانًا بطريقة صريحة، على تنظيم هجمـات علـى اليهـود، الأمر الذي يعقبه وصول لجان تحقيق تقوم بإعـداد تقـارير، ويصدر في أعقابها كتاب أبيض يتم بموجبه وقف الهجرة أو تقييدها إلى مستوى لا قيمة له "(١١)

وحتى اليوم، يمكن للمرء أن يجد في المواقع الإلكترونية "العمل المسيحي لصالح إسرائيل" سلسلة من الأعمال الموجهة ضد اليهود خلال فترة الانتداب فسي

إطار مؤامرة تحريضية يتم نسبها إلى بريطانيا (١٠٠٠). ومما سبق تظهر ملامح موقف لم تتجح فيه بريطانيا، التي أدت مساعيها لتنفيذ "التزامها المزدوج" وفقا السروط الانتداب إلى إشاعة الإحباط لدى طرف أو آخر، وغالبًا كلاهما؛ فقد كان من المستحيل عليها أن تُرضى كلاً من مشاعر الخوف والاعتراض المتكررة ومظاهر المقاومة من قبل الأغلبية العربية من جانب، وشكاوى الصهاينة المتكررة من عدم وفائها بالوعود التي قطعتها لمساندة مشروعهم من جانب آخر. وقد تشابكت هذه الأراء المتناقضة حول الدور البريطاني مع أسانيد وحجج أخرى، من بينها على سبيل المثال التساؤل عما إذا كان الصهاينة عاندين إلى بلادهم أم غزاة لبلاد الأخرين؟ هل كانت الاعتراضات الفلسطينية أصيلة أم مصطنعة؟ وفي حين أن هذه المقولة الجوهرية الثالثة لا تبدو، مثل المقولتين السابقتين اللتين سبق تناولهما المقولة الجوهرية الثالثة لا تبدو، مثل المقولتين السابقتين اللتين سبق تناولهما البريطاني أسهمت فقط في إضافة المزيد من الزيت على النار.

وفى الجزء الباقى من هذا الفصل؛ سنرى المزيد من الدلائل على كيفية انعكاس هذه الاختلافات على أنماط العلاقات الفلسطينية اليهودية البريطانية خلال فترة الانتداب، وهو ما سيقودنا إلى التعرض للمقولتين الجوهريتين الرابعة والخامسة: هل كانت معارضة القومية الفلسطينية للصهيونية أصيلة تسمنت السي مظالم حقيقية، وهل جلبت الصهيونية معها الضرر لم النفع للسكان المحليين الأصليين؟

### تطبيق الانتداب.. حلقات من الاحتجاجات ولجان التحقيق:

فى الإطار الأوسع لخيبة الأمل العربية عمومًا، إثر تسويات ما بعد الحرب التى شهدت تقسيم الشرق الأوسط لمناطق نفوذ فرنسية وبريطانية، تحت نظام الانتداب، قام عرب فلسطين الذين كانوا فى السابق منخرطين فى الجهود القومية الهادفة للحصول على الاستقلال، بتغيير محور تركيزهم فى الفترة التالية مباشرة

للحرب ١٩١٨-١٩٢١؛ من الكفاح القومى العربى إلى نموذج محلى أكثر خصوصية للقومية الفلسطينية العربية، فمع تلاشى الأمال فى تضمين فلسطين (باعتبارها سوريا الجنوبية) فى كونفيدرالية عربية بقيادة الأمير "فيصل" فى دمشق، ركزت القيادة الفلسطينية على التصدى للبرنامج الصهيونى فى فلسطين ذاتها، وهو البرنامج الذى كان من شأن وضعه موضع التتفيذ أن يُغلق الباب نهائيا أمام إمكانية قيام دولة عربية مستقلة هناك(١٦).

شأنه في ذلك شأن الجماعة اليهودية المنافسة؛ عمل المجتمع الفلسطيني، بدءًا من عام، ١٩٢٠، على تأسيس "دولة داخل الدولة"، وقد تشكل الجهاز السياسي الفلسطيني في بداياته من مؤسستين رئيسيتين هما: مؤتمر فلسطين العربي المكون من الجمعيات المحلية الإسلامية والمسيحية، والمجلس الإسلامي الأعلى. وقام المؤتمر الفلسطيني العربي بانتخاب لجنة تتفيذية عُرفت باسم اللجنة العربية التنفيذية تم من خلالها تمثيل كل أطياف الروابط العائلية والإقليمية والدينية، وحتى منتصف الثلاثينيات كانت اللجنة بمثابة المدافع الرئيسي عن المصالح الفلسطينية في اللقاءات مع المسئولين البريطانيين، كما قامت بإرسال وفود إلى كل من لندن وجنيف لهذا الغرض (١٧).

ومنذ عام ١٩٢٠؛ بدا كل من العرب والصهاينة منحصرين في أنماط متكررة من الشكاوى لمسئولى المستعمرات البريطانية، سواء في فلسطين و/أو لندن، من السلوك العدوانى أو غير المبرر للطرف الآخر، وكذلك من المعاملة غير العادلة التي يلقونها من السلطات مقارنة بما يحصل عليه الطرف الآخر، وحتى التطورات غير المهمة أو الرمزية سرعان من كان يتم إضفاء الصبغة القومية عليها في ظل سعى كلا الطرفين لتثبيت موقعه تجاه الآخر، ومن قبيل ذلك القرار البريطانى بالاعتراف بالعبرية كإحدى لغات التعاملات الرسمية الثلاث في البلاد، وفي سك العملة والطوابع البريدية.

تم وضع فلسطين تحت الانتداب بوثيقة قانونية دولية تضم ٢٨ مادة؛ جرى التصديق عليها منتصف عام ١٩٢٢، دخلت حيز التنفيذ بعد عام، وقد تضمنت الوثيقة حالة الغموض والتناقض التي بني عليها تصريح بلفور؛ بل وتضمنت المقدمة والمواد ٢،٢،٢ فقرات أكثر انحيازا للصهاينة مما ورد في التصريح ذاته، وبصفة خاصة اعتراف المقدمة ب "الروابط التاريخية للشعب اليهودي بفل سطين والأسس لإعادة بناء وطنهم القومي في هذه البلاد"، وقدمت الوثيقة للأطراف الثلاثة بشكل ما من أشكال "الدستور"، يُحدد التزامات ومسئوليات بريطانيا، كسلطة انتداب، تجاه كل من اليهود والسكان المحليين، ومن ثم أضحت الوثيقة نقطمة مرجعية للمسئولين من قيادات الطرفين لتقديم شكاواهم الرسمية.

وطوال فترة الحكم البريطاني، رفض ممثلو السعب الفلسطيني شرعية الانتداب ذاتها؛ باعتبارها خرفًا لأجزاء من المادة ٢٢ من عهد عصبة الأمم، كما أوضحوا أن أحكام الانتداب المتصلة بالوطن القومي اليهودي تتناقض مع مبادئ تقرير المصير والتعهدات التي وردت في تصريحات بريطانية أخرى، ومبادئ الرئيس "ودر وويلسون الأربعة عشرة" وتقرير لجنة كينج كرين في أغسطس 1919 (١٩١٠). وعلى مدار الأعوام التالية؛ سعى الباحثون في القانون الدولي والمعلقون السياسيون بمهارة تحليلية للدفاع عن المواقف الفلسطينية أو الصهيونية، وكأن الأمر يجرى في ساحة القضاء، سواء لإثبات أن تصريح بلفور ووثيقة الانتداب على فلسطين تفتقد إلى الشرعية أو أنها، على العكس من ذلك، مثلت ممارسات شرعية وفقًا للقانون الدولي (الأوروبي) والدبلوماسية الدولية (١١).

وعلى الرغم من الاحتجاجات الفلسطينية، فقد تم إقرار الانتداب ودخل حيز التنفيذ، وتولت بريطانيا بموجبه مهمة إدارة فلسطين، بـشكل يقارب الوضع

لمستعمرة للتاج البريطانى، وإن كان ذلك وفقًا "لالتزام مزدوج": أن تستجع قيام الوطن القومى اليهودى، وفى الوقت ذاته إعداد سكان البلاد لوضعية الحكم الذاتى والاستقلال، وكان على بريطانيا تقديم تقارير سنوية للجنة الدائمة للانتداب فى عصبة الأمم، والتى أضحت بدورها ملتقى للممثلين عن كل من القلسطينيين العرب والصهاينة.

وطوال فترة الانتداب ظلت القضايا الخلافية ثابتة دون تغيير يـذكر وعلى وجه التحديد: الهجرة اليهودية، بيع الأراضى لليهود، إنشاء مؤسسات للحكم الذاتى، وعلى حين طالب الممثلون العرب بتقييد أو إلغاء النقطتين الأولى والثانية، متمسكون بتطبيق الثالثة (وفقًا لما نصت عليه المادة ٢ من وثيقة الانتداب)، طالب ممثلو الصهاينة بتأييد تنفيذ النقطتين الأولى والثانية (كما تم إيـضاحه فـى المادة الثانية وغيرها من نصوص الوثيقة) بدعوى أن ذلك سيحقق منافع وتقدمًا للبلاد ولكل سكانها، وفى المقابل فإنهم سعوا للضغط فى اتجاه معارض للخطوات التـى من شأنها تقريب البلاد من الحكم الذاتى الديمقراطي، انطلاقًا من حقيقة أنـه تلبيـة لرغبة السكان المحليين يجب ألا تبرر تجاوز الهدف المنصوص عليـه والمتـصل بإنشاء وطن قومى يهودى.

وبالنظر لفترة الانتداب إجمالاً؛ نلاحظ أن النمط التالى كرر نفسه باستمرار على فترات مختلفة:

- صدور إجراء إدارى تنفيذًا لأحد أوجه البرنامج الصهيونى (على سبيل المثال تقديم جدول حكومى جديد للهجرة، أو لشراء الأراضى وبناء مستوطنة يهودية جديدة سواء من قبل السلطات أو شخص أو هيئة يهودية استناذا إلى ترخيص حكومى).
- تعبير الفلسطينيين عن عدم رضائهم عن هذه الإجراءات التي يرونها غير عادلة وتدعم المصالح الصهيونية على حسابهم.

- تحول هذه الشكاوى، مع تراكم الشعور بالإحباط وغيرها من الأحداث المثيرة،
   بشكل دورى إلى أعمال عنف ضد الصهاينة و/أو الإدارة البريطانية.
- لجوء البريطانيين لإجراءات بوليسية أو عسكرية لإعادة النظام واحترام القانون، ثم النظر في اتخاذ خطروات سياسية (ضنيلة) للتعاطى مسع شكاوى الفلسطينيين.
- تكليف لجنة تحقيق بجمع الأدلة وتقدم التوصيات (غالبا في شكل كتاب أبيض)
   لاتخاذ خطوات مُسكنة تهدف إلى حل الشكاوى الفلسطينية الأكثر الحاحا.
  - تعبير الجانب الصهيوني عن تذمره من طريقة تعامل البريطانيين مع الشكاوي الفلسطينية.
- شكوى الفلسطينيين من عدم مناسبة أو / والنفاق المتضمن فى الحلول البريطانية المقترحة، و /أوقدرة الطرف الصهيونى على الالتفاف عليها، أو التخطيط لتوصيات تمهد لتغييرات فى السياسة البريطانية فى فلسطين.

### المصادمات والمواجهات خلال السنوات الأولى للانتداب:

يمكن رصد هذه الدائرة (احتجاج/ لجنة/ توصية) في فترات اندلاع العنف في أبريل ١٩٢٠، مايو ١٩٢١، أغسطس١٩٢٩، أبريل ١٩٣٦. ففي الحالة الأولى أسفرت ثلاثة أيام من الشغب الموجه ضد اليهود في القدس خلال فترة تقاطعت فيها الاحتفالات الدينية بأعياد النبي موسى، القيامة، الفصح.. عن سقوط خمسة قتلي و ٢١١ جريحًا من اليهود، وأربعة قتلي عرب و ٢٥ جريحًا (معظمهم من السشرطة البريطانية). وقد أسهمت الأخبار الواردة آنذاك من سان ريم عن أنه سيتم إيكال مهمة الانتداب على فلسطين إلى بريطانيا، وكذلك الاحتجاجات التي تم خلالها رفع صورة "فيصل" باعتباره "ملك سوريا وفلسطين" في تاجيج التوترات السياسية والدينية السائدة آنذاك؛ وتمثل رد فعل القيادات الصهيونية على ذلك في تقديم

الأحداث على أنها "مذبحة"، وانتقاد "قلة من مثيرى الشغب العرب"، فيضلأ عن توجيه اتهام صريح للإدارة البريطانية بالتواطؤ وتشجيع مثيرى الشغب من خلال عدم المبالاة وإظهار العداء تجاه اليهود، وقد أعقب ذلك تحقيق عسكرى (لجنة بالين) ركز على جوانب القصور من قبل الإدارة العسكرية البريطانية (التسى استُبدلت بعد فترة قصيرة بأخرى مدنية) في الحفاظ على الأمن والنظام (٢٠٠).

وفيما يتصل بأعمال الشغب التى اندلعت فى القدس عام ١٩٢٠، وما تلاها من اعتقال "فلايمير جابوتتسكي" وغيره من اليهود المتورطين فى محاولة تـشكيل عصابات دفاع يهودية مسلحة، فإنها مثلت نقطة تحول مهمة فى المناقشات الـدائرة آنذاك بين القادة الصهاينة حول قضية تكوين ميليشيات لحماية اليهود من هجمات العرب، وفى ديسمبر من العام نفسه أقدم "الهستدروت" (الاتحاد العام للعمال اليهود فى فلسطين صاحب القوة والنفوذ) بوضع أسس تشكيل "الهاجاناة" (الدفاع)، كقوة ولقد استعانت "الهاجاناة" فى بنائها لنفسها بالخبرات الـسابقة وبكـوادر منظمات المراقبة التى تم تشكيلها فى الفترة التـى سـبقت مرحلـة عـام ١٩١٤ لحمايـة المستوطنات اليهودية البعيدة، وخضع قادتها وتمويلها لمـساءلة ورقابـة القيادة السياسية للمستوطنات، كما أن عناصرها عملوا فى سكون وبموافقة بريطانية ضمنية (٢١).

وفى مايو ١٩٢١، وفى ظل إدارة مدنية جديدة بقيادة السعير "هربرت صمويل"، قام العرب بشن هجوم على اليهود فى يافا والمستوطنات فى المناطق المجاورة لها، وإثر مناوشات بين فصيلين فى استعراضات لاحتفالات شهر مايو فى ضواحى تل أبيب، وقعت أعمال سلب ونهب و"مطاردة لليهود فى يافا"، سرعان ما امتدت لأماكن أخرى وشملت فندفًا يأوى المهاجرين اليهود الجُدد، وبلغت

حصيلة ستة أيام من الهجمات المتقطعة خمسين قتيلاً يهوديًا و ١٥٠ جريحًا، وقد أعقب هذه الأحداث توجيه القادة الصهاينة انتقادات للتراخى البريطانى فى حماية اليهود، كما أبدوا قلقهم العميق إزاء قرار المندوب السامى وقف الهجرة مؤقتًا، وهى الخطة التى كانوا يخشون أن تمثل سابقة سياسية تقود إلى تكريس فيتو عربى واقعى على جهود التقدم نحو تحقيق الوطن القومى اليهودى.

فى شهادتهم أمام لجنة التحقيق التى ترأسها كبير قصاة محكمة فلسطين العليا، السير توماس هاكرفت"، ركز المتحدثون باسم الصهاينة وقاطنى المستوطنات على الدور الملىء بالضغينة الذى لعبه الدهماء العرب (٢٢)، ومثيرو الشغب، والعملاء الأجانب.. وحقيقة الأمر؛ فإن الملخص الذى أعدته اللجنة لمضمون هذه الشهادات يستحق الاقتباس؛ حيث إنه يمثل خطاً النقاش والجدال تصاستخدامه مرارًا طوال فترة الانتداب:

"لقد أفادنا الشهود اليهود بأنه لم تكن هناك بسشكل رئيسى قضية خاصة بمعاداة اليهود فى ذلك الوقت (مايو البسى قضية خاصة بمعاداة اليهود فى ذلك الوقت (مايو أشخاص، مدفوعين بالرغبة فى تستويه سمعة الحكومة البريطانية، عملوا على نشر السخط وإثارة الاضطرابات وزعزعة السلام، من خلال استثارة عامة الشعب ضد اليهود، وقد سعى الشهود إلى إيضاح أن مجمل المتاعب يرجع إلى الدعاية التى تمارسها قلة تأسف على رحيل النظام السابق، الدعاية لقيام الإدارة البريطانية بوضع نهاية للامتيازات وفرص الكسب التى تمتعوا بها فى السسابق... ولقد جزم

# الشهود بأن الصهيونية ليست لها أدنى صلة بالمشاعر المعادية لليهود التي وقعت في يافا".

وفضلاً عن رفض "لجنة هاكرافت" لهذا التفسير، فإنها أوضحت أن "المشاعر ضد اليهود أصيلة للغاية، ومنتشرة على نطاق واسع، وعميقة للغاية، حيث لا يمكن الركون إلى التفسير السطحى المشار إليه عاليه".

ومن شأن هذه اللقطة السريعة أن تقدم مثلاً مبكرًا على الحجـة المتكـررة المتصلة بأصالة القومية الفلسطينية ومدى معارضتها للصهيونية، وهى مـن بـين المقولات الجوهرية الإحدى عشرة التى يتناولها هذا الكتاب، وتجعل من الـصراع موضع جدال شديد. فخلال فترة الانتداب ذاتها، وبعد ذلك فى الكتابات الأكاديميـة، روج العديد من أنصار الصهيونية لفكرة أن العرب المقيمين فى فلسطين لم يكونوا حقا معارضين لمجىء اليهود، سواء لعدم وجود رابطة بينهم وهذه الـبلاد، أو لأن الجميع كان على دراية بأن الصهيونية ستعود بالنفع على السكان المحليين.

### ردود فعل الصهيونية إزاء المعارضة العربية - الفلسطينية:

كما سنرى فيما بعد، كان من الصعب على أولئك الموجودين على الأرض في فلسطين؛ ألا يلاحظوا المظاهر المتتالية للتعبير عن المعارضة الفلسطينية العربية للصهيونية، ولكن كيف تعامل قادة مظاهر القلق والاحتجاج بل والمقاومة الفلسطينية؟ لقد ذهب بعض إلى القول بأن الرواد الصهاينة الأوائل، إما بسبب التعجرف وإما السذاجة، لم يروا الذين كانوا غير مرئيين أو جزء محايد من المشهد على أرض الواقع، وإذا كان من الممكن تصديق القول بأنه، في بعض النقاط، كانت شكاوى الفلسطينيين "مسألة غير مرئية" للعديد من اليهود في المستوطنات،

فإن هناك دلائل قوية على أن عدم إثارتها في العلن كان نتاج قرارواع ذى طابع تكتيكي، لذلك فإنه وراء الأبواب المغلفة، وعلى الرغم من الإدانات العلنية لمان أطلق عليهم مثيرو الشغب والتحدى لمصداقية المحتجين الفلسطينيين، انشغل اليهود والصهاينة، بشكل دورى، في عملية تفكير ذاتي ونقاشات داخلية حول كيفية التعامل مع الرفض العربي.

أفرزت عمليات التقييم مجموعة واسعة من التفسيرات ووسائل التعاطي مع المعاداة التي يو اجهها الصهاينة (٢٢)، وحقيقة الأمر فإن الأغلبية العظمي من اليهود والصهاينة- مدفوعون بالسعى والحاجة لوطن قومي في فلسطين ومتأثرون بإيمانهم بشرعية مطلبهم الذي يحظى في الوقت ذاته باعتراف دولي- لم يكونوا قادرين على، أو راغبين في قبول أو تفسير اضطرابات عامي ١٩٢٠، ١٩٢١ على أنها مظاهر حقيقية لمخاوف وقلق فلسطيني مشروع(٢٤). وبالنظر الي اليوراء؛ فيان المرء قد يميل إلى التوصل إلى نتيجة مفادها أن الردود العلنية عكست نو غـا مـن الإنكار سواء لخدمة الذات أو حتى لخداعها. وفي المقابل، توصل عدد قليل من القادة الصهيونيين وقاطني المستوطنات إلى نتيجة مفادها أن المقاومة الفلسطينية للصهيونية كانت رد فعل طبيعي وحقيقي (وليست ظاهرة مصطنعة أو وقتية)، وقد دفع ذلك بعضاً منهم إلى استنتاج مؤلم مؤداه أنه لـسوء الحـظ أن هـذا الـرفض يتعارض مع، وربما يفضى إلى سد الطريق أمام تنفيذ البرنامج الصهيوني، الأمرر الذي أفرز بدوره مجموعة من النتائج؛ حيث ذهبت أقلية داخل هذه الأقلية إلى أن الحلم الصهيوني لا يمكن تحقيقه ويجب التخلي عنه، وقد تحول هؤلاء الأسـخاص الذين "تخلوا عن المهمة" ليصيروا "غير صهيونيين" أو "معادين للصهابنة"؛ وكانت هناك إجابات أخرى، أكثر شيوعًا، فهناك من اعترفوا بواقعية وشرعية المعارضة الفلسطينية، ومن ثم بدءوا في البحث عن سبل أقامة عقيدتهم للخروج من الطريق المسدود الذي وجدوا أنفسهم فيه. وفيما يتصل بموقف حركة الصهيونية الإصلاحية فقد هيمنت عليه الصفة الاستعمارية دون استحياء: الاستمرار في جعل الوجود اليهودي حقيقة ثابتة لا يمكن إزالتها، من خلال استخدام القوة لتجاوز معارضة السكان المحليين، وإذا كانت هذه المعارضة، لسوء الحظ، حتمية وفقا لهذا التحليل، فإن الرد يلزم أن يكون من خلال الاستمرار في الهجرة، وتملك الأراضي، وتقوية المستوطنات عسكريًا ليتسنى إقامة الدولة اليهودية القادرة على الدفاع عن نفسها، وقد عرف هذا المقترب باسم "الجدار الحديدي" استناذا إلى ما ورد في مقالين نشرهما في نوفمبر ١٩٣٣ القائد التصحيحي "فلاديمير جابوتتسكي"، وعلى الرغم من أن العديد من قادة الجناح اليساري للصهاينة العماليين ربما لا يقرون بما قيل في هذا الخصوص، فقد كان لديهم العزم نفسه على الاستمرار في الهجرة وحيازة الأراضي والاستعداد العسكري (من خلال الهجاناة) ما دامت تطلبت الأمور ذلك (٢٠٠).

وعلى الطرف النقيض، كرست منظمات مثل "عهد السلام" (برتسالوم)، والوحدة (إيهود) وغيرهما، الجهود لتحقيق المصالحة العربية-السصهيونية، مسن خلال حد الصهيونية من مطالبها والتخلى عن هدف إقامة الدولة اليهودية، والبحث عن بدائل دستورية أخرى، من بينها خيار الدولة ذات القوميتين أو ذلك القائم على الترتيبات الفيدرالية التى تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن العرب- الفلسطينيين، يجب أن يكون لهم الحق، على قدم المساواة مع اليهود، في المشاركة في حكم دولة مستقلة في فلسطين (٢٠٠). وفي هذا السياق يلزم التأكيد على حقيقة أن مثل هذا التقدير "لاحتياجات الأخر" كان مقتصراً على قلة ضئيلة من الصهاينة واليهود، في حين استمرت الأغلبية في الاعتقاد بشرعية حركتهم، وضرورتها التاريخية من أجل إنشاء الدولة اليهودية.

وبالنسبة للكثيرين، فإنه من الناحية النفسية يتضمن الاعتقاد في جدية الصهيونية وضرورتها التاريخية منطقيا استبعاد إمكانية وجود مطالب فلسطينية منافسة يمكن أن تكون صحيحة كذلك، ومن هذا المنطلق كان من السهل الاعتقاد بأن الاحتجاج والمعارضة من قبل الفلسطينيين هي مجرد أمور وقتية ومصطنعة، وقد تم تطبيق هذا المقترب ليس فقط للاستهلاك العام، كما كانت عليها الحال في الشهادات التي تم الإدلاء بها أمام لجان التحقيق، ولكن أيضنا في الاتصالات الداخلية؛ حيث سعى المستولون الصهاينة، عن إدراك أو بدونه، لإيجاد الأسباب والدلائل على أن الرفض الفلسطيني ليس من الصعب تجاوزه، وأنه يفتقر إلى مشاعر شعبية تحركه من قبيل الوطنية، وإنما هو مجرد تلاعب ناتج عن مصالح شخصية وذاتية (من قبل التجار، وملاك الأراضي والإنجليز المتآمرين لصالح العرب أو المخادعين المناهضين للبريطانيين).

ومن جانبهم، رأى الصهاينة الاشتراكيون، الذين مثلوا العمود الفقرى للموجة الثانية للهجرة ١٩٠٤-١٩١٩، أن هذا الصدام من منظورهم الأيديولوجى: المجتمع المحلى مجتمع إقطاعى يتطلع فيه الفلاح الفلسطينى والطبقة العاملة التحررويتصل الأمر هنا بالمدينة الفاضلة التى يمكن فقط تحقيقها بدعم من الهجرة اليهودية المكثفة، وبمساندة حركة عمالية يهودية قوية، فضلاً عن إقامة دولة يهودية. وبالرجوع إلى الوراء، كشف الباحثون عن زيف هذه الرؤية، باعتبارها ساذجة، في أفضل الأحوال، ومنافقة، في أسوأها، فضلاً عن أنها معبأة بالمغالطات من قبيل الإصرار على مفهوم الأغلبية اليهودية بما يعنيه ذلك من استبعاد أو تهميش وضع العمال العرب... وهكذا يمكن القول بأنه على الرغم من مثاليتهم الأيديولوجية، أساء الصهاينة العماليون وأثاروا نفور السكان المحليين، بدلا من أن يكونوا منقذيهم(٢٧).

#### جعل الصحراء تزدهر:

ارتبطت المواقف والحجج الصهيونية السلبية التى لم تعترف بوجود رفض أو مقاومة فلسطينية، بمجموعة أخرى من البراهين الإيجابية مفادها أن الصهيونية، على عكس ما تتضمنه الشكاوى الفلسطينية، من قيامها بالاستيلاء على الممتلكات وحرمان الآخر من حقوقه، جلبت مكاسب اقتصادية واجتماعية للسكان جميعًا وللإقليم كافة، وقد عبر عن ذلك أحد الكُتَّاب الصهيونيين عام ١٩٤٥ على النحو التالى:

"لقد راود اليهود، على الدوام، الأمل في أن الفوائيد التي ستعود بها تنميتهم لفلسطين على العرب ستسفر، بشكل طبيعي، مع مرور الوقت عن أن يتقبل العرب تصريح بلفور، وعلى الرغم من الهجمات عليهم، التي لم يكن هناك ما يبررها، عامي ١٩٢٠-١٩٢١، قام اليهود ببذل كل الجهود حتى يتمكنوا من العيش في صداقة وود مع جيرانهم العرب؛ ولم يقتصر الأمر على التصريحات المهيبة في الموتمرات الصهيونية وغيرها من المناسبات، التي تم التأكيد عليها في الوثائق الرسمية، بل إنهم سعوا إلى تطبيقها في مجالات مختلفة للحياة اليومية اقتصادية واجتماعية وثقافية، وفيضلا عن آلاف العرب الذين تم توظيفهم في المستوطنات الزراعية اليهودية القديمة، وجد المئات منهم فرصاً للعمل في المنشآت الراضية وثعرف المناعية الجديدة، كذلك أثرى ملك الأرض العرب من بيع الأرضي من بيع من منتجاتهم لهم، وملاك الأراضي من تأجير المساكن وغيرها من الممتلكات" (١٨٠).

وحقيقة الأمر، ارتبط كل من هذه الحجج السلبية والإيجابية عصويًا في عقلية الكثير من الصهاينة، الذين توقعوا أن يتقبل السكان المقيمون في فلسطين المهاجرين اليهود بذات الروح التي تصمنتها رواية تيودور هرتزل الخيالية، عام ١٩٠٢، (الأرض القديمة الجديدة) على اعتبار ما يمكن أن يجرى في فلسطين عام ١٩٢٣:

"انظر إلى هذا الحقل! (يتعجب القائد العربي رشيد بك) لقد كان مستنقعًا خلال طفولتي! لقد اشترت الشركة الجديدة (يقصد بذلك الشركة الصهيونية لشراء الأراضى) هذه القطعة بثمن رخيص، ثم حولتها لأفضل أراضى البلاد، إنها تتبع هذه المستوطنة الجيدة أعلى التل، إنها قرية مسلمة – ويمكنك ملاحظة ذلك من المسجد، لقد صارت حياة قاطنيها أفضل من أي وقت مضى، إنهم يتعايشون مع بعضهم بسشكل لاسق، وأولادهم أفضل صحيًا ويتعلمون، ولم يتدخل أحد في شنون دينهم أو عاداتهم القديمة، لقد أصبحوا أكثر رخاء...

ويتعجب زائر، رفيع المقام، من أصل بروسى: "أتتم غريبو الأطوار أيها المسلمون، ألا تنظروا إلى أولئك اليهود على أنهم غزاة؟ وأجاب رشيد بك: إنك تتحدث بغرابة أيها المسيحي، هل يمكنك أن تطلق على شخص صفة السارق في حين أنه لم يأخذ منك شيئا، بل قدم إليك شيئا في المقابل؟ لقد أثرانا اليهود كيف نكون غاضبين عليهم؟ إنهم يعيشون بيننا كأخوة، فلماذا لا نحبهم؟"(٢١).

طوال فترة الانتداب، كان المسئولون الصهاينة على دراية تامة بأن عليهم تبرير طلباتهم المتكررة لزيادة الهجرة اليهودية وللحصول على المزيد من فرص شراء الأراضي، من خلال إثبات أن أنشطتهم قد عادت بالفائدة على المستوى المحلى (للفلسطينيين) وأيضنا للخزانة البريطانية في شكل إيرادات، ما يجعل من فلسطين أقل عبنا لدافع الضرائب الإنجليزية، وقد تطلب كل ذلك الكثير من الجهد لإعداد إحصاءات تثبت ما سبق؛ ومن جانبها، لم يكن أمام لجان التحقيق خلال فترة الانتداب إلا أن تعبر عن انبهارها إزاء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (على سبيل المثال النمو السكاني ومعدل وفيات الأطفال) التي أظهرت اختلافات صارخة بين المناطق الفلسطينية التي بها تواجد يهودي كبير، مقارنة بتلك التي يقل فيها عددهم، وأيضنا بين فلسطين ككل والدول المجاورة، وعلى سبيل المثال، أبدت لجنة بيل (انظر: الجزء ٥) انبهارها بما شاهدته عام ١٩٣٦:

"يظهر الأثر الإيجابي للهجرة اليهودية على رفاهية العرب من خلال الزيادة الملحوظة في نسبة السكان العرب بالمناطق الحضرية التي تأثرت بالتنمية اليهودية، وتوضح المقارنة بين إحصاءات السمكان لعامي ١٩٢١ و ١٩٣١ زيادة في السكان في حيفا خلال ست سنوات كانت بنسبة ٢٨% وفي يافا ٢٦% والقدس ٣٧%، بينما كانت في المدن العربية الخالصة مثل نابلس والخليل بلغت نسبة الزيادة ٧% فقط، بل وانخفضت في غزة بنسبة ٢%"(٢٠).

ولقد كان من شأن الأعمال الأكاديمية والشعبية خلال هذه الفترة، التي حملت عناوين من قبيل: (فلسطين أرض الميعاد) و (الحصاد في الصحراء)، أن تساعد في تدعيم هذه الحجهة لهدى السرأي العهم، خاصه خهلال عقدي الثلاثينيات والأربعينيات (٢١). ويلاحظ أن التركيز على معادلة (الصهيونية تعادل التقدم) قد رافقته ملاحظات تحط من قدر العرب المحليين على تنميه الاقتصاد وتحقيق التطور، ويربط المتحدثون باسم الصهيونية، بدءًا به عايم وايزمان إلى ما دونه، عادة الصراع العربي الصهيوني بصراع بين "قوى التدمير: قوى الصحراء" مسن عادة الصراع العربي الصهيوني بصراع بين "قوى التدمير: قوى الصحراء" مسن عادة الصراع العربي الصهيوني بصراع بين "قوى التدمير: قوى الصحراء" مسن عام ١٩٤٧ الضغط على الأمم المتحدة لتضمين صحراء النقب في حدود التقسيم عام ١٩٤٧ الضغط على الأمم المتحدة لتضمين صحراء النقب في حدود التقسيم للدولة اليهودية استناذا إلى الحجة التالية:

"هذا الإقليم غير الآهل بالسسكان والمهجور، يمكن تنميته فقط من خلال نظم للرى جسورة ومتكاملة والتى نحن فقط مستعدون وقادرون لعملها، فترك صحراء النقب للعرب يعنى تركها للإهمال الأبدى والخراب، وفقط اليهود الذين كاتوا مستعدين لاستثمار كل طاقاتهم ومواردهم فى النقب دونما أغراض تجارية يمكن أن يستصلحوا هذه الأراضى الواسعة وأن يستغلوا مناجمها المطمورة فى باطن الأرض "(٢٦).

ومن بين النتائج المثيرة التى صاحبت التركيز على أن الصهيونية هى من تحمل مهمة تحقيق الرخاء الاقتصادى، الدفع بأن الاقتصاد الفلسطينى الذى جرى تطويره خلال فترة الانتداب مثل قوة جنب لعدد لا بأس به من المهاجرين غير

المسجلين أو الشرعيين من الدول المجاورة (١٠٠)، ولم يقتصر الأمر على استخدام هذا الوضع في تأييد الدعاوى الصهيونية بشكل عام، وإنما تم توظيفه، في الوقت ذاته، لتقويض مقولة وجود معارضة فلسطينية أصيلة، من خلال الإشارة إلى: (أ) أسهم العرب، شأنهم في ذلك شأن اليهود المهاجرين، في ازدحام وتتاقص الأراضي داخل فلسطين. (ب) لا يوجد ثمة شيء ذو طابع خاص يميز الفلسطينيين عن العرب؛ حيث إن كل سكان الإقليم كانوا في حالة حركة دائمة دونما ارتباط خاص بإقليم معين، وقد عادت هذه الحجة التي تهدف إلى التشكيك في وجود روابط خاصة بين العرب والأرض المتنازع عليها لتطفو مجددًا على السطح، وإن كان بشكل مغاير، في الثمانينيات من القرن العشرين، عندما قام "جوان تيترز" وهو أمريكي غير متخصص بنشر دراسة مثيرة للجدال بعنوان "منذ زمن سحيق"، أمريكي غير متخصص بنشر دراسة مثيرة للجدال بعنوان "منذ زمن سحيق"، وصورة الأرض الخالية من السكان التي تنتظر مجيء الصهاينة ليقوموا بنسشر وصورة الأرض الخالية من السكان التي تنتظر مجيء الصهاينة ليقوموا بنسشر الحضارة فيها أحد الناقية من السكان التي تنتظر مجيء الصهاينة ليقوموا بنسشر الحضارة فيها أحد المنافية المنافية التي تنتظر مجيء الصهاينة ليقوموا المنسارة فيها أحد المنافية فيها أحد الناقية من السكان التي تنتظر مجيء الصهاينة ليقوموا النسشر الحضارة فيها أحد الناقية من السكان التي تنتظر مجيء الصهاينة ليقوموا المنسارة فيها أحد الناقية المهاينة المناؤدة فيها أحد الناقية المناؤدة المناؤدة المناؤدة المناؤدة فيها أحد الناقية المناؤدة المناؤدة الناؤد المناؤدة الناقية المناؤدة المناؤدة

ومنذ نهاية العشرينيات بدأ الفلسطينيون وأنصارهم يعترضون على صحة مقولة "النعم الاقتصادية"؛ بعرض دلائل على معاناة الفلاح المستأجر الذى طُرد من الأرض وأجبر على الرحيل والعيش فى ظروف قاسية أو المعاناة من البطالة فللمناطق الحضرية، حتى إن كان بعض العرب قد حقق مكاسب من بيع الأراضي أو من إسهامات اليهودى فى اقتصاد فلسطين تحت الانتداب، ولقد تلقت لجان التحقيق البريطانية والدولية طوال فترة الانتداب شكاوى واستمعت إلى شهادات قدمت وصفا للأوضاع الصعبة التى أفرزها التزايد السكانى والتغيير الاقتصادى عقب وصول المهاجرين، خاصة فى أو اخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات (٢٠).

وعلى المستوى السياسى، لاحظ المراقبون "انعدام الصطلة" بين المنافع الاقتصادية والرضا السياسى، وعلى سبيل المثال فإن لجنة "بيل" وجدت أنه على الرغم من أن العرب استفادوا من تنمية البلاد بسبب الهجرة اليهودية؛ فإن ذلك لم يكن له ثمة أثر على التخفيف من عدائهم للصهيونية، ويعيد تقرير اللجنة صدياغة شهادة عربية في هذا الخصوص على النحو التالى:

" أنتم تقولون إن وضعنا أفضل، وأن منزلي أصبح أكثر ثراء بعد دخول الغرباء إليه! ولكنه منزلي، وليم أقيم بدعوة الأجانب إليه أو طلبت منهم إثراءه وأنا لا يعنيني مدى فقره أو خلوه من الأثاث، طالما أنا السيد هناك"(٢٧).

ولقد كان على المسئولين الصهاينة أيضاً مواجهة حقيقة أن قلة قليلة، إن وجدت أصلاً، من قادة المجتمع الفلسطيني قد رحب بهم على النحو الذي تخيله "هرتزل" في شخصية "رشيد بك". وكان "فلاديمير جابوتنسكي" واحدًا من الصهاينة الذين لم يندهشوا من ذلك؛ حيث إنه لم يشارك على الإطلاق وجهة النظر التي ذهبت إلى أن "المواطنين الأصليين" سيبيعون مقر ميلادهم مقابل منافع اقتصادية (٢٠١)، وقد شاركه الرأي، خلال الثلاثينيات، الزعيم العمالي المنتخب حديثًا رئيساً للوكالة التنفيذية اليهودية "ديفيد بن جوريون"، والذي أوضح لزملائه في الوكالة: "لا توجد قيمة لدى القادة العرب للجانب الاقتصادي للتنمية، حتى إن أقروا - ولا يفعل ذلك جميعهم - بأن هجرتنا جلبت منافع مادية للبلاد، إنهم يقولون - ومن وجهة نظر عربية أعتقد صحة ذلك - لا لعسلكم، ولا للدغتكم "(٢٠).

استمرت هذه الآراء المتضاربة، حول ما إذا كانت الصهيونية قد جلبت النفع أم الخراب والخسارة الاقتصادية لفلسطين، طوال فترة الانتداب، ومثلت جزءًا مهمًا من المساعى والمحاولات للتأثير في مواقف الأطراف الثالثة ذات الثقل، وكما هي الحال بالنسبة للمقولات الجوهرية الأخرى، بذلت، ولا تزال، جهوذا كثيرة لمحاولة تحديد أي من الطرفين على حق فيما يتصل بهذه النقطة الخلافية.

### الهدوء المُخادع:

انطلاقا من الرغبة في تهدئة التوترات التي أخلت بالهدوء في البلاد عامي ١٩٢٠ و ١٩٢١، قام كل من وزير المستعمرات البريطاني "وينستون تشرشل"، والمندوب السامي في القدس "هربرت صمويل" بدراسة "تقرير هايكرفت" حول أعمال الشغب في يافا، بهدف رسم سياسة بريطانيا المستقبلية على أسسس ثابتة، وقد كان يحدوهم الأمل في تحقيق ذلك من خلال اتخاذ خطوات لإقامة هيئات تمثيلية من جانب، وإصدار تصريحات رئيسية حول السياسة البريطانية من جانب آخر. وفي تطور سريع، تم تقديم مقترحات لإنشاء مجلس تشريعي، ومجلس استشاري، و "وكالة عربية" – إلا أن ذلك تم التخلي عنه نتيجة لمقاطعة الزعماء الفلسطينيين الذين رعوا في التحرك الجديد اعترافا وحماية للوطن القومي اليهودي، فضلا عن عدم إقراره بسيطرة الأغلبية العربية (١٤٠٠). وخلال الفصل الحادي عشر تحت عنوان "قرص ضائعة" سنقوم ببحث السؤال الخاص بما إذا كان رفض ألفلسطينيين لهذه الأشكال المحدودة من الحكم الذاتي قد أفقدهم أداة كان من الممكن أن يكون بها بعض التأثير في الحد من تقدم الصهيونية.

مثل الكتاب الأبيض الذى أصدره "تشيرشل" في يونيو ١٩٢٢ - الدى كان رذا جزئيًا لإدارة أزمة الشغب في يافا في مايو ١٩٢٢ - محاولة مهمة لتوضيح والموازنة بين كل من جانبي التزام بلاده المزدوج، وكان من المفترض أنه سيبقي نافذا خلال الخمسة عشر عامًا التالية باعتباره جازمًا فيما يتصل بكيفية تخطيط بريطانيا لحكم فلسطيني. وفي حين أكد - بشكل مهيب - التزام حكومة جلالة الملكة بدعم تحقيق الوطن القومي اليهودي، أعلن "تشرشل" أنه سيتم تحديد الهجرة اليهودية وفقا لـ "الطاقة الاستيعابية الاقتصادية للبلاد"، مشيرا إلى أنه لن يستم

السماح لها بالإضرار بالاقتصاد الفلسطيني، ولكن فقط بدعمه لتحقيق التقدم والرفاهية في البلاد. وفي مسعى إضافي لتهدئة المخاوف العربية، نفى الوزير البريطاني أن إعلان بلفور قد تضمن أن "كل فلسطين ستتحول إلى وطن قومي لليهود، وإنما أوضح ضرورة إنشاء هذا الوطن في فلسطين"، الأمر الدي مهد المسرح، سواء بشكل إرادي أوغير إرادي، لتقسيم فلسطين مستقبلاً، وكذلك في محاولة غير مباشرة لتوبيخ "حاييم وايزمان"، أكد "تشرشل" أن الحكومة البريطانية ليست لديها النية لجعل "فلسطين يهودية، كما هو الوضع بالنسبة لإنجلترا الإنجليزية" (١٤).

وقد تميزت الأعوام الخمسة التي أعقبت صدور هذا الكتاب الأبيض، والتصديق على الانتداب، بعدم وقوع أحداث مهمة، بل إنها كانت فترة سلام، مما حدا بكل من البريطانيين وقادة الصهاينة للاعتقاد بأن مظاهر التعبير عن عدم الرضا الفلسطيني خلال عامي ١٩١٩-١٩٢١، قد أضحت ماضيًا عبر عن ظاهرة وقتية عابرة وليست بالعمق والأصالة التي بدت عليه آنذاك، واستخلص الكثيرون أن هذه المعارضة ستتلاشي عندما يستمتع السكان بالمنافع الاقتصادية وغيرها، التي ستأتي في ركاب المهاجرين الصهاينة الأوروبيين، وإذا كان المسئولون البريطانيون والصهاينة قد عملوا في ظل مثل هذه الفرضيات المتفائلة في منتصف العشرينيات (٢٠)، فإنها سرعان ما تهاوت مع تجدد التوتر والعنف عام ١٩٢٨ و ١٩٢٩.

### الهوامس

- The Arab Israeli Conflict: والتى أعيد النتاجها فى ، ١٩١٦ مايو ١٩١٦ مايو ١٩١٦ والتى أعيد النتاجها فى ، ١٩٢٥ مايو Readings and Documents, تحرير نورتون مور، طبعة منقحة وملخصة برينستون، دار نشر جامعة برينستون، ١٩٧٧ ، ٨٨٠ ٣٠.
- (٣) الدراسة الكلاسيكية للجذور والسياسات المحيطة والملابسة لوعد بلفور هي التي قام بها Leonard Stein, The Balfour Declaration, London: Valentine Mitchell, 1961.

  "The Balfour bit الفراسة القانونية The balfour declaration والنقدية ضد الصهيونية انظر The Balfour في W.T. Mallison, Declaration: An appraisal of international law" في المحتالة المحتالة الثانية، Evanston تحرير إبراهيم أبو اللغد، الطبعة الثانية، Evanston دار نشر Palestine, W. Thomas Mallison and Sally V. Mallison, اا اا المحتالة المحتالة
- George Antonius, The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement, (٤) الأصلية، Hamish Hamilton, 1938, الأصلية، New York: G.P. Putnam's sons, 1946 وأعيد طبعها في نيويورك: ١٩٤٥، ٢٩٤، (Capricorn, 1956، رشيد خالدي، Identity: The Construction of Modern National Consciousness, New York, The Iron Cage: The Story of the Palestine Struggle و ٢٣-٢٢، ١٩٩٧، ٢٠٤٦، 36.
- Aaron David Miller, The Much too Promised Land: America's Illusive Search for (°)
  Arab Israeli Peace, New York, Random House, (Bantam Dell) 2008; Colin Chapman,
  Who's Promised Land? The Continuing Crisis over Israel and Palestine, Grand
  Rapids, MI: Baker Books, 2002.

- Ilie Kedourie in "the Anglo-Arab Labyrinth, the McMahon- انظر على سبيل المثال (٦) انظر على سبيل المثال Husayn Correspondence and Its Interpretations, 1914-1939, Cambridge, Julius Stone, Israel and و Frank Cass, 2000, وأعيد طبعها في لندن: , ١٩٧٦ و ١٩٧٦، وأعيد طبعها في لندن: , ١٩٧٦ و العماد المعاقبة جونز المعاقبة المع
- Robert John and Sami (۱۳ و ۱۰ و ۱۰ و ۱۰ و ۱۰ و ۱۳ الفيصول ۸ و ۱۰ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۰ و ۱۳ الفيوس (۷) الفيوس الفيصول ۱۰ و ۱۳ الفيوس الموقع ۱۹۹۰ و الفيوس الفيوس
- http://domino.un.org/UNISPA1\_NSF/561c6ee353d740ib8525607d00581829/aeac80e7 (^)
  40c782e4852561150071fdb0.
- (٩) لقد صارت الاتفاقية الوليدة علامة فارقة وإن يكن بدون جدال في سنجلات الجهود (٩) المجلات الجهود (٩) المجلات الاعتاد (٩) Neil Caplan, Futile Diplomacy, المجلد الاعتاد العربية العربية العربية الصييونية. وانظر: Arab-Zionist Negociation Attempts, 1913-1931, London Frank Cass, 1938, 36-46 و "Faisal Ibn Husain and the Zionists: A Reexamination With Documents" (۱۹۸۳)، ۱۹۵۳)، ۱۹۵۳)

"Dan Bar-on and Sami Adwan, «The Psychology of Better Dialogue Between Two فسى Bar-on and Sami Adwan, «The Psychology of Better Dialogue Between Two فسى Israelis and Palestinian Narratives of فسى Separate but Interdependent Narratives" Robert Roothberg, Bloomington, Indianapolis, تحرير Conflict: History's Double Helix, دار نشر جامعة أنديانا، ٢٠٠٦، ٢١٩، ٢٠٠٦، ٢٠٠٩.

(١٠) المرجع السابق، ٢١/٢١٩.

- Bernard Wasserstein -۱-۱ الخريطة ۱-۱ الخريطة Bernard Wasserstein يرفض هذا التفسير باعتباره دعاية يمينية من جانب Israelis البريطانيين تتجه إلى تقليص الأرض التي وعد بها لليهود كوطن قومي. انظر كتابه New Haven, الطبعة الثالثــة، and Palestinians: Why Do They Fight? Can They Stop?

  Profile books, 2008, 102-6.
- Joseph Heller, The stern gang: Ideology, Politics and (ا المجموعة الأخيرة انظر المجموعة الأخيرة الظر المجموعة الأخيرة الخيرة الخيرة الخيرة المجموعة الأخيرة الخيرة المجموعة ا
- William B. Ziff, The rape of Palestine, New York/Toronto: انظر على سبيل المثال (١٣) Longmans. Green and Co., 1938: Samuel Katz, days of fire: The Secret Story of The Making of Israel, Jerusalem: Steimtsky's (London: W.H. Allen), 1968; Benjamin منقصة Natanyahou, A durable peace: Israel and its place among the Nations, نيويورك، Warner Books, 2000، الفصل الثاني (The betrayal)
- (١٤) مناحم بيجن، The revolt (Story of the Irgun) ، تقديم الحاخام مينير كاهان، لوس أنجلوس: Nash publishing, 1971 (ORIG. New York: Schuman/London: W.H.Allen, 1948/1951), وبالنسبة للاتهامات المفصلة لتشجيع بريطانيا والتلاعب بالمعارضة العربية العربية، انظر ... Natanyahou, A durable peace, 55-72
- دخول يوم ۱۳ أبريل الم http://christianactionforisrael.org/medigest/junc97/backgrnd.htm/ (۱۰)
- Yehoshya Porath, The Emergence of the Palestine Arab National Movement, 1918-1929, (١٦)
  . الفصل الثاني، خالدي، ,Palestinian Identity, الفصل الثاني، خالدي، ,London: Frank Cass, 1947,
- Ann Mosely Lesch, Arab Politics . ^ و ۲ و ۳ Porath, Emergence الفصول ۱۲ و ۱۸ انظر مثلا Palestine, 1917-1939: The Frustration of a National Movement, ITHACA, دار نشر جامعة كورنيل، ۱۹۷۹، ۱۹۰۰، ۱۰۲، ۱۰۲، ۸۷/London,
- Porath, Emergence, 42-9; على سبيل المثال بالمثال Porath, Emergence, 42-9; الوثائق الأساسية من ١٩١٨، أعيد المثال على المثال A Documentary History of the Arab Israeli Conflict, التاجها في Pavid وتوجد عينة في Charles L.Geddes, New York, etc.: Praeger, 1991, 23-8, 39-78 وتوجد عينة في W. Lesch, The Arab Israeli Conflict, A History, New York/Oxford, أو كسفور د ٢٠٠٨، ٩٠.٨٥

- W.F.Boustany, The Palestine Mandate: Invalid and انظريب الفرييبة القضية العربيبة القضية العربيبة الظريب السهة القضية العربيبة القضية العربيبة الظريب السهة القضية العربيبة القضية العربيبة المساقة ال
- (۲۰) تقرير عن محكمة التحقيق...فيما يخص المظاهرات في القــدس فـــى أول يوليـــو ١٩٢٠، (٢٠) المخاهرات في القــدس فـــى أول يوليـــو ١٩٢٠، (٢٠) FO 371-5121, (وهو المكتب العام للسجلات السابق). National Archive, Kew. England File E 9379/85/44: Neil Caplan, Palestine, Jewry and the Arab Question, 1917-1925, London: Frank Cass, 1978, 57-61
- «Colonial office, Palestine: Disturbances in May 1921, CMD.1540, October 1921 (۲۲) Caplan, Palestine Jewry, 85-7, 94. دوریر های کرافت)، اقتباس من صفحهٔ
- The Israelis: Founders and Sons, New York, Halt, Rinehart and (۲۲) عساموس ایلسون، Winston, 1971, 154, 158; Caplan, Palestine Jewry, 207, 199-203: Anita Shapira, 357
- Stanley Cohen, States of denial, من أجل الدراسة النفسية الكاملة لهذه الظاهرة، انظــر (٢٤) Knowing about atrocities and suffering, Cambridge, UK/Maldine, MA:

  Polity/Blackwill, 2001
- O Zheleznoi Stene, in نشر أصلا في روسيا، V.Jabotinsky, "The Iron Wall" (٢٥) in the Jewish Herald (South Africa), كا عيد طبعها معيد المعانية rassvyet, 4 November 1923 http://www.information- وتسم السدخول علسى الموقسيع November 1937

- Extract reproduced as doc. 11 in Israel in The clearinghouse.info/article14801.htm Middle East: Documents and Readings on society, Politics, and Foreign Relations. قبل ۱۹۶۸ وحتی الآن، الطبعة الثانية. بالان، الطبعة الثانية المعتقبر النديز / 19۶۸ وحتی الآن، الطبعة الثانية. بالان، الطبعة برانديز / University press of New England, 2008, 41-3 cf. Ian Lustick, « To الدر اسات "Build and To Be Built by: Israel and the Hidden Logic of The Iron Wall» الاسرائيلية ١١١ ربيسع ١٩٦٠، ١٩٦، ١٩٦، ١٩٦، ١٩٦٠ دار نسشر الإسرائيلية ١٤٠ رابيسع المعتقب المعتقب المعتقبة ا
- Dissenter in Zion : From the Writings of Judah L. Magness, (۲۶)

  Cambridge, MA, Harvard University, 1982.
- Gershon Shafir, Land, Labor and the origins of the Israeli Palestinian conflict, 1882-(۲۷)

  محدثة، بيركلي، ١٩٨٩، طبعة محدثة، بيركلي، ١٩٨٩، طبعة محدثة، بيركلي، ١٩٨٩، طبعة محدثة، بيركلي، انظر نفنية لسياسات حــزب لوس أنجلوس، دار نشر جامعة كاليفورنيا، ١٩٩٦، ولوجهات نظر نفنية لسياسات حــزب العمل الصهيوني حول عمل العرب و التضامن الطبقي اليهودي العربي، انظر مامعية جامعية جامعية جامعية العمل المحدية العرب، المحدية المحدية المحدية العرب، المحدية المحدية العرب، المحدية العرب، المحدية العرب، المحدية العرب، المحدية المحدية المحدية العرب، المحدية المحدية العرب، المحدية المحدية العرب، المحدية المحدية العرب، المحدية المحدية
- ۱۸۲ ،۱۹٤٥ مولر، ۱۸۲ ،۱۹٤٥ فریدریك مولر، ۱۸۲ ،۱۹٤٥ الفصل ۱۸۲ ،۱۹۶۰ الفصل ۲ بعنوان ."Outrages, Inquires and Congresses"
- (۱۹٦۰،۱۹٤۱)، ترجمة عن الألمانيـــة، (۱۹۲۰،۱۹٤۱) Theodor Herzl, Old New Land, (Altneuland), (۲۹)
  Jacques Kornberg, New وقامت بالترجمة Lottah Levensohn, مع مقدمة جديدة قام بهــا
  York, Markos Werner and Herzl Press, 1987, 124, cf.different renderings in Ilon, The
  A History of Zionism, New York: Schocken, 1976, 133. ووالتر لاكير، Israelis, 161;
  - (٣٠) تقرير اللجنة الملكية لفلسطين، ١٢٩.
- الطبعة الثانية، نيويورك، لنسن Walter Clay Lowdermilk, Palestine, Land of Promise, (۲۱) الطبعة الثانية، نيويورك، لنسن المعية Harper and Bros., 1944: Maurice Samuel, Harvest in the desert, Philadelphia, ESCO Foundation for Palestine, Inc, Palestine A Study of ۱۹۶۶، النسشر اليهوديسة، المعادية Jewish, Arab, and British policies, New Haven, CT: 1947.

- Palestine Post, 24 April 1936. P.1; Cf. ، القديب القدين، القدين، القدس الفيزيب القدين، القدين
- Julian Meltzer, New York : Alfred A. قرجمــة David Horowitz, State in the Making, (۲۲) Knoph, 1953, 268
- Fred M. Gottheil, "Arab Immigration into Pre-State Israel 1922-1933" in Palestine (٣٤) منافيل منافيل منافيل المنافيل ال
- Joan Peters, From Time Immemorial: The Origins of the Arab-Jewish Conflict over (٢٥) وبالنسبة للانتقادات المهمة لهذا العمل Palestine, New York: Harper and Row, 1984, Norman G. Finkelstein, "Disinformation and the Palestine Question: The Notlied."

  So-strange case of Joan Peters's, From Time Immemorial, in Blaming The Victims: Separations Scholarship and the Palestinian Question, London: Verso, 2001, 33-69 and his image and Reality of the Israel-Palestine هيتشينز ، Verso, الطبعة الجديدة و المنقحة، نيويورك، Norton, الطبعة الثانية لندن: , New York review of (Yehoshua Porath, "Mrs. Peters's Palestine: ۲ الفصل 2003, الأسلام المنافقة على موقد المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة المناف
- (٣٦) انظر مثلا مذكرة اللجنة التنفيذية العربية حول الكتاب الأبيض في أكتـوبر ١٩٣٠ والتـي أعدها عوني عبد الهادي، القدس، ديسمبر ١٩٣٠ والتي أعيد إنتاجها (بالإنجليزية) في وثانق اعدها عوني عبد الهادي، القدس، ديسمبر ١٩٣٠ والتي أعيد إنتاجها (بالإنجليزية) في وثانق الحركة الوطنية الفلسطينية ١٩٣٨ -١٩٣١ من كتابات وأوراق أكرم زعيتـر (بالعربيـة) تحرير (بالعربيـة) معهم Nuwayhid al-hout, تحرير المهجرة)، and doc, 168 (الأرض)، ٣٥٠ (الهجرة)، and doc, 168 (خطاب تقديم يوم صفحات ٤٦٠ ٥٠ ويناير ١٩٣١)، ص. ٢٥٠: المرسم Vynamics of (الإرض)، ٢٠٠٠ المعلم المورد المعلم أبيو اللغـد، المحرير ابراهيم أبيو اللغـد، المحريم السابق، ١٩٣١ ١٩٠٥ المرجم السابق، ١٩٣٩ ١٠٠ المرجم السابق، ١٩٣٩ ١٠٠ ١٩٠٠ المرجم السابق، ١٩٣٩ ١٣٠ ١٩٠٠ المرجم السابق، ١٩٩٩ ١٩٠٠ ١٩٠٠ المرجم السابق، ١٩٩٩ ١٩٠٠ ١٩٠٠ المرجم السابق، ١٩٩٩ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١

- (٣٧) تقرير اللجنة الملكية لفلسطين، ١٣١. cf .١٣١ المرجع السابق، ١٢٥ ٣٠ .
- (٣٨) جابوتينسكي، ,« The Iron Wall » ٤ نوفمبر ١٩٢٣ وكذلك خطابه إلى .F.Kisch ٤ يوليو (٣٨) جابوتينسكي، , Iron Cage, 72. خالدي، .Caplan, Palestine Jewry, 198-9
- (٣٩) ديفيد بنجوريون، My Talks with Arab Leaders, ترجمة آريا روبنشتاين وميشا لوفيش، تحرير ميشا لوفيش، القدس: (for Musa Alami's reported remark) التحرير ميشا لوفيش، القدس: الأرض فقيرة ومتروكة لمئات السنين الأخرى حتى يصبح العرب قادرين على تنميتها وازدهارها".
- Lesch, "Arab Politics in و ١٩٨-١٦٩ و ١٥٨-١٤٧. كذلك Porath, "Emergence" (٤٠) انظر: "Palestine" الفصل الثامن. وفيما يتصل بردود الأفعال اليهودية على نفس المقترحات انظر: «Caokab, "Palestine Jewry"
- Colonial Office: Correspondence with the Palestine Arab Delegation and the Zionist (٤١) وينو Organization, CMD. 1700، يونيو Organization, CMD. 1700، يونيو Israel-Arab Reader: A Documentary History of the Middle East Conflict, New York, Penguin Books, 2008, السابعة المنقحة، تحرير والتر لاكير وبارى روبين، 25-9.
- Colonial Office, وبالنسبة للقطة من التفاول و الإدراكات البريطانية للهدوء انظر التفاول و الإدراكات البريطانية للهدوء انظر المندوب السامى حول إدارة فلسطين، ١٩٢٠ ــ ١٩٢٠، ١٩٢٠، 15, 1925 ; Caplan, Palestine Jewry, 195-7.

## الفصل الخامس

# انهيار الانتداب التمرد والتقسيم والكتاب الأبيض (١٩٣٩/١٩٢٩)

## تحول السياسات الفلسطينية إلى الراديكالية:

نتيجة للارتفاع المفاجئ في مستوى التوتر ذي البعد الديني القومي، بدأ الهدوء المخادع في التلاشي مع حلول شهر سبتمبر ١٩٢٨، فبعد عام من الاستفزازات والمظاهرات حول الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية، خرج المصلون من صلاة الجمعة، أواخر أغسطس عام ١٩٢٩، لمهاجمة اليهود في القدس، وترتب على الشائعات التي تم تناقلها عن مهاجمة اليهود للمسلمين إلى اندلاع حالات عنف في مناطق أخرى، بما في ذلك الهجوم بضراوة على مجتمعات يهودية – غير صهيونية – وأخرى يهودية شديدة التحفظ مقيمة منذ فترة طويلة في الخليل وصفد، وقد أسفرت هذه المواجهات عن مقتل ١٣٣ يهوديا وجرح ٣٣٩ أغلبهم على يد العرب الذين قُتل منهم ١١٦ وجُرح ٢٣٣، بشكل عام على يد قوات الشرطة والجيش البريطاني (١).

ما زالت مذبحة الخليل، على وجه خاص، حاضرة في ذاكرة اليهود باعتبارها أسوأ أحداث "عام تربات"، الاسم العبرى للعام المقابل ليسنة ١٩٢٩ (١)؛ حيث قُتل ٥٩ رجلاً وامرأة وطفلاً وجُرح ستون، كما شهدت الأحداث الاغتصاب

والتمثيل ببعض الجثث من قبل الغوغاء، وعلى الرغم من هذا العدد من الصحابا، تمت حماية ما يقرب من ثلاثمنة شخص من يهود الخليل بفضل شجاعة عدد قليل من جيرانهم الفلسطينيين، وكان من شأن ترحيل ما تبقى من يهود الخليل إلى القدس أن يترك أثرًا كبيرًا لعقود من الزمان، وفي أعقاب عام ١٩٦٧ التي انتزعت خلالها إسرائيل السيطرة على المدينة من الحكم الأردني، سعى بعض اليهود إلى إعدادة بناء مجتمعهم في الخليل التي يقطنها مئات الآلاف من الفلسطينيين (٦).

دفعت اضطرابات ١٩٢٩، بريطانيا إلى إرسال "لجنة شو" للتحقيق بهدف التعرف على الأسباب الكامنة وراءها، وتقديم توصيات للحلول الممكنة، وخلال الفترة من ١٠/٢٤ حتى ١٩٢٩/١٢/٢٧ استمعت اللجنة إلى المسئولين والشهود من البريطانيين، والصهاينة، والعرب. وخلال شهاداتهم، سعى المتحدثون باسم الصهاينة لتجريم مفتى القدس بالتحريض الديني المتعمد من جانب، والإدارة البريطانية لعدم جاهزيتها وتباطؤها في فرض الأمن والنظام، وبالنسبة للشهادات التي قدمها الفلسطينيون، فقد تضمنت عرضا للمصاعب الناجمة عن الهجرة، وشراء الأراضي والمخاوف من هيمنة اليهود، وعلى الرغم من أن مثل هذه المخاوف لم يكن لها سند بالفعل آنذاك، نتيجة انخفاض عدد اليهود الوافدين لفلسطين، فإن الرأى العام الفلسطيني غلب عليه طابع الحذر والتحفز جراء التصريحات والتحريض خاصة من قبل أعضاء الحركة الصهيونية التصحيحية وغيرهم، المطالبة بالسيطرة على الحائط الغربي (حائط المبكي)، المقدس لدى وغيرهم، المطالبة بالسيطرة على الحائط الغربي (حائط المبكي)، المقدس لدى السماء (٤).

شعر الصهاينة وقادة المستوطنات بخيبة أمل كبيرة؛ إثر نشر تقرير "لجنة شو" في ٣١ مارس عام ١٩٣٠، فقد أعطى مصداقية أكبر لمخاوف العرب وشكاو اهم

أكثر من تلك الخاصة باليهود<sup>(٥)</sup>، وأعقب ذلك على الفور صدور قرار بإرسال لجنة تقصى حقائق برئاسة السير "جون هوب سيمسون"، ركز تقرير ها على الأثار الاقتصادية للهجرة اليهودية وشراء الأراضى على الفلاحين الفلسطينيين، وفي أعقاب تقييم هذه التقارير أصدر مجلس الوزراء البريطاني "كتابًا أبيض" جديدًا في أكتوبر عام ١٩٣٠ يحمل اسم "اللورد باسفيلد" وزير المستعمرات، وفي الوقت ذاته أوصت لجنة قانونية مشكلة من قبل عصبة الأمم بعدة طرق لتهدئة الصراع، خاصة الديني، حول الأماكن المقدسة.

أوقع "الكتاب الأبيض" الصادر عن "اللورد باسفيلد" الكثير من الأسمى فسى نفوس الصهاينة لتركيزه على معاناة العرب، إذ رأى ضرورة التعاطى معها مسن قيود يتم اقتراحها على بيع الأراضى والهجرة اليهوديسة، كما اقتسرح "الكتساب الأبيض" استئناف المحادثات المعلقة بهدف إنسشاء هيئات للحكم المذاتى فسى فلسطين (١)، إلا أن القيود محل البحث والمتصلة بالهجرة اليهودية وشراء الأراضى بدت كأنها تم إسقاطها من قبل رئيس الوزراء البريطانى "رمزى ماكدونالد"، نتيجة للضغوط الهائلة التى مُورست عليه على مدار شهور، والذى وجه خطاب تعهدات في هذا الخصوص للمائلة التى مُورست عليه على مدار شهور، والذى وجه خطاب تعهدات اعتباره في البداية أسوأ نكسة تتعرض لها الحركة الصهيونية وأكبر نصر يحصل عليه الفلسطينيون فيما يتصل بتأييد صانعى السياسة البريطانيين، سرعان ما انتهى عليه مأزق جديد؛ حيث لم يخرج أى من الطرفين من الأزمة بثقة كافية في إمكانيسة الرتكانه إلى المساندة البريطانية لتحقيق مطالبه (٧).

وفى واقع الأمر مثلت الفترة من ١٩٢٩ إلى ١٩٣١؛ نقطة تحول مهمة في العلاقات العربية - اليهودية - البريطانية على أرض فلسطين، استخلص خلالها كل

طرف عددًا من الدروس المهمة، فاقد أوضحت الأحداث الأخيرة أهمية وقدرة الرموز الدينية (التهديدات للأماكن المقدسة) على حشد كل من المجتمعين في مواجهات عنيفة تشوبها نبرة قومية مميزة، وعلى الرغم من أن توصيات لجنتى "شو" و"سيمسون" لم تنفذ كاملة، فإنها فتحت الباب لإعادة النظر في بعيض أسيس الانتداب وتطبيق نصوصه المتصلة بالوطن القومي اليهودي؛ وبدأت تطفو على السطح، في الدوائر الصهيونية، أفكار عن "المساواة" في الترتيبات الحكومية، والتقسيم إلى "كانتونات" وغيرها من الإجراءات الدستورية، في وقت بدأت فيه العلاقات تتطور بشكل إيجابي مع الأمير عبد الله عبر الأردن(^).

وقد تطلب الأمر بالنسبة للقادة الفلسطينيين بعض الوقت لاستيعاب الصدمة وخيبة الأمل اللتين أحدثهما خطاب "ماكدونالد" إلى "وايزمان"، والذى نُظر إليه على أنه خيانة وتمت تسميته بـ "الخطاب الأسود"، وبدأ الجيل الشاب يتشكك فى جدوى دبلوماسية التذلل للبريطانيين (القبعة فى اليد) التى يتبناها المجلس التنفيذى العربى، داعيًا إلى تبنى أشكال أقوى من المقاومة (٩). وإذا كانت تقارير مفوض التمية الزراعية لويس فرنش" الصادرة فى ديسمبر ١٩٣٠ وأبريل ١٩٣٢ حول التتمية الزراعية وتسوية مشكلة الأرض؛ لتؤكد صدقية العديد من الشكاوى الفلسطينية، فإنها تركت الباب لتبرئة الصهاينة إلى حد ما من خلال الإشارة إلى أن حجم مشكلة الأراضي أضحى أقل مما كان يتم الادعاء به من قبل (١٠٠)، وانطلاقاً من الرغبة فى تصحيح الخطأ التكتيكي" المتصل برفضهم المقترحات البريطانية عامى ١٩٢٢ و ١٩٣٣، بدأ الساسة الفلسطينيون العرب النطلع إلى إعادة فتح باب المناقشة لإعادة إنـشاء مجلس تشريعي منتخب ديمقراطيًا.

فى نهاية أكتوبر ١٩٣٣؛ قام الفلسطينيون القوميون بالتنسيق الدقيق لتنظيم احتجاجات متزامنة فى حيفا ويافا وغيرهما من المدن في تحد سافر موجه للبريطانيين أكثر منه لليهود أو الصهاينة، وقد أسفر تدخل الشرطة البريطانية لفض هذه المظاهرات غير المرخص بها عن ٢٥ قتيلاً و ٢٠٠ جريج (١١)، وتكمن أهمية الأحداث (التى لا يتذكرها بعض جيدًا) فى أنها شكلت مقدمة للإضراب العام عام ١٩٣٦، وأيضنا فى إقناع عدد بدأ يتزايد من المسئولين البريطانيين والقادة الصهاينة بأنهم أضحوا يتعاملون مع حركة قومية أصيلة، وليس مجرد عصابات من قطاع الطرق يعملون لخدمة مثيرى الشغب وذوى المصالح ممن يتلاعب بهم "الأفندية".

وفى واقع الأمر، بدت السياسات الفلسطينية - العربية خلال الثلاثينيات أكثر نظيمًا وفاعلية وموجهة من القاعدة؛ حيث اتسم الجيل الشاب بالثورية وسنم أسلوب وطريقة تعامل القادة الأكبر سنا، ومن جانبها، أضحت "اللجنة التنفيذية العربية" محط انتقادات متزايدة بسبب اعتدالها وتعاونها مع البريطانيين، واحتجاجاتها غير المجدية على قيام سلطات الانتداب بتنفيذ سياسات الصهيونية، كما جرى تشكيل أحزاب سياسية جديدة لا تستند بشكل كامل إلى الولاءات الأسرية أو العشائرية (۱۱)، وشهدت المرتفعات الواقعة في شمال البلاد انخراط الداعية الإسلامي "عز الدين القسام" في عمليات حرب عصابات ضد الأهداف البريطانية والصهيونية حتى مقتله في إحدى المعارك في نوفمبر ١٩٣٥، وكان تشييع جثمانه الذي شاركت فيه أعداد غفيرة من الفلسطينيين؛ مناسبة لزيادة حدة التوتر السياسي الذي كان موجودًا بالفعل في البلاد لأسباب أخرى، فقد كان رد لندن السلبي على الصغوط الفلسطينية لتأسيس مجلس تشريعي منتخب سببًا في إضفاء الطابع الراديكالي على الفكر السياسي الفلسطيني، كذلك تزايدت المخاوف إزاء الزيادة الحدادة في الهجرة اليهودية في عامي ١٩٣٥ و ١٩٣٤، خاصة ١٩٣٥؛ حيث تم تسجيل أعلى معدل اليهودية في عامي ١٩٣١ و ١٩٣٤، خاصة ١٩٣٥؛ حيث تم تسجيل أعلى معدل

(١٨٥٤ مهاجرًا) طوال فترة الانتداب. وتزايدت حالـة التـصعيد فـى التـوتر السياسي مع الكشف عن النشاط اليهودي لتهريب السلاح، في حـين أدت الـضجة التي أحاطت بطرد فلاحين من الأرض، خاصة في وادى الحواريث، في أغسطس ١٩٣٣، إلى تكثيف حدة الانتقاد على بيع الأراضى لليهود ومن ثم المآسـى. وفـى الإجمال يمكن القول إن المشكلات والشكاوي التي كانت أسـاس انـدلاع أحـداث ١٩٢٩، لم يتم حلها سواء من خـلال لجـان تقـصى الحقائق أو التحقيـق، أو التصريحات السياسية أو التغيير في قواعد الانتداب وإدارته.

## الإضراب العام والتمرد (١٩٣٦):

في أعقاب عدد من الاغتيالات وعمليات الهجوم والهجوم المضاد من قبل العرب واليهود في منتصف أبريل ١٩٣٦، فرض البريطانيون حظر التجوال وأعلنوا حالة الطوارئ، ومن جانبها أعانت "اللجنة العربية العليا"، التى شكلت مؤخرا كمظلة تضم فصائل سياسية فلسطينية، إضرابا عاما صاحبته انتفاضة مسلحة، فعلى الرغم من بدنه على شكل "قلاقل"؛ فإنه سرعان ما تطور إلى ما صار يعرف بـ "الثورة" العربية- الفلسطينية أو "التمرد"، متحديًا بشكل جدى الحكم البريطاني والسياسة الصهيونية في فلسطين خلال الفترة من ١٩٣٦ إلى ١٩٣٩. وعلى الرغم من الانتفادات التي تم توجيهها للإدارة المدنية البريطانية سواء فيما يتصل بعقم تعاملها مع العنف، والبطء في تعبئة قواتها العسكرية لملاحقة والجيش (التفتيش، الغرامات الجماعية، حظر التجوال، هدم المنازل) كانت قاسية، وخلّت الكثير من المعاناة والمرارة في أوساط السكان الفلسطينيين (١٠٠).

وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر من أعمال الهجوم اليومى والتدمير وشلل الحياة جراء الإضراب العام والتمرد؛ أسفرت الدبلوماسية السسرية في لندن وتمخضت عن صدور بيانات عامة، في أوائل أكتوبر ١٩٣٦، من قبل ثلاثة من الحكام العرب المجاورين (ابن سعود في الجزيرة العربية – عبد الله في شرق الأردن – الأمير غازى في العراق) تحث الفلسطينيين على العودة للحياة الطبيعية، والثقة في قدرة بريطانيا العظمى على إيجاد حل عادل لمعاناتهم، وكرد فعل (تم الترتيب له كذلك مسبقًا) نادت اللجنة العربية العليا بإنهاء الإضراب العام وبدأت حدة التمرد في التراجع، وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار، ووضع سابقة مهمة في تاريخ الصراع تمثلت في الدعوة والسماح للقادة الإقليميين بالتدخل في السأن الفلسطيني، ويشير المؤرخون، عمومًا، إلى نقطة التحول تلك على أنها أضرت

وفقًا للإحصاءات البريطانية، تمثلت حصيلة الشهور الستة التي سبقت وقف إطلاق النار، في "أكثر من ألف متمرد عربي قتيل"، معظمهم في صدامات مع الجيش والشرطة، بالإضافة إلى ٣١٤ شخصًا فقدوا أرواحهم (١٩٥ عربيًا و ٨٠ يهوديًا)، و ١٣٣٧ جريحًا (٨٠٤ عرب و ٣٠٨ يهود) (١٥٠)، وبكل المقاييس فأن الحماسة ودرجة التنظيم (في ظل لجان قومية مرتجلة وعشوائية) كانت مثيرة للدهشة، على الرغم من أنها كانت مصحوبة بدرجة من العنف والترهيب موجهة مباشرة للفلسطينيين الذين لم يبدوا الالتزام الكافي والولاء للإضراب و /أو التمرد المسلح (٢٠٠).

### نقطة تحول.. لجنة "بيل" الملكية:

أثار اندلاع الإضراب شكوكًا حول ما إذا كان استمرار الانتداب ما زال ممكنًا، وقد أسهمت مجموعة من المتغيرات المهمة خلال الثلاثينيات في تعزيز هذه الشكوك، خاصة تدهور أحوال اليهود الأوروبيين بعد صعود هنار لسدة الحكم، والحركات الناجحة المطالبة بالاستقلال في الدول العربية المجاورة، وفحضلاً عن ذلك بدا واضحًا للبعض عدم قدرة بريطانيا على الوفاء بالتزامها المردوج وفقًا لنصوص الانتداب، خاصة مع تمزق البلاد بين مجتمعين متصارعين ينظر كل منهما إلى الآخر بمنطلقات قومية.

مهد الهدوء الذى ساد بعد وقف إطلاق النار، الطريق أمام الحكومة البريطانية لإرسال لجنة ملكية كانت على أهبة الاستعداد بتكليفات أكثر اتساعا وشمولاً من أى لجنة أخرى سبقتها:

"الوقوف على الأسباب الكامنة للاضطرابات التى اندلعت فى فلسطين منتصف أبريل، والبحث فى الطريقة التى يستم بها تطبيق الانتداب خاصة فيما يتصل بالالتزامات تجاه كل مسن العرب واليهود، ومعرفة ما إذا كان لدى أى مسن العسرب أو اليهود شكاوى مشروعة حول الطريقة التى جرى بها تطبيق الانتداب، وفى حالة اقتناع اللجنة بجدية أى من تلك السشكاوى تقوم بالتوصية باز الة مصدرها ومنع تكرارها."(۱۷)

وصلت اللجنة التي عرفت بعد ذلك باسم رئيسها "بيل" إلى فلمسطين في الحادي عشر من نوفمبر ١٩٣٦؛ لتبدأ عملها بجمع الأدلة وسماع المشهادات من المسئولين البريطانيين وممثلي الصهاينة والعرب، وفي القدس استمعت اللجنسة

لسنين شاهذا في جلسات عامة و ٥٣ شاهذا في جلسات خاصة، وبعد مغادرتها إلى لندن في شهر يناير وقبل أن تعكف على صياغة تقريرها استمتعت اللجنة إلى شاهدين آخرين في جلسات عامة، وثمانية من خلال الاتصال بالكاميرات (١٨).

صدر التقرير أوائل يوليو عام ١٩٣٧؛ في صيغة "كتاب أبيض" يتضمن ٤٠٤ صفحات، ويعتبر حتى اليوم دراسة شاملة للصراع بكل تعقيداته؛ وبأسلوب عميق بعيد عن العاطفة، أبدى كاتبو التقرير تقدير هم لنمو وديناميكية المستوطنات اليهودية، فيما أقروا بالتطلعات القومية والمعاناة التي دفعت كلاً من اليهود والعرب لرفض الآخر، وكذلك رفض استمرار الحكم البريطاني. ومن بين النتائج الجريئة التي توصلت إليها اللجنة تلك المتصلة بأن الانتداب لا يمكن العمل به وفي واحد من أكثر الأسطر اقتباسًا، أكد التقرير: "أن صراعًا يتعذر السيطرة عليه نشب بين مجموعتين قوميتين داخل حدود ضيقة لدولة صغيرة"، واستطرد التقرير قائلاً:

"ولا توجد ثمة أرضية مشتركة بينهما ... فالمجتمع العربى يغلب عليه الطابع الآسيوى، والمجتمع اليهودى فلى أغلبيته العظمى أوروبى، والمجتمعان يختلفان فلى الدين واللغة، كما أن حياتهما الثقافية والاجتماعية، وطرق سلوكهما وتفكيرهما غير متوافقة مثلها فى ذلك مثل أهدافهما القومية، وهذه الأخيرة، هى أهم العقبات أمام السلام... إن الإصرار على أن المواطنة الفلسطينية لسيس لها أساس معنوى، هو من قبيل العبث، وكلا من العرب واليهود لسيس لديهما الشعور بخدمة دولة واحدة "(١٩).

واقترح التقرير تقسيم البلاد المتنازع عليها، باعتباره الخيار الوحيد الذى يعطى شيئًا من الأمل في التسوية:

"من الواضح أن المشكلة لا يمكن حلها بإعطاء إما العرب وإما اليهود كل ما يريدون، والإجابة عن سوال أى منهما سيحكم فلسطين فى النهاية يجب أن تكون بالتأكيد "ليس أيا منهما"، ونعتقد أن أى سياسى متعقل يمكن أن يفترض ... أن على بريطانيا إما أن تسلم للعرب سلطة حكم أربعمئة ألف يهودى، سهلت حكومة بريطانيا دخول أغلبهم إلى فلسطين بموافقة عصبة الأمم، وإما، فى حالة ما أصبح اليهود أغلبية، أن يتم تسليم حكم أغلبية تصل إلى مليون عربى لليهود، وإذا كان أى من الجنسين يمكنه أن يحكم فلسطين بكاملها، فإننا لا نرى سببًا يمنع من أن يحكم منهما جزءًا منها".

وعلى الرغم من اعترافهم بأن فكرة تقسيم بلد صغير طُرحت من قبل وتم رفضها في ضوء صعوبات متوقعة لا يرغبون في التقليل من شأنها، فإن أعصاء اللجنة توصلوا إلى نتيجة مفادها: "إن هذه الصعوبات لا تبدو مستحيلة بالمقارنة بتلك الكامنة في استمرار وضعية الانتداب أو أي ترتيبات بديلة... فالتقسيم يبدو أنه يوفر على الأقل فرصة لتحقيق السلام النهائي، وهو ما لا نراه ممكنًا في أي خطه أخرى"(٢٠).

وقد رافقت هذه التوصية المثيرة مقترحات بفرض قيود مؤقتة على بيع الأراضى ووضع سقف للهجرة يتم تحديده، للمرة الأولى، ليس على أساس "الطاقة الاستيعابية لاقتصاد فلسطين (كما جاء في كتاب تشرشل الأبيض عام ١٩٢٢)، وإنما وفقا للمناخ السياسي في البلاد. ومن جانبها، رحبت حكومة بريطانيا بالتقرير وبدأت في الاستعداد لاتخاذ خطوات نحو تنفيذ توصياته الأساسية.

أما فيما يخص ردود الفعل الفورية لمقترحات "بيل"؛ فقد كانت في معظمها سلبية، فالمجتمع الفلسطيني كان متحدًا تحت راية اللجنة العربية العليا في رفض المقترحات، وتجديد طلباته بإنهاء الانتداب، ووقف الهجرة اليهودية وشراء الأراضي، وإنشاء دولة عربية مستقلة، وما أثار سخط القيادة الفلسطينية افتراض التقرير بأن "العرب ويهود فلسطين يقفان كطرفين متساويين ضد بعضهما بعض"، كذلك تم رفض الحل المقترح من جانب اللجنة؛ حيث بدا كأنه يتعامل مع "القصية اليهودية باعتبارها الموضوع الأساسي الذي يجب حله دونما إشارة للقضايا العربية على المحك"، هو ما تم اعتباره افتئاتا غير مقبول على الحقوق العربية، وقد تضمنت المذكرة التي وجهتها اللجنة العربيسة العليا إلى وزير المستعمرات البريطاني في هذا الخصوص ما يلي:

"إن عرب فلسطين هم أصحاب البلاد وعاشوا فيها قبل الاحتلال البريطانى لمنات السنين، وما زالوا يمثلون فيها الأغلبية الساحقة، ومن جانب آخر يمثل اليهود أقلية من الغزاة الذين لم يكن لهم قبل الحرب وجود قوى فى البلاد التى انقطعت صلاتهم السياسية بها منذ ألفى عام، ومن الصعب أساسنا، سواء فى المنطق أو الأخلاق لتبرير محاولة استعادة هذه العلاقات المقطوعة بإنشاء الوطن القومى اليهودى المزعوم، هذه المحاولة ليست لها سابقة فى

التاريخ القديم أو المعاصر على السواء، ولا تستند إلى شيء سوى قوة السلاح البريطاني، والافتقار إلى الحسس بالواقع السياسي لدى اليهود ((۱۱).

فى هذا السياق عادت الثورة لتشتعل مجددًا – وإن كانت بقوة أكبر – خاصة بعد إقدام المتمردين على اغتيال المفوض البريطاني بالنيابة فى "نازاريت" أواخسر سبتمبر ١٩٣٧، وما تبعه من إجراءات بريطانية أكثر قسوة وصرامة بما فى ذلك اعتبار رئيس اللجنة العربية العليا، مفتى فلسطين الحاج أمين الحسيني، خارجا عن القانون، ما دفعه إلى الفرار إلى بيروت، ثم لبغداد، فطهران، فبرلين، واعتقال أعضاء آخرين فى اللجنة أو منعهم من الدخول للبلاد، الأمر الذى خلق فراغا فى القيادة كانت له أثارًا كارثية على الحركة الوطنية الفلسطينية خلال العقد التالى. وخلال مناقشتنا "الفرص الضائعة" فى الفصل الحادى عشر، سنتعرض للبحث فيما إذا كان قرار الفلسطينيين برفض مقترح لجنة "بيل" تقسيم البلاد حكيمًا، وهل كان من شأن قبولهم له المساعدة فى تقييد المزيد من النمو للوطن القومى اليهودى؟

كان لتقرير لجنة "بيل" وما أعقبه من تجدد التمرد أصداء إقليمية؛ فالأمير عبد الله، الذي كان في موضع يؤهله للحصول على مكاسب إقليمية من مقترح لجنة "بيل" بضم الأجزاء العربية من فلسطين إلى مملكته في شرق الأردن، رحب بتردد بتقرير اللجنة الملكية، لكن سرعان ما تراجع عندما توالت أصداء رفض قادة الدول المجاورة وإدانتهم لخطة التقسيم، وتم تشكيل لجان في دمشق وبغداد وغيرهما لمساندة المتمردين الفلسطينيين والتضامن معهم، وقد بلغ الرفض ذروته بعقد مؤتمر عربي عام في بلودان بسوريا، أوائل سبتمبر عام ١٩٣٧، حضره ٤٠٠ مندوب، ومن بين أبرز القرارات التي صدرت دعما للفلسطينيين، قرار يشير إلى أن الدول

العربية قد تجد نفسها مدفوعـة للتحـالف بـشكل أوثـق مـع أعـداء بريطانيا الأوروبيين (۲۱)، وكان من شأن ردود الأفعال تلك أن تقلق القادة البريطانيين؛ حيث هدد هدم الرضاء العربى فيما يخص فلسطين؛ الاستقرار الإمبراطورى فى الشرق الوسط، وأثار تعاطف المسلمين فى شبه القارة الهندية فى وقت تصاعدت فيه حـدة التوترات مع قوى فاشية أوروبية.

وإزاء أول اقتراح صريح بإقامة "دولة" يهودية، وليس فقط "وطنّا قوميا"، وجد الصهيونيون أنفسهم أمام خيارات صعبة انقسمت حولها الحركة ككل وأحزابها وفصائلها، وقد اعتمد المؤتمر الصهيوني المنعقد في زيورخ، في يوليو ١٩٣٧، قرارات معقدة، بأغلبية صوت أو صوتين، وافقت على مبدأ التقيسيم وإن انتقدت بشدة كثيرا من تفاصيل الخطة، وفوضت الجهاز التنفيذي للتفاوض مع البريطانيين من أجل تقسيم أفضل (٢٣)، وخلال ١٩٣٨ أعدت الوكالة اليهودية تقارير ودراسات بحثية تفصيلية عن سكان واقتصاد فلسطين قدمتها إلى "لجنة متابعة فنية" ترأسها اللورد "جون وودهيد". ومن جانبهم، قاطع العرب تلك اللجنة التي زارت فلسطين من أواخر أبريل إلى أوائل أغسطس ١٩٣٨، وأعدت تقريراً خلص إلى أن التقسيم غير عملي وكان من الصعب على اللجنة أن توصى بخطة بديلة بالإجماع (٢٠٠).

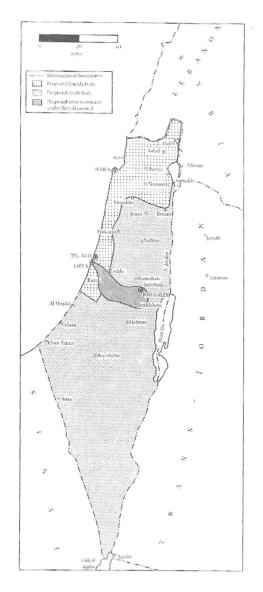

الخريطة (١-٥) خطة تقسيم لجنة "بيل"، يوليو ١٩٣٧.

#### التراجع عن التقسيم:

نظرة صانعى السياسة فى لندن إلى النتيجة غير المتوقعة وغير الحاسمة للجنة "وودهيد"؛ تعنى أن حكومة صاحبة الجلالة لم تعد متمسكة بحل التقسيم، وعوضا عن ذلك فإنها ستقوم بدعوة وفود عربية وصهيونية إلى موتمر مائدة مستديرة (٢٠)؛ وقد أثرت لعبت الحسابات الاستراتيجية المتصلة بولاء الدول العربية خلال المواجهة المتوقعة مع ألمانيا وإيطاليا فى قرارات وسلوك بريطانيا آنذاك، ما وضع الصهاينة فى موقف غير مريح فى وقت جرت فيه الاستعدادات لعقد مؤتمر فى قصر سان جيمس بلندن، وحذر فيه وزير المستعمرات "مالكوم ماكدونالد" من أنه فى حالة فشل المؤتمر فى التوصل إلى تسوية منفق عليها، ستأخذ حكومة صاحب الجلالة على عانقها مهمة إعلان سياسة جديدة فى فلسطين.

رفض المندوبون العرب والفلسطينيون في لندن لقاء نظرائهم الصهاينة، سواء كوفد أو فرادى، وعقد ما يقرب من ٣٦ جلسة عربية بريطانية، وصهيونية بريطانية بالتوازى (وثلاث جلسات ثلاثية سرية) أوائل ١٩٣٩؛ لم تسفر جميعها عن شيء سوى الإحباط وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن سياسة مستقبلية تجاه وإزاء هذه الأزمة، وأصدر "ماكدونالد" كتابا أبيض في مايو ١٩٣٩ داعيا لوضع قيود جديدة على الهجرة اليهودية وبيع الأراضى، حيث لا يسمح خلال السنوات الخمس التالية إلا بدخول ٧٥ ألف يهودى، على أن تكون موافقة العرب بعد ذلك ضرورية، وفضلاً عن ذلك يخول المندوب السامى "سلطات عامة لمنع وتنظيم عملية انتقال الأراضى لليهود" بغية حماية المزارعين العرب(٢٠٠). وفيما يتصل بفلسطين؛ فإنها ستصبح مستقلة خلال عشرة أعوام، وإن كان الاستقلال النهائي سيتم منحه بعد فترة انتقالية. رأى "ماكدونالد" أنها لا يمكن أن تنتهيي "إلا

عندما يكون هناك تعاون على أرض الواقع بين العرب واليهود، أو على الأقل توافر ضمانات على أن هذا التعاون سيستمر "(٢٧).

قدم كل من "الكتاب الأبيض" الصادر عن وزير المستعمرات من جانب، وما دار في محادثات لندن من جانب آخر، أمثلة صارخة على عدم جدوى الجهود البريطانية للعب دور "الوسيط النزيه" بين العرب والصهاينة في صدراعهم على فلسطين، وقد اشتكى الزعيم الفلسطيني "عوني عبد الهادى" في هذا الصدد قائلاً: "في المقام الأخير وضعت السياسة البريطانية العرب تحت رحمة التعاون مع اليهود؛ حيث إنهم يعلمون أن هؤلاء لن يسمحوا أبذا بقيام دولة مستقلة"، كذلك احتج مندوبون عرب آخرون في مؤتمر "سان جيمس" على أن الموقف يعنسي وضعع عراقيل مهينة لا يمكن التغلب عليها أمام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم (٢٠).

ومن جانبه، ذهب "ديفيد بن جوريون"، في خطاب وجهه إلى زوجته، إلى أن المقترحات البريطانية في "سان جيمس" تعادل "وضع اليهود تحت رحمة العرب"، وأنها "خطة غبية وشريرة وقصيرة النظر" (٢٦). وفي أعقاب نشر "الكتاب الأبيض" بعد مرور شهرين نظم سكان المستوطنات حركة احتجاجات عنيفة، فيما أقسم "بن جوريون" على محاربة الكتاب الأبيض وكأنه لا توجد حرب ضد ألمانيا، والحرب إلى جانب بريطانيا ضد ألمانيا النازية وكأنه لا يوجد ثمة "كتاب أبيض" (٢٠).

وجد كلا الطرفين أخطاء في السياسة البريطانية الجديدة، فقد أثار "الكتاب الأبيض" سخط الصهاينة بقيوده التي فرضها على الهجرة، وبافتراضه أن أسس وعود بلفور والانتداب قد تم الوفاء بهما، وفضلاً عن ذلك بدت السياسات الجديدة لهم على أنها ليست أكثر من محاولة حمقاء لتهدنة العالم العربي. وفي حقيقة الأمر، خرج الفلسطينيون من مؤتمر سان جيمس ومع صدور "الكتاب الأبيض" بمكسبين سياسيين:

- الاعتراف المبدئي من قبل سلطة الانتداب بحق فلسطين في الاستقلال،
   حتى إن كان ذلك مشروطاً ومؤجلاً.
- ۲) التسليم بحق الفلسطينيين في حماية وضعهم كأغلبية بمنع اليهود من تخطيهم عدديًا، ومنح الفلسطينيين أداة لممارسة هذا الحق (الاعتراض أو الفيرعلى الهجرة بعد مضى خمس سنوات).

وعلى الرغم من ذلك، استمر مفتى فلسطين في منفاه، يؤازره عدد من القادة الفلسطينيين، في موقفه الصلب الرافض للسياسة البريطانية الجديدة التي لا ترضى المطالبة بالاستقلال الكامل والفورى لفلسطين (٢١)، وبالعودة إلى الوراء، فإنه يمكننا أن نتساءل عما إذا كان الفلسطينيين قد فقدوا فرصة لاحتواء أو وقف التوسع المستقبلي للوطن القومي اليهودي في تلك اللحظة التاريخية الحاسمة من خلال عدم السعى لوضع المقترحات التي تضمنها "الكتاب الأبيض" الخاصة بدولة فلسطينية مستقلة موضع التنفيذ، وهي الدولة التي كان من الممكن أن ترى النور بعد مرور عشرة أعوام بأغلبية عربية واضحة نتيجة لوضع القيود على الهجرة اليهودية وشراء الأراضي (انظر: الفصل ١١).

# اللجوء للقوة.. العنف والإرهاب والصراعات القومية:

وإذا كان يمكن وصف هذين المكسبين بأنهما ثمرة للتمرد، فإن كافتهما بدت عالية من حيث الضرر الذى لحق بقدرات الفلسطينيين كمجتمع قومى يسعى للحفاظ على أرضه فى مواجهة أقلية يهودية تناضل من أجل إنشاء دولة لها، فخلل انتفاضتهم الأولى ضد الحكم البريطانى والبرنامج الصهيونى نجح المتمردون فى

إحداث الكثير من الدمار، وتمكنوا في بعض اللحظات من السيطرة على مناطق واسعة في البلاد، وقد أحصت السجلات البريطانية الرسمية لعام ١٩٣٨، على سبيل المثال، ٥٧٠٨ حوادث عنف شملت ٩٨٦ هجومًا على الشرطة أو الجيش، و ١٥٦ هجومًا على الشرطة أو الجيش، و ١٥٦ هجومًا على المستوطنات أو الأحياء اليهودية، و ١٣٣ واقعة إلقاء للقنابل، و ٢١٥ عملية اختطاف، و ٢٢٠ هجومًا على مكاتب الاتصالات التلغرافية، و ١٤٣ حادثة تخريب للطرق والسكك الحديدية، و ١٠٠ اعتداءات على أنابيب البترول، و ٣٤٠ و و ١٠٠ أصابها الوهن منتصف ١٩٣٩، أشارت السجلات الرسمية إلى أن قوات الجيش و الشرطة البريطانية قتلت ألف متمرد آخرين، بينما صدرت أحكام بالإعدام على ٥٠ شخصًا، والحبس على ٣٣٠، وتوضح الأرقام الرسمية للخسائر الأخرى تنيجة الأعمال الإرهابية وأنشطة العصابات" في الفترة ١٩٣٧–١٩٣٩ أنها بلغبت من الجرحي الأرقار، منهم ١١٥ بريطانيًا و ٣٠٠ يهوديًا و ٩٠٠ عربي، فضلاً عن الآلاف من الجرحي (٢٠).

وبالتأكيد فإن هذه الأرقام البريطانية تقال من حجم الخسائر الحقيقية، خاصة في أوساط الفلسطينيين، فالعدد الأكبر من الضحايا الفلسطينيين العرب كان نتاج الانشقاقات وأعمال القتل بين الفصائل(٢٢) المتمردة المتنافسة، والمجموعات المؤيدة والمناهضة لمفتى القدس. يضاف إلى ذلك أعمال القمع العنيفة التي مارسها الجانب البريطاني، وقد دفع كل ذلك المؤرخ "رشيد خالدي" إلى أن ينعى "التطور المأساوي الذي أدى لتضحيات ثورة أعوام ١٩٣٦-١٩٣٩، التي أدى قمعها إلى بداية النهاية لفلسطين العربية "(٢٠)، وحقيقة الأمر شكل الفراغ في القيادة الذي أعاق الفلسطينيين خلال فترة المنازلة الحاسمة خلال السنوات الأخيرة للحكم البريطاني، أكثر هذه الخسائر أهمية. (انظر: الفصل السادس).

وعلى الجانب اليهودي، أفرزت المرحلة الثانية من التمرد عاملاً جديدًا تمثل في تزايد العمليات التي قامت بها الميليشيات المنشقة والتي لم تلتزم باستراتيجية القيادة الصهيونية الرسمية المتصلة بضبط النفس (هافالجا بالعبرية). وبحلول خريف ١٩٣٧، وإزاء استئناف وتصاعد أعمال التمرد، تضاءل مستوى الالتزام باستراتيجية ضبط النفس، خاصة بين منتسبي الأرجون (المعروفة حتى ذلك الوقت باسم الهاجاناة ب)، ففي يوليو ١٩٣٩ أسفر تفجيران كان وراءهما "الأرجون" عن مقتل ٤٧ وجرح ٢٩ عربيًا في سوق حيفا الرئيسية، مما أطلق أعمال هجوم انتقامية استهدفت اليهود والمدنيين العرب(٢٠)، أما فيما يتصل بتنظيم "الهاجاناة" السرى؛ فقد عدل من تكتيكات عملياته ضد الأهداف العربية من خالل تنظيم تشكيلات ليلية خاصة" تولى عملية إرشادها "أورد تشارلز وينجيت" (مسيحي متشدد وصهيوني) الذي عمل لفترة بالجيش البريطاني في فلسطين(٢٠٦)، وخلال العقد الذي تلي ذلك، التحق جناح آخر منشق وأشد راديكالية، متمثلاً في "عصابة العقد الذي تلي ذلك، التحق جناح آخر منشق وأشد راديكالية، متمثلاً في "عصابة سترن"، إلى ما أضحى يُعرف بـ "الثورة اليهودية" ضد الحكم البريطاني (انظر: الفصل السادس)(٢٠٠).

وتُمثل ثورة ١٩٣٦-١٩٣٩ ذروة مسيرة طويلة لعسكرة السصراع بين الفلسطينيين العرب واليهود، فمن المناوشات المحلية المبكرة بين الفلاحين الفلسطينيين والبدو والمستوطنين الصهاينة وتأسيس تنظيم الحراس اليهود خلال العصر العثماني، تصاعدت وتيرة ودور اللجوء للسلاح مع تحول الصراع بين كلا المجتمعين إلى صراع ذي صبغة قومية خلال فترة الانتداب، فكما سبق أن لاحظنا أخذت منظمة "الهاجاناة" شبه السرية، منذ ديسمبر ١٩٢٠، على عاتقها تسليح وتدريب اليهود الذين بدءوا نشاطاتهم الأولى في أحداث مايو ١٩٢١، ونوفمبر

المجوهرية التى نبحثها: هل كان لجوء الفلسطينيين (العرب) والصهاينة الموهرية التى نبحثها: هل كان لجوء الفلسطينيين (العرب) والصهاينة (الإسرائيليين) للعنف مبررا، أم مثل ذلك أمر تلزم إدانته؟ وبشكل أو بآخر يمكن النظر إلى هذه النقطة على اعتبارها امتدادًا للمقولة التى تناولت السؤال حول توصيف تحركات الصهاينة وما إذا كانت عودة إلى أراضيهم أم غروا لأراضى الأخرين. وخلال عملية تقارع الحجج، سيسعى مؤيدو كل طرف لتقويض دعاوى الأخر من خلال التركيز على سلوكه ذى الطابع الشرير والعدواني العنيف، كما سيؤكد كل طرف في معرض دفاعه على أنه لم يبدأ بالعنف وإنما كان يقوم بالرد على عنف الطرف الآخر، وفي فترة ما بعد ١٩٤٨؛ فإن صيغًا متعاقبة لهذه المقولات الجوهرية تم تقديمها من خلال طرح صياغات أخرى للسؤال: من كان المعتدى، ومن كان يدافع عن نفسه؟ أي من الطرفين كان "الإرهابي"، وأيهما كان من "يحارب من أجل الحرية"؟

ومن وجهة نظر الفلسطينيين، شكل مجرد وصول مهاجرين يهود إلى ما يعتبرونه وطنهم القومى أمرا مرفوضا بحد ذاته، خاصة عندما يُعلن القادمون الجُدد بصراحة عن نيتهم التحول يوما ما إلى أغلبية؛ ويؤسسون دولة يهودية ذات سيادة، يُجبر السكان الأصليون داخلها على احتلال مرتبة الأقلية، وهو ما يدفع بهؤلاء إلى التساؤل: ألا يعطيهم ذلك الحق في الاعتراض، بل وحمل السلاح عند المضرورة لمنع حدوث ذلك؟ فعلى الرغم من تأييد المجتمع الدولي (الأوروبي) لها، مثلت الصهيونية أمراً مفروضاً عليهم وتعد، بل وإنها تضمنت في جنباتها صفة العدوانية حتى إن كان الكثير من خطواتها الصغيرة تماشت مع حرفية ونصوص القانون أو تمت دون لجوء فعلى للقوة المادية.

ينحى بعض المعلقين ممن يناصرون قضية الفلسطينيين باللائمة مباشرة على بريطانيا؛ لتجاهلها وتخطيها لرغبات العرب وقيامها بتزويد المصهيونية بالحراب التى بدونها ما كان لهم أن يوطدوا وجودهم هناك، وعلى سبيل المثال كتب المؤرخ الشهير "أرنولد توينبي" عام ١٩٧٠:

"يتمثل السبب فى وجود دولة إسرائيل اليوم إلى جانب مليون ونصف مليون لاجئ فلسطينى فى أنه خسلال ثلاثين عاماً تم فرض الهجرة اليهودية على الفلسسطينيين العرب بالقوة العسكرية البريطانية إلى أن وصل عدد كبيسر مسن المهاجرين وتم تسليحهم بشكل جيد وأصبحوا قادرين على درء الخطر عن أنفسهم بدباباتهم وطائر اتهم"(٢٨).

وعودة للوراء في عام ١٩٣٨، لخص "جورج أنطونيوس"، المنقف الشرى الذي عاش في القدس، والذي عرض المشكلات المستعصية التي تمت معاصرتها أنذاك حين أوقع عنف التمرد الدمار على جميع الأطراف في أنحاء البلاد، ولخصها في العبارات التالية:

"ليس هناك من أمل فى حل دائم للمشكلة فلسطين إذا ما لم يتم رفع الظلم، فانعنف، سواء المادى أو المعنوى، لن يقدم حلا فهو ليس فقط أمرا يستحق الستجب ولكن أيضا يجعل من إمكانية التوصل إلى تفاهم بين العرب والبريطانيين واليهود أمرا بعيد المنال، وحقيقة الأمر أنه من خلال لجونهم للعنف تمكن العرب من لفت الاهتمام إلى معاتاتهم، وهو منا

أخفق فى تحقيقه ممثلوهم فى لندن والقدس وجنيف خلال عشرين عامًا".

واستناذا إلى التمييز الذى أقامه بين كل من العنف "المادى" وذلك "المعنوى" استر سل "أنطونيوس" قائلاً:

الكن العنف يضر بأهدافه، وما يحققه بشكل فورى تقل أهميته نتيجة الضرر المترتب عليه حتما، ولن يستمخض العنف في فلسطين عن حل، وتتمثل الطريقة الحكيمة لوضع نهاية له في إزالة الأسباب التي أدت لاندلاعه؛ حيث يلزم مواجهة حقيقة أن عنف العرب كان نتاجا طبيعيا للعنف المعنوى الذي مورس تجاههم، وأنه ليس من المسرجح أن يتوقف، أيا كانت شدة القمع، ما لم يتم إنهاء العنف المعنوى".

وفى معرض تناوله لما سماه "طريق العدالة والمنطق السليم"؛ وجه الكاتب أصابع الاتهام إلى الصهيونية قائلاً:

"لا مجال لوطن آخر فى بلد يقطنه بالفعل شعب على درجة كاملة من يقظة الوعى، ولا يمكن التغلب على عواطفه تجاه منازله وربوع بلاده، ولا توجد إمكاتية لتواجد أمة ثاتية فى فلسطين إلا من خلال الطرد أو التدمير النهائى للأمة التى تمتلكها"(٢٩).

إن مثل هذا الشعور الذى برز مع بلوغ العنف ذروته فى فلسطين فى الفترة المامة ١٩٣٦ - ١٩٣٩، ما زال جزءًا من مشاعر الفلسطينيين بالظلم اثر خسارتهم التامة لوطنهم عام ١٩٤٨ لصالح الحركة الصهيونية المنافسة.

ينضح مما سبق كيفية وأسباب رؤية الفلسطينيين لأنفسهم خلال مئة وثلاثين عامًا من الصراع؛ باعتبارهم الطرف المضطهد الذي كان عليه أن يواجه عدوانا يهوديًا وصهيونيًا لا مبرر له. أما من وجهة النظر الصهيونية فتبدو الصورة مختلفة تمامًا؛ حيث يرون العودة لما يعتبرونه وطنهم القومي، الذي كان آنذاك في حالة من التخلف وقلة السكان، أرض إسرائيل (فلسطين)، لا يبرره فقط الوعد الإلهي، وإنما تعترف به القوى العالمية وعصبة الأمم، ومن ثم مثل اتخاذ معارضة الفلسطينيين لوصولهم مظهر الهجوم المادي من وجهة نظر الصهاينة عملاً عدوانيًا لا يمكن التسامح معه، بشكل لا يختلف عن الأعمال الوحشية التي تعرض لها اليهود في شرق أوروبا وغيرها، وقد كان من الطبيعي أن تتطلب هذه التهديدات من اليهود حماية أنفسهم خاصة في ضوء عدم اليقين من قدرة ورغبة السلطة الحاكمة (بريطانيا بعد ١٩١٧) في توفير الحماية الكافية.

ولا يتقبل كثير من الكتاب اليهود والإسرائيليين مقولة التوازى والمعاملة بالمثل أو التشابه بين العنف الذى مارسه كل من الجانبين، ففي معرض مراجعت للتاريخ، ذهب الكاتب الإسرائيلي "ياكوف لوزويك" إلى عدم وجود مسئولية مشتركة عن أى "دائرة" من دوائر العنف، وكل ما يراه هو صدام بين قوى متضادة للبناء (الصهاينة) والهدم (الفلسطينيين) خلال فترة الانتداب، ووفقًا له- وآخرين- فإن الرفض الفلسطيني لا مبرر له وغير عقلاني وحتى غير مشروع؛ نظرًا لخصائصه وطابعه المتعطش للقتل (الإبادة الجماعية ومناهضة السامية)(على وفي المقابل يعترض الكاتب الفلسطيني "رشيد خالدي" على وجهة النظر السالفة وينعتها بسالاتهام السخيف السائد بأن الفلسطينيين لم يحركهم سوى العداء للسامية"، بينما في الحقيقة يلزم النظر البيم على أنهم "مجرد... شعب مُحتل يسعى للدفاع عن وضعه الحقيقة يلزم النظر اليهم على أنهم "مجرد... شعب مُحتل يسعى للدفاع عن وضعه كأغليبة و تحقيق استقلاله داخل بلده" (١٤٠).

غير أن جميع الأطروحات للقضية الصهيونية؛ ليست بمثل الوضوح المتحيز الذي عبر عنه "لوزويك"، ويمكننا في هذا الصدد الإشارة إلى التحليل الذي قدمت المؤرخة الإسرائيلية "أنيتا شابيرا" للجوء الصهاينة للقوة ما بين ١٨٨١ و١٩٤٨ حيث بدأت دراستها المهمة "الأرض والقوة" بإعادة تشكيل النظرة العالمية للرواد الأوائل وذريتهم المولودة في فلسطين واصفة إحساس العزلة واليأس الذي تلخصه في جملة "لا يوجد ثمة خيار"، وبعبارة أخرى، لا خيار آخر سوى قتال العرب للسيطرة على البلاد، ووفقًا لها: "الوعى بوجود صراع فلسطيني - يهودى غير قابل للتوفيق يتضمن افتراضنا غير إرادى بالتعامل مع عقدة مستعصية للغاية ولا يمكن قطعها إلا بالسيف (٢٠٠٠).

وعلى خلاف "لوزويك" - وغيره من الكتاب - لا تجد "شابيرا" صعوبة فكرية أو معنوية في الاعتراف وتفهم الأسباب التي دفعت الفلسطينيين لرفض الصهيونية، فمع النمو الاقتصادي والسكاني للمستوطنات خلال فترة الانتداب؛ حدثت تغييرات راديكالية في رؤية اليهود ونظرتهم لأنفسهم؛ نقلتهم من الإحساس بالضعف وعدم القدرة على الدفاع عن النفس ويمكن تحويلهم إلى ضحايا بسهولة، إلى وضعية الطرف الذي يملك عزيمة قوية وثقة بالنفس والقادر على الدفاع عن نفسه، وقد أقرت "شابيرا" بأن هذه "النقة المتزايدة" و"التأكيد الجديد للذات" نظر إليهما من قبل الفلسطينيين باعتبارهما "توعا من الغطرسة"، وفقًا لها فإن الهجرة اليهودية المتزايدة وشراء الأراضي أثبتت للفلسطينيين أن المشروع الصهيوني "يتضمن في طيات مكونًا عدوانيًا" أو بالفعل فإن الأدبيات الأيديولوجية للصهيونية الاشتراكية تضمنت جملة مثل "الفتح وانتزاع العمل".

ووققًا لـ "شابيرا"؛ فإن النفسية الصهيونية "تشكلت من معايير مت ضاربة تشمل حركة تحرير وطنى وحركة استعمار أوروبى فى بلد شرق أوسطى (ئا)، وبهذا الطرح تكون قد قبلت ودمجت بين وجهى المقولة الجوهرية التى ناقسناها سابقًا (الفصل الثالث) والمتصلة بالتساؤل حول ما إذا كانت الصهيونية ضربًا من الاستعمار أم القومية؟ وقد قادتها دراستها لتطور الاتجاهات الصهيونية نحو العرب واستخدام القوة إلى التمييز بين مقتربين: ففى الفترة من ١٨٨١ إلى ١٩٣٦ ذهبت إلى أن الفكر الصهيوني هيمنت عليه "الروح الدفاعية" التى جرى استبدالها بعد اللي أن الفكر الصهيوني هيمنت عليه "الروح الدفاعية" التولية والفلسطينية، فـ السياسة الدولية، وعلى الصعيد الإقليمي المتصل بالشئون العربية والفلسطينية، فـ السياسة الدولية، وعلى الصعيد الإقليمي المتصل بالشئون العربية والفلسطينية، فـ الروح الدفاعية تأسست حول افتراضات تدريجية فيما يتصل بقدرة الـ صهيونية على الازدهار تحت حماية النظامين التركي والبريطاني بشكل يؤدي في النهاية إلى تحقيق أغلبية يهودية يمكنها السيطرة بطريقة سلمية على البلاد؛ استنادا إلى الثقـ ل تحقيق أغلبية يهودية يمكنها السيطرة بطريقة سلمية على البلاد؛ استنادا إلى الثقـ العددي: تزايد أعداد المهاجرين، مشروعات البنية الاقتـ صادية التحتيــة، شـراء الأراضي، بناء المستوطنات، الاستيطان الجماعي.

هذه الافتراضات المتفائلة بدأت في التلاشي مع بداية الثلاثينيات عندما تنبه الفلسطينيون إلى الخطورة التي تمثلها الإنجازات الصهيونية على تطلعاتهم لحق تقرير مصيرهم القومي على ذات الإقليم المتنازع عليه. ووفقًا له "شابيرا" مع حلول منتصف الثلاثينيات؛ كانت "الروح الدفاعية" قد تغيرت بالفعل وبدأت تعمل كه "حضانة للعداء والإبعاد"؛ ما فتح الطريق أمام تأثر الثقافة السياسية للمستوطنات بالمكون "القومي" الذي بدأ في الانتشار بين الشباب على حساب المكون "الاشتراكي" (د؛) ... وهكذا فإن الصورة المتصلة بالمستوطن الشجاع، العامل، والحارس التي مثلت الجوهر خلال فترة سيادة "الروح الدفاعية"، بدأت تتوارى ليتم

إحلالها بأخرى إبان فترة "الروح الهجومية" تدور حول المقاتل السرى أو المحارب الجسور: "الصورة الجديدة لليهودى المعتز بنفسه والشجاع المستعد للحرب"، وبدأ الشباب اليهود يعتقدون أن "الأرض هى أرضهم فقط، وصاحب هذا الشعور إحساس آخر شديد الضراوة بالملكية والتملك والسعادة بالقتال من أجلها" (٢٠٠).

ومع بدء مرحلة التمرد العربي، وكذلك تدهور أوضاع المجتمعات اليهو ديــة الأوروبية، أدركت أعداد متزايدة من ساكني المستوطنات حالة من التشاؤم والشعور بأن الوقت بدأ ينفد بالنسبة للمشروع الصهيوني؛ حيــث تزايــد الــوعى القومي لدى العرب في فلسطين والبلاد المجاورة لها، وفضلاً عن ذلك كان من الواضح لديهم المصلحة البريطانية في إرضاء القوى القومية العربية، والرجوع عن الوعود المرهقة لصالح الصهاينة التي تضمنتها وثيقة الانتداب. وقد تحضافرت كل هذه العوامل، التي برزت بشكل مؤلم وواضح إبان الثورة العربية ومؤتمر سان جيمس، لدفع ساكني المستوطنات لمو اجهة "المستقبل المخيف لحرب بلا نهاية في الأفق"، وكان من بين النتائج التي تمخضت عن ذلك التغيير البطيء في المفهوم لينتقل من "القوة العددية" إلى "القوة العسكرية الملموسة"(٤٠). وعلى صعيد الصراع الداخلي بين الأجنحة اليمينية واليسارية، جرى تحريض الصهيونية العمالية التسي دعمت سياسة ضبط النفس لتصبح، وفقًا لما ذكرته "شابيرا" من أنصار "دعوة الأرجون لتقديس العنف باعتباره المنهج السياسي الكلي ((٢٤)، وقد تعلق الأمر بتحدى "وجودى" بالنسبة الأنصار 'مناحيم بيجن'، مؤسس "الأرجون" ورئيس وزراء إسرائيل في المستقبل الذي حور دون خجل مقولة ديكارت المعروفة "أنا أفكر إذن أنا موجود"، فو فقا له:

توجد أوقات فى تاريخ الشعوب لا يكفى فيها الفكر وحده لإثبات وجودهم، الشعب ربما يفكر ومع ذلك يتحول أبناؤه، بأفكارهم وعلى الرغم منها، إلى قطيع من العبيد،

هناك أوقات يصرخ كل شيء في داخيل الإنسان.. إن احترامك لنفسك كبشر يكمن في مقاومة الشر، إننا نقاتل إذن نحن موجودون ((1)).

ولقد كان لهذا الفهم للذات من قبل الصهاينة والمتصل بطبيعة وهدف العنف قبل عام ١٩٤٨ أصداءه على الصراع الأوسع، وعلى تطور اتجاهات موازية لدى الفلسطينيين خلال الخمسينيات وما بعدها، ومن بين هذه التطورات التحول التدريجي من البطولة الثورية إلى الرغبة في التضحية بالذات ليصالح الوطن؛ الاستعداد للموت أو القتل من أجل القضية؛ السعى الشخصى للشهادة، وهو الأمر الذي نجد تشابها له عند التدقيق في المناقشات الفلسطينية الداخلية في الستينيات وما تلاها حول دور الكفاح الثوري المسلح في البحث، غير الناجح حتى ذلك الوقت، عن دولة فلسطينية. (انظر: الفصل ٨)(نه).

وتمثل الاعتبار الثالث فيما سماه عالم السياسة "إيان لوستيك" الاستخدام "الأثانى" للرعب من كلا الجانبين سواء قبل أو بعد ١٩٤٨، وكما أثبت لوستيك بشكل مُقنع تضمنت أهداف اللجوء للرعب ليس فقط استرعاء الانتباه لقصية، والإضرار بالعدو، ودفعه إلى الارتباك، بل إن هناك وظيفة مهمة للرعب تتمثل في تحرير وتعزيز الصور الذاتية للطرف الذي يُعد نفسه للمعركة (١٥). إن هذه الآراء حول الحتمية والقوة التطهيرية للعنف يمكن النظر إليها باعتبارها العنصر المفسد للإدراك الذاتي لدى الطرفين، واعتقاد كل منهما عن حق بأنهما الضحية.

والواقع أن الاستخدام المفرط والتوظيف العطفى لمصطلح "الرعب" و"الإرهاب" يمكن أن يخلق ستارا من الدخان، يلزم على المحلل الدقيق تفاديب، وبالنسبة للبعض، بمن فيهم الصهاينة في الثلاثينيات والأربعينيات (٢٥)، عبرت كلمة "الإرهاب" عن شيء يلزم الفخر والاعتراز، وبالنسبة لأخرين بمن فيهم الإسرائيليون والأمريكان في مواجهة منظمة التحرير الفلسطينية بدءا من

السنينيات - يتصل الأمر بمصطلح "حاط من القدر" يُستخدم لتشويه سمعة ومصداقية الأعداء. ومنذ الحادى عشر من سبتمبر ٢٠٠١، جرى العمل على استخدام هذا المصطلح لتشويه سمعة الخصوم والمنتقدين، حتى بات يفقد الكثير من فحواه.

ولقد استمر الأطراف في اللجوء للعنف ليس فقط خلال فترة الانتداب وإنما حتى الآن، وإن كان بأشكال مختلفة، تتناسب مع تطور الصراع والتطور الملحوظ في تكنولوجيا الحرب ووسائل القتل، كما استمرت الحجج التي يتم سوقها لتبريره أو تعظيمه ولم يتم التغلب عليها؛ حيث يلتزم مؤيدو كل طرف بنسق متوقع سلفا؛ فمنذ البداية يقدمون عرضنا منمقًا لرغبتهم العميقة في السلام، في حين يقومون بتوثيق وشجب افتقار الطرف الآخر لمثل هذه الروح، ويعقب ذلك الادعاء بأن لجوءهم للعنف هو أمر مشروع من أجل الدفاع عن النفس ضد التهديدات والعدوان غير المبرر والمتعمد من قبل الجانب الآخر، وفي النهاية يقدمون أدلة لدحض دعاوي الطرف الآخر بأنه كان يتصرف هو الآخر دفاعًا عن النفس.. وهكذا فإنه نتيجة الاعتقاد العميق والكامن في أعماق النفس بأحقية قصيته وصحة نواياه وسلوكه، يُصبح أنصار كل طرف منحصرين داخل دائرة مغلقة من الحجج حينما يستعرضون تاريخ اندلاع العنف، ويوجهون اللوم بيسر للطرف الآخر باعتباره المسئول عن العنف الذي ما زال قائما حتى اليوم.

#### الهوامش

- (۱) المملكة المتحدة، A Survey of Palestine ، معد في ديسمبر ١٩٤٥ ويناير ١٩٤٦ لمعلومية اللجنة الأنجلو أمريكية للتحقيق عام ١٩٤٦ وأعيد طبعه عام ١٩٩١ من جانسب مركز الدراسات الفلسطينية واشنطن العاصمة، المجلد الأول ص: ٢٤.
- (۲) وبالمشابهة فإن الصهاينة والإسرائيليين يتذكرون ويشيرون إلى إندلاع الأحداث عام ۱۹۳٦ من خلال التقويم العبرى، Tartzal.
- Post (A Related to Thanks Giving) و (Massacre Remembered) موشيه كوهين، (۳) المسلم (۳) المسلم (۳) المسلم (۳) المسلم (۱۹۸۹ ص: ۱۰-۹؛ Hibron Scroll (۱۰-۹: موسلم ۱۹۸۹ ص: Jerusalem و تقرير شاهد عيان من أهارون ريوفين برينزويج، ۲ سيبتمير ۱۹۲۹)، المرجع السابق ص: Jerusalem Post (Memories of a Massacre) Herb Keinon (۱۹۱۹ ص: ۸.
- (٤) المكتب الكولونيالى، اللجنة الفلسطينية حول اضطرابات أغسطس ١٩٢٩، شهادة تسم سماعها فى محفل مفتوح، الكولونيال رقم ٤٨، ١٩٣٠؛ Porath, Emegence الفصل السابع ؛ مطر، مفتى فلسطين الفصل الثالث، كما يمكن رؤيته فى الجدول (١-١) أرقام مكتب الهجرة اليهودية لعام ١٩٢٧ و ١٩٢٨ كانت ٣٣٥٨ مهاجرًا و ١٠ لكل واحد.
  - (٥) المكتب الكولونيالي، فلسطين: تقرير اللجنة عام ١٩٢٩ حول الاضطرابات شهر أبريل ١٩٣٠.
- (۲) المكتب الكولونيالي، فلسطين: تقرير اللجنة حول الهجرة والاستقرار في الأرض والتنمية الذي أعده السير جون هوب سيمسون، أكتوبر ۱۹۳۰، مقتبس من Haven to Conquest: قراءات في الصهيونية والمشكلة الفلسطينية حتى عام ۱۹۶۸ (تحرير). وجرى تقديمه بواسطة وليد خالدي، بيروت ۱۹۷۱/ واشنطن معهد الدراسات الفلسطينية، ۱۹۸۷ ص.۳۰۳-۷؛ فلسطين: تصريح حول السياسة أكتوبر ۱۹۳۰ (Passfield white paper)

- وأعيد إنتاجه في A Documentary History of the Arab Israeli Conflict، تحرير مع مقدمة تاريخية من تشارلز جيدز. نيويورك دار نشر بريجر، ١٩٩١ ص:١١٣-٠٤.
- (۷) من رمزى ماكدوناك إلى حاييم وايزمان في ۱۳ فيراير عام ۱۹۳۱، وأعيد إنتاجها في التحديد التحدي
- (^) Neil Caplan , Futile Diplomacy المجك الثاني: المفاوضات العربية -الصهيونية وإنهاء
   الانتداب، لندن: فرانك كاس ١٩٨٦ الفصل الأول.
- (٩) من أجل تقويم جيد لردود الأفعال العربية والصيبيونية على أزمة ١٩٣٩-١٩٣١، انظــر أورها ١٩٣١-١٩٣١، انظــر أورهام سيلا، ١٩٩٤، ١٩٣١ ١٠٠ تناير -أبريــل ١٩٩٤، ص: ٩٠-١٠. وانظــر أيــضنا مــارتن كولينيــمكي، Low, Order and rights in Mandatory Palestine ( المناهات المنا
- Palestine a Study of Jewish, Arab, and British policies, New فلسطين، ESCO فلسطين، المؤلف المؤلفية المؤلف المؤلفية المؤلفة ا

- Ann Mosely (۱۲) الجزءان الثانى و الخامس؛ ۱۹۷۷ الجزءان الثانى و الخامس؛ المظاهرات غلى التمرد، لندن: فرانك كاس ۱۹۷۷ الجزءان الثانى و الخامس؛ المظاهرات غلى التمرد، لندن: فرانك كاس ۱۹۷۷ الجزءان الثانى و الخامس؛ نيويورك-لنــدن المظاهرات على التمركة القومية نيويورك-لنــدن الحدمة القومية معة كورنيل ۱۹۷۹ الجزءان الخامس و التاسع؛ ماتيوس ۱۹۷۹ الجزءان الخامس و التاسع؛ ماتيوس ۱۹۷۹ الجزء الثانى؛ رشيد خالدى The Iron Cage قصة النضال الفلسطينى من أجل الدولة، بوسطون مساتسوشتس دار نشر بيكون ۲۰۰۲ ص ۲۰۰۳ مــ۹۰-۸۲.
- (۱۳) قارن مــثلاً John Marlowe, Rebellion in Palestine الفصول العاشر والثاني عشر والرابع عــشر مــع John Marlowe, Rebellion in Palestine a Modern History الفصل السابع. ومن أجل در اسات معتمدة على الأرشيف انظــر مايكــل كــو هين ۱۹۷۸ Croom Helm الفصل السابع. ومن أجل در اسات معتمدة على الأرشيف انظــر مايكــل كــو هين ۱۹۳٦ Sir Arthur Wauchope, The Army and the Rebillion in Palestin مايكــل كــو هين الأوسطرقم ۹ (۳٤-۱۹: ص:۱۹۲۹)؛ Tom Bowdin, The Politics of the (۳٤-۱۹: مايو ۱۹۷۳)، مراسات الــشرق الأوســط رقــم ۱۹۷۱)، مدر اســات الــشرق الأوســط رقــم ۱۹۱۱).
- Islam In The Modern World and Other وذلك في (Palestine: the Turning Point) وذلك في (Palestine: the Turning Point) وذلك في (Palestine: the Turning Point) على المحتودة المحتود

- (١٥) A Survey of Palestine، ومن أجل إعادة التقويم النقدى لهذه الأرقـــام انظـــر وليد خالدى (Note on Arab Casualties in the 1936-39 Rebellion) وذلك في كتاب المحق رقم ٤ صفحة: ٩-٨٤٦.
- Porath (۲۲-۱۷: Marlowe, Rebellion (۱۱) الفيصل العاشر؛ Marlowe, Rebellion (۱۱) Lesch, Arab Politics in الفيصل السابع؛ Palestinian Arab National Movements) الفيصل السابع؛ Tom Bowden (۲۷-۲۱۷: Palestine من الأساتذة الآخرين والمراقبين وذلك من حيث ضد هذه الانتفاضة وهو يعطى انطباعا أقل عن الأساتذة الآخرين والمراقبين وذلك من حيث درجات تنظيم التمرد الفلسطيني وفاعليته التي يرى أنها (لمصوصية من مستوى عال ومتقدم) ويضعها في منتصف الطريق ما بين (قطع الطريق البدائي) و(الحرب الثوريسة الشعبية المتقدمة). 1971، Bowden, The Politics of the Arab Rebillion in Palestine من 1991.
  - (١٧) تقرير اللجنة الملكية، لندن، يوليو ١٩٣٧.
- (۱۸) مضبطة الشهادات والأدلة أمام اللجنة الملكية لفلسطين، لندن ۱۹۳۷ رقم ۱۳۶ التي أعيد إنتاجها في المجلد رقم ۲۲ من The Rise of Israel تحت اسم اللجنة الملكية من أجل فلسطين تقديم Aaron S. Klieman نيويوك لندن، دار نشر جارلاند، ۱۹۸۷.
  - (١٩) تَقرير اللجنة الملكية لفاسطين، ص٣٧٠-١-
    - (۲۰) المرجع السابق، ص:۳۷٥-٦.
- (۲۱) مذكرة مقدمة من اللجنة العربية العليا إلى اللجنة الدائمة للانتدابات ووزيــر المــستعمرات (۲۱) الجزء الرابع الذي أعيد إنتاجه فــي The Rise of Israel المجلــد القدس ۲۳ يوليو۱۹۳۷) الجزء الرابع الذي أعيد إنتاجه فــي ۱۹۳۷–۱۹۳۷ تحريــر وتقــديم .۸ ۱۹۳۷–۱۹۳۷ تحريــر وتقــديم (Klieman ندن دار نشر جار لاند ۱۹۸۷ ص:۲۱۸.
- -۱۹۱۷ ، Crossroads To Israel ، قرارات بلودان التى نوقشت واقتبسها كريستوفر سايكس، Crossroads To Israel ، الافرائق الندن دار نشر جامعة إنديانا ١٩٦٥ ( المومينجتون لندن دار نشر جامعة إنديانا ١٩٦٥ ( ١٩٦٥) صنابك اليوميسة انظر ( ١٩٥٥) صنابك اليوميسة المهمة والأولية التى تبرز النشاطات اليوميسة انظر

- Despatches from Damascus: Gilbert Macereth and British Policy in the Levant ۱۹۸۰ تحریر مایکل فرای و اینامار ر ابینوفیتش، نل أبیب مرکز دایان ۱۹۸۰ ص:۱۷۱-۹۰.
- الفاص بتقرير اللجنة الملكيــة الفلسطين وأعيد إنتاجه في كتاب الذي حرره جون نورتون مور The Arab Israeli Conflict افلسطين وأعيد إنتاجه في كتاب الذي حرره جون نورتون مور ١٩٨٤ و وكذلك الذي تم اقتباسه فــي دار نشر جامعة برينستون ١٩٧٤ المجلد الثالث ص:١٨٤ وكذلك الذي تم اقتباسه فــي مؤسسة العدمية والبريطانية رقم ٢ ص:١٨٥ مؤسسة العدمية والبريطانية رقم ٢ ص:١٨٥ و ألان جيرسون (Israel, The West Bank and International Law) لندن دار نشر فرانك كأس ١٩٧٨ ص:١٩٨٨ ومن أجل معالجة تفصيلية حول هذه النقاشــات انظــر إســحاق جالنور، ١٩٧٨ من ١٩٨٠ القرارات المصيرية في الحركة الصييونية، الباني دار نشر جامعة نيويورك ١٩٩٥.
- (۲٤) انظر أيضاً كاتر ، Partner to Partition خطة تقسيم الوكالة اليهودية في عصر الانتداب، دار نشر فرانك كاس لندن ١٩٩٨.
  - .Cmd, 5893 (Ya)
  - . ۱۹۳۹ مايو Palestine: Statement of Policy, Cmd. 6019 (۲۶)
- (۲۷) ماکدونالد، مضبطة مؤتمر سان جیمس مع العرب والیپود، وکلاهما فی ٦ مارس ١٩٣٩ و جری اقتباسه من جانب کابلان، Futile Diplomacy رقم ٢ ص:١١١.
- (۲۸) مضبطة مؤتمر سان جيمس مع العرب. رقما ۱ و۱۷ ، مارس ۱۹۳۹ وجرى اقتباسها في كابلان، Futile Diplomacy رقم ۲ ص:۱۱۲.
  - (۲۹) مقتبس من كابلان ۲:۱۱۲ Futile Diplomacy.
- (۲۰) Shabtai Teveth Ben Gurion: The Burning Ground (۱۹۵۰ ۱۹۶۸–۱۹۶۸ بوسطون دار نشر ۱۹۸۷ مین ۱۹۸۲ مین ۱۹۸۶ مین ۱۹۸۷ و الفصول من ۱۹۰۶.
  - (٣١) كابلان ۲ Futile Diplomacy ؛ ١١٠-١١٠ رشيد خالدي القفص الحديدي، ١١٤-١٦.

- ۱ ، A Survey of Palestine (۲۲)
- (٣٣) في تقويمه النقدى لهذه الأرقام يقدر وليد خالدى العدد الكلى للعرب المقتولين بأكثر من ٥ ألاف والمجروحين أقل من ١٥ ألفا. وانظر وليد خالدى: مذكرة عن الضحايا العسرب فسى تمرد ١٩٣٦–١٩٣٩ والمنقولة من كتساب From Heaven to Conquest الملحق الرابع صن ٨٤٩.
  - (٣٤) رشيد خالدي: القفص الحديدي ص:٦٤، ٦٦-٧، ١٠١-٨، ١١-١١.
    - : ص:٥٤ من : ١ ، A Survey of Palestine (٢٥)
- And David (Orde Wingate and Moshe Dayen) عن وينجيت انظر ليونارد موسلي Ben Gurion (our friend: what Wingate did for us) Juwish Observer and Middle East (אומים אומים אומ
- (۳۷) (Prom Cooperation to Resistance) (۳۷) در السات ۱۹۶۱–۱۹۶۱ الیاجاناة ۱۹۶۱–۱۹۶۱ در السات الشرق الوسط رقم ۲ (۱۹۳۱–۱۹۶۹) ص:۲۱۰–۱۸۲؛ (۱۹۶۹–۱۹۶۹ الشرق الوسط رقم ۲ (۱۹۶۹–۱۹۶۹) من الرجون تیزفای لیرومی Zion: المورت نیزفای لیرومی Zion: المورت دار نشر سان مارتن ۱۹۷۷ (و أعید اصداره باسم: Terror Out of Zion: الحرب من أجل استقلال اسرائیل، مع مقدمة جدیدة للمؤلف وتقدیم مشیه ارینز، دار نشر بسرونس ویك ۱۹۹۱؛ بیجال ایلام (Ilaganah, Irgun and Stern: Who did What?) القدس الربع مسنویة رقم ۲۳ ربیم ۱۹۸۲ ص:۷۰-۸.
- A.G. Toynbee, Forward to Robert John and Sami Hadawi, The Palestine Diary (٣٨)

   P. xiv. ١٩٧٠ نيو يورك دار نشر نيو ورك ١٩٧٠

- (۳۹) جورج أنطونيوس، The Arab Awakening ، لندن دار نشر هـاميش هـاميلتون، ۱۹۳۸ ص:۱۹-۶-۹.
- (٤٠) Yaacov Lozowick, Right to Exist: (٤٠) نيويورك دار نشر Yaacov Lozowick, Right to Exist والفصل الثانى منه عنوانه (الانتداب البريطانى: القرار بالإنشاء والتدمير) والفصل الثالث بعنوان (١٩٤٨: القرار ات حول إبادة الجنس).
  - (٤١) رشيد خالدي، القفص الحديدي ص:١١٩.
- (٤٢) أنيتا شابيرا، Land and Power اللجوء الصهيوني للقوة ، ١٩٤١-١٩٤٨ ترجمــة ويليـــام تيمبلر دار نشر جامعة استانفورد ١٩٩٩ ص:٢٨٣.
  - (٢٤) المرجع السابق، ص:١٠٧، ١٣٩.
    - (٤٤) المرجع السابق ص:٣٥٥.
  - (٥٤) المرجع السابق ص: ٢١٥، ٢٧٥.
  - (٤٦) المرجع السابق ص:١٨٦، ٢٧٥.
    - (٤٧) المرجع السابق ص: ٢٢١-٢.
      - (٤٨) المرجع السابق ص:٢٤٨.
- (٤٩) التركيز الأصلى فى مناحيم بيجن، The Revolt (قصة الأرجون) مع تقديم الحاخام منير كاهانا، لوس أنجلوس دار نشر ناش ١٩٧٢ ( والأصل نيويورك / دار نشر شومان لندن دار نشر و.هـ. ألن ١٩٥١/١٩٤٨)، ص:٤٦.
- (٥٠) انظــر Yezid Sayigh, Armed Struggle and the Search for State ، الحركــة الوطنيــة الفلسطينية، ١٩٤٩-١٩٩٣ دار نشر جامعة أوكسفورد واشنطن معهد الدراسات الفلسطينية، ١٩٩٧.
- Ian S. Lustick (Changing Rationales for Political Violence in the Arab-Israeli (۱۹) مجلسة الدر اسسات الفلسطينية رقسم ۲: ۱ (خريسف ۱۹۹۰) ص: ۵- ۲- ۲ (خريسف

Terrorism in وذلك فسى Terrorism in Arab Israeli Conflict: Targets and Audiences وذلك فسى ١٩٩٥ وذلك فسى ١٩٩٥ العامية براك دار نشر جامعة ولايسة بنسلفانيا، ١٩٩٥ صر.١٥٠٤ محرير مارتا كرينشو، جامعة بارك دار نشر جامعة ولايسة بنسلفانيا، ٥٢-٥١٤ صر. ١٠٥٥ وحول أفكار عن دور العنف في الصراع انظسر الفصل التاسع (الاسستخدام السسياسي للعنسف)؛ Sheila H.Catz, Women and ١٠٠٣ ٢٠٠٣ مار نشر جامعة فلوريدا، ٢٠٠٣ الفصل الخامس (Politicizing Masculinities: Shahada and Haganah).

Geula Cohen, "Woman of Violence: Memories of a Young: انظر على سبيل المثال: (٥٢) انظر على سبيل المثال: المثال: Holt, Rinehart and ترجمة هيليل هالكين، نيويسورك، دار ناشر terrorist 1943-1948" المثال: المثال:

#### الفصل السادس

## المحرقة/ الاستقلال / النكبة

خلال الحرب العالمية الثانية والأعوام الأخيرة افترة الانتداب، حكم البريطانيون فلسطين بمقتضى "الكتاب الأبيض" لعام ١٩٣٩ والمتضمن تفسيرا معدلاً لالتزاماتهم تجاه المجتمعين (الفلسطيني واليهودي)، وهو التفسير الذي تم تحديه مرازا من قبل كلا الطرفين ومؤيديهما إقليمياً ودوليا، وظل السؤال الخاص بما إذا كانت بريطانيا فضلت طرفا على الآخر في هذه الحقبة من سياستها الفلسطينية، كما كانت عليها الحال في فترات سابقة، من النقاط والمقولات الجوهرية التي لم يتم حسمها في التواريخ المتضاربة لفلسطين وإسرائيل، وفي هذا الموصل سنركز على أثر المحرقة في أوروبا في الموقف في فلسطين وإنشاء إسرائيل؛ حيث نلاحظ أنه على مدار هذا العقد، المهم والخطيسر، برزت عدة إسرائيلي؛ حيث نلاحظ أنه على مدار هذا العقد، المهم والخطيسر، برزت عدة إسرائيلين) والفلسطينيين والعرب؛ نظراً الأن النصدام بينهما اكتسب أبعادًا إسرائيليين) والفلسطينيين والعرب؛ نظراً الأن النصدام بينهما اكتسب أبعادًا درامانيكية ووصل لحدود الأزمة.

## المحرقة والهجرة اليهودية إلى فلسطين:

خلال شهادته أمام أعضاء لجنة "بيل" بالقدس في الخامس والعـشرين مـن نوفمبر ١٩٣٦، استهل "د.حابيم وايزمان" كلمته بعرض تفـصيلي لـــ "المـشكلة

اليهودية كما تبدو لنا اليوم"، واستناذا إلى الأحداث الأخيرة والإشارات غير المتعاطفة أو المُعادية لليهود الصادرة عن قادة ألمانيا وبولندا، أسس رئيس المنظمة الصهيونية العالمية مطالبه الخاصة بحاجة اليهود للهجرة لفلسطين؛ حيث أشار إلى العدد المتزايد من اليهود "الذين ينقسم العالم بالنسبة لهم حول أماكن لا يمكنهم العيش فيها، وأماكن لا يمكنهم دخولها"(۱)، وكان ذلك قبل سنتين كاملتين من المذبحة سيئة السمعة (ليلة الكريستال) في ألمانيا والنمسا، التي أعطت إنذارا للعالم عن الخطط العنيفة التي يُعدها النظام النازي لليهود في أوروبا، وخلال سنوات قليلة خضع اليهود في الأراضي التي حكمها النازيون للحرمان من حق الاقتراع، والتجميع في أماكن محددة، والانغلاق في "البجيتو"، والإبعاد، والقتل على يدعصابات، وأخيرا التصفية الجماعية التي قضي فيها ثلثا عدد يهود أوروبا المُقدر بحد ملايين(۱). وفي هذا الفصل نبحث عن الروابط التي تمت إقامتها بين:

- أ) المحرقة والصراع العربي- الصهيوني قبل ١٩٤٨.
  - ب) المحرقة وإنشاء دولة إسرائيل (الاستقلال).
    - ج) المحرقة اليهودية والنكبة الفلسطينية<sup>(٦)</sup>.

منذ الثلاثينيات وحتى اليوم، قام كل من اليهود والفلصطينيين والعرب باستخدام، أو إساءة الاستخدام، للمحرقة في حُججهم فيما يتصل بموضوع من تحققت حقوقه ومن حُرم منها في إطار تنازعهم على فلسطين / إسرائيل، وبالنظر إلى هذه الحجج المتناقضة يبرز تعدد محاولات إقامة المقارنات والتوازي بين القضايا واستخلاص "الدروس" من هذا الحدث غير المسبوق في التاريخ الإنساني (أ)، وفي تناولنا لهذا الموضوع سنحاول الابتعاد عن سوء الاستخدام والتوظيف لأغراض أخرى، فيما نسعى بدقة لعرض كيف أن الأطراف ذاتها كانوا، في بعض الأوقات، مُذنبين في هذا الخصوص (ث).

سبق أن لاحظنا، في الفصل الخامس، كيف بدأت الأحداث في أوروبا توثر في المجتمعين اليهودي والعربي في فلسطين، خاصة مع الزيادة الحادة في الهجرة اليهودية غداة وصول هتلر لسدة الحكم في ألمانيا عام ١٩٣٣؛ ولكن الخلف مسا زال مستمرا حول عدد من القضايا.. فكلا من العرب الفلسطينيين واليهود، لأسباب متباينة، يثيرون أسئلة مُحيرة عن أسباب امتناع الدول الأخرى خاصة الولايات المتحدة ودول الكومنولث قليلة السكان عن إظهار المزيد من الكرم في زيادة حصص المهاجرين إليها، ورفع قيود منح تأشيرات المدخول، بل والترحيب باللاجئين اليهود، ويقدم الجدول (١-٦) مقارنة للهجرة اليهودية إلى كل من وإلى الولايات المتحدة وقلسطين خلال الفترة ١٩٣٣ مقارنة الهجرة اليهودية الى كل من وإلى

| Year | Jewish immigrants to<br>USA | Jewish immigrants<br>to Palestine |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1933 | 2372                        | 30,327                            |
| 1934 | 4134                        | 42.359                            |
| 1935 | 4837                        | 61.854                            |
| 1936 | 6252                        | 29.727                            |
| 1937 | 11,352                      | 10.536                            |
| 1938 | 19.736                      | 12.868                            |
| 1939 | 43,450                      | 16.405                            |
| 1940 | 36,945                      | 4547                              |
| 1941 | 23.737                      | 3647                              |
| 1942 | 10,608                      | 2194                              |
| 1943 | 4705                        | 8507                              |
| 1944 | n.a.                        | 14.464                            |

الجدول (١-٦) الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى فلسطين:

ويختلف المراقبون والمؤرخون حول سؤال آخر يدور حول: هل يُلام قادة الحركة الصهيونية لعدم إعطائهم الأولوية للقيمة الإنسانية لحماية الأرواح خالا فترة النازى، على المميزات السياسية التي يوفرها توظيف مأساة اللاجئين اليهود

كحجة لدعم دعوى الصهيونية والمستوطنات في فلسطين بإقامة دولة هناك؟ وعلى الرغم من أن هذه الموضوعات تستحق البحث والتقصى العميق أخلاقيا وتاريخيا، فإنها تخرج، في واقع الأمر، عن إطار الدراسة الحالية (۱)، وسستتاول السصفحات التالية انعكاسات أزمة اليهود الأوروبيين على الموقف في فلسطين؛ حيث بليغ التنافس القومي طورا أكثر حدة؛ وكان الأثر الفوري لصعود النازية في أوروبا جليا. وفضلا عن الافتقار المتزايد للأمن للمجتمعات اليهودية في مختلف السدول الأوروبية، كان هناك شعور متعاظم بخيبة الأمل في ضوء قلة عدد الدول التسي أبدت استعدادا للتدخل لحماية الأقليات المستهذفة أو لاستقبال اللاجئين منهم، وكان ذلك واضحا بعد النتائج المُحزنة لمؤتمر "إيفيان" في يوليو ١٩٣٨ الذي تم تنظيمه لنعبئة الموارد لاستقبال اليهود الراغبين في الهجرة من أوروبا، ومنذ تلك اللحظة مواطلاق العنان لقادة اليهود في العالم لاعتبار فلسطين الملجأ الأساسي، إن لم يكن الوحيد لإنقاذ أو لخلاص اليهود (١٩).

ولم يكن مستغرباً أن تثير الزيادة الضخمة في أعداد السكان اليهود مخاوف العرب الفلسطينيين من أن تجتاحهم موجات المهاجرين اليهود، وقد كانت هذه المخاوف - كما رأينا في الفصل الخامس - عاملاً أسهم في اندلاع التمرد عام ١٩٣٦ بالإضافة إلى تنامى مشاعر الإعجاب بالحركات والأيديولوجيات الفاشية والنازية بين القوميين العرب الذين رءوا في القوة الاستعمارية البريطانية والفرنسية والحركة الصهيونية في فلسطين أعداءهم الرئيسيين، وخلال سنوات قليلة سعى مفتى القدس، الحاج أمين الحسيني القائد المنفى للحركة القومية العربية الفلسطينية، لإقامة تحالف مع الرايخ الثالث (أ)، وبدوره أسفر التجمع للقوى المعادية عن زيادة الشعور بين يهود فلسطين بالخطر وهشاشة مصيرهم (١٠٠).

وخلال الشهور والسنوات التالية لإصدار إعلان "ماكدونالد" عن السياسة البريطانية، في مايو ١٩٣٩، سعى ممثلو الصهاينة ومؤيدوهم لممارسة ضغط مكتفة ومتزايدة على السياسيين والدبلوماسيين الأوروبيين من أجل الغاء قيود الكتاب الأبيض على الهجرة اليهودية حتى تكون فلسطين ملجأ لأولئك الذين يسعون للفرار من جحيم النازية الأوروبية. وفي مايو ١٩٤٢، أصدر مؤتمر صييوني طارئ، عقد في فندق بلتيمور بمدينة نيويورك، قرارات تدعو إلى الهجرة الجماعية إلى أرض "إيريتز إسرائيل" (إسرائيل) وإقامة كومنولث يهودي (بمعنى الدولة) في أعقاب الحرب في فلسطين غير المقسمة (١١). وقد ذهبت قرارات "مؤتمر بلتيمور" إلى ما هو أبعد من تكرار رفض الصهاينة الرسمي لسياسة الكتاب الأبيض، لتشكل أول طلب صهيوني صريح وكامل لإقامة دولة وليس مجرد وطن قومي، وليس على جزء من فلسطين المقسمة.. وهكذا كانت المحرقة التي كانت في طريقها لدخول أخطر أعوامها بالنسبة لقتل اليهود، كانت حاضرة في عقول وقلوب الوفود المُمجتمعة في المؤتمر الصهيوني الطارئ؛ وكما ذكر آنذاك القائد الصهيوني الأمريكي سيلفر أباهيليل:

"لن نتمكن حقاً من إنقاذ يهود أوروبا ما لم تكن هناك هجرة حرة لفلسطين، ولن نحصل على هجرة حرة لفلسطين ما لم يتم الاعتراف بحقوقنا السياسية هنالك، ولن يعترف بحقوقنا ما لم يتم الاعتراف بصلتنا التاريخية بهذا البلد وتأكيد حقنا في إعادة بناء وطننا القومي، وكل هذه السلسلة سينفرط عقدها إذا فُقدت حلقة واحدة منها"(١٢).

ويقدم هذا المنطق مثلاً معبراً بوضوح عن المقولة السابعة الأساسية المُختلف عليها والمتصلة بالتساؤل عن الرابطة، أيا كانت، التى يلزم إقامتها بين تصفية الشعب اليهودى فى أوروبا خلال المحرقة والقضية الخاصة بمن يجب أن يحكم فاسطين / إسرائيل؟

وعلى خلاف الموقف الصهيونى الموضح عاليه، سعى رد الفعل العربى إلى الفصل، بقدر الإمكان، بين الصراع على فلسطين عن المسألة اليهودية الأوروبية. وفى الصفحات الختامية من كتابه "يقظة العرب" الذى أعده "جورج أنطونيوس" أو اخر ١٩٣٧ وأو ائل ١٩٣٨، بدا المؤلف على وعى نام بالأثر الذى يمكن أن تمارسه المأساة اليهودية على الصراع فى فلسطين:

"إن التخفيف من مأساة اليهود يجب البحث عنه فسى مكان آخر غير فلسطين؛ حيث إن الدولة صغيرة جدا لتحمل زيادة أكبر في سكانها، وقد تحملت بالفعل أكثر من نسصيبها، ويقع على كاهل بريطانيا، التي قادت هذا العمل الخيرى على حساب العرب، أن تستثمر الموارد الضخمة لإمبراطوريتها وأن تمارس هناك بعضا من مظاهر العمل الخيسرى السذى تحض عليه ..."

وفقًا لرأى "أنطونيوس"، كانت المعاملة التي شهدها يهود ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية "عملاً شائنًا لمن اقترفوه وللحضارة الحديثة"، ولكن:

"وضع العبء الأكبر على كاهل فلسطين العربية كان تهربًا تعيمنًا من الواجب الذي يقع على كل العالم المتحضر، كما أنه عمل شائن أخلاقيًا ولا توجد مُدونة للأخلاق تُبرر

اضطهاد شعب من أجل محاولة التخفيف من اضطهاد آخر؛ ان علاج طرد اليهود لم يكن له أن يتم من خلال السعى لطرد العرب من وطنهم القومى، كذلك بالنسبة لتخفيف محنة اليهود، التى لم يكن لها أن تتم إلا من خلال إحداث محنة شعب برىء ومسالم (۱۳).

بعد مرور سبعة أعوام وفي نهاية ١٩٤٤ كرر "مؤتمر الإسكندرية" بمصر، الذي أرسى أسس جامعة الدول العربية وأصدر قرارات بدعم فلسطين، المطالبات العربية السابقة بـ "وقف الهجرة اليهودية، والمحافظة على الأراضي العربية، وتحقيق استقلال فلسطين". وعلى حين؛ عبرت الوفود في المؤتمر عـن "الأسـف للفظائع التي وقعت على يهود أوروبا من جانب دولها الديكتاتورية"، رددوا دفع "أنطونيوس" بأن "قضية أولئك اليهود لا يجب مزجها مع الصهيونية؛ حيث إنه لـن يكون هناك أكثر ظلما وعدوانية من حل مشكلة اليهود من خلال القيام بظلم آخـر، بمعنى إيقاع الظلم على عرب فلسطين (١٠٠٠). وفي لقاء على بارجة عسكرية أمريكية في البحر الأحمر أوائل عام ١٩٤٥ حاول ممثل الرئيس الأمريكي - دون جـدوي في البحر الأحمر أوائل عام ١٩٤٥ حاول ممثل الرئيس الأمريكي - دون جـدوي الناجين من أوروبا، وأصـر الملك العربي بشدة على أن مأساة يهود أوروبا يجب أن تخلها دول أوروبا المسيحية (١٥٠٠).

وفى أعقاب هزيمة النازية فى ألمانيا، ألقى مصير اليهود الناجين من المحرقة الذين تم تجميع الكثير منهم فى معسكرات، بظلاله على كل الجهود لتسوية الصراع الحاد بين الفلسطينيين العرب ويهود المستوطنات، وخلال السنوات الثلاث المتبقية من الانتداب البريطاني لجأ العديد من الجماعات اليهودية الناشطة، الذي

شعر بالإحباط، إلى أعمال إرهاب متزايدة ضد بريطانيا وضد العرب معلنًا "ثورة اليهود" ضد الحكم البريطاني، وتعاون مع "الهاجاناة" لتشكيل حركة مقاومة يهودية موحدة، وإن كانت مؤقتة (١٦)، كذلك نظم بعض الجماعات الصهيونية عمليات سرية لنقل اللاجئين اليهود الناجين بالقوارب إلى سواحل فلسطين اختراقا للحصار البريطاني، وعلى حين نجح عدد محدود من القوارب في خرق الحصار، وتم الإمساك بالعديد من اليهود اللاجئين وإيداعهم معسكرات بريطانية في جزيرة قبرص المجاورة، وحظيت الأحداث بتغطية إعلامية فعالة ومؤثرة على الرأى العام في أوروبا وأمريكا، خاصة ما تعلق منها بسفينة "Exodus" عام ١٩٤٧ التي تمت إعادة ركابها إلى الأراضي الأوروبية (١٩).

وفى الوقت الذى أيد بعض، بإخلاص وتعاطف، وجهة النظر القائلة بأن إنقاذ يهود أوروبا اللاجئين يتم من خلال فتح أبواب فلسطين لهم. استمر العرب والفلسطينيون فى الدفع بأن المحرقة هى مشكلة مسيحية – أوروبية، وقضية عامة تتطلب حلا عالميا، تتحمله بشكل رئيسى القوى الأوروبية وحلفاؤها، ومع ذلك لميتمكن العرب من إثناء أغلب الدوائر الغربية عن تأييدها للحل الصهيونى عبر فلسطين للناجين من المحرقة، ولم يلق الاعتراض الفلسطيني، القائل بأن حل مشكلة الناجين من أوروبا بإرسالهم إلى فلسطين يشكل ظلما، أذانًا صاغية؛ حيث فوض الرئيس الأمريكي ممثله في اللجنة الحكومية للاجنين، "إرل هاريسون" بزيارة معسكرات اللاجئين وكتابة تقرير عن الموقف والرغبات التي يتم التعبير عنها، وقد أثر هذا التقرير الذي تضمن بشكل متوقع أن جميع اللاجنين يريدون الذهاب نفي قرار "ترومان" بالضغط بشكل علني من أجل القبول الفوري بهجرة منة ألف لاجئ يهودي إلى فلسطين (١٨).

### اللجنة البريطانية - الأمريكية للتحقيق:

استجابة للنقد المتزايد لسياستهم في فلسطين والمتصلة باللاجئين اليهود، الذي تزامن مع تدخل أمريكي متزايد ومباشر في التعامل مع تبعات الحرب في أوروبا، وافق صانعو السياسة البريطانيون، في أكتوبر ١٩٤٥، على إنشاء لجنة بريطانية أمريكية، تحت رئاسة القاضى "جوزيف هاتشيسون" والسسير "جوم سينجلتون" وعضوية ٦ من الأمريكان و٦ من البريطانيين، لزيارة أوروبا (بما في دلك معسكرات الأفراد المشردين) وفلسطين أوائل ١٩٤٦، وقامت اللجنة بالاستماع للشهادات، وتسلم الطلبات من البريطانيين والعرب وممثلي اليهود (١٩١، ونظرا من لتجاوز الأحداث لها من جانب وصدور تقرير للأمم المتحدة بعد ١٦ شهرا من جانب أخر، فإن تقرير اللجنة البريطانية - الأمريكية لا يجرى تذكره حاليا، إلا أن توصياتها - التي أدت آنذاك إلى خلاف رسمي أمريكي - بريطاني حول كيفية توصياتها - التي أدت آنذاك إلى خلاف رسمي أمريكي - بريطاني حيث إنها تلقي ضوءًا مهما على مواقف الأطراف المتنافسة التي قادت إلى طريق مسدود خسلال ضوءًا مهما على مواقف الأطراف المتنافسة التي قادت إلى طريق مسدود خسلال علمي عامي 1٩٤٥ خاصة تحت ضغط الموقف في أوروبا بعد الحرب (٢٠٠).

وعلى غير ما يشتهى المتحدثون الرسميون باسم العرب والفلسطينيين، ربطت اللجنة - بشكل متعمد وواضح - موضوعات الناجين من المحرقة ومستقبل فلسطين بدلاً من الفصل بينهما، واقترح التقرير، على وجه التحديد، السماح بالدخول الفورى لمئة ألف من الناجين اليهود كبادرة إنسانية وسياسية، وفيما يخص الترتيبات الدستورية، نحت اللجنة جانبا كلاً من التقسيم (كما اقترحته لجنة بيل قبل المتحدثون الرسميون باسم

العرب) وأوصت بأن تكون حكومة فلسطين مستقبلاً مؤسسة على مبدئي عدم الهيمنة و"القومية الثنائية":

(i) إن اليهود لم يهيمنوا على العرب، والعرب لن يهيمنوا على اليهود في فلسطين.

(ب) إن فلسطين لن تكون دولة يهودية ولا دولة عربية... فلسطين يجب أن تؤسس كدولة يتم فيها التوفيق بين الطموحات القومية لكل من العرب واليهود، دونما خوف من هيمنة طرف على الآخر، وفي رأينا هذا لا يمكن إجراؤه تحت أي شكل دستوري تكون فيه مجرد وجود الأغلبية العددية هو أمر حاسم، خاصة أن الصراع من أجل الأغلبية العددية هو الذي أفسد العلاقات العربية – اليهودية (٢١).

مثل هذه التوصية الراديكالية تبرز الأثر الذى مارسته على أعضاء اللجنة مجموعة صغيرة، وإن كانت محورية، ومن المتقفين اليهود ضمت الفيلسوف الشهير "مارتن بوبر"، ورئيس الجامعة العبرية "د/جودة ماجنيس" (عضوا "جمعية الوحدة" التى خلقت مجموعة ميثاق السلام" التى نشطت فى العشرينيات وأوائل الثلاثينيات)، والمناقشات الدائرة اليوم حول خيار الدولة الواحدة فى مواجهة حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين يمكنها الرجوع إلى تقريسر اللجنة باعتباره الإنجاز الأعظم لمؤيدى ما سمى أنئذ "حل الدولة الواحدة ذات القوميتين"، علسى الرغم من أن بعض المصطلحات قد تغير بمرور الوقت.

وكما سنرى فيما بعد؛ فإن مقترحات اللجنة قد تم تجاوزها من قبل الأحداث التي أسفرت عن مقترحات أخرى أكثر استساغة بالنسبة للقوى الكبرى.

# لجنة الأمم المتحدة الخاصة لفلسطين وإنشاء إسرائيل:

حتى قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، ساعد وصول هتلر لسدة الحكم في المانيا في إقناع الكثيرين من الذين كانوا قبل ذلك غير صهاينة أو مناهضين لهم، بتأييد، إن لم يكن تبنيا، الخيار الصهيوني باعتباره حيويا من أجل نجاتهم ماديا، وبالنسبة لقادة الصهيونية ومنظريها؛ فإن هتلر والمحرقة قدما البرهان الدامغ على صحة نظرية "هيرتزل" والحاجة الماسة لدولة يهودية في فلسطين، وعلى الرغم من أن العديد أحسوا بشيء من الراحة من هذا التأكيد على القضية الصهيونية، فقد سيطر عليهم الحزن بنهاية الحرب لإدراكهم أنه بالنسبة للملايين الذين قتلوا بالفعل سوف تأتى الدولة متأخرة للغاية. ومن ١٩٤٦ حتى ١٩٤٨، لم يكن هناك شيء يشغل قادة المجتمع اليهودي سوى التعبئة لصالح ما اعتبروه حملة الحياة أو الموت للعودة إلى فلسطين في دولة يهودية يمكنها أن تستقبل أولئك الناجين من جحيم الحرب.

وخلال فترة ما بعد الحرب، أصبح الربط بين قضايا اليهود المشردين في أوروبا من جانب، ومستقبل فلسطين المتنازع عليها من جانب آخر، محور التركيز الأساسي في المناقشات العامة؛ مما وفر للحركة الصهيونية ميزة غير مسبوقة لتحظى بتعاطف العالم معها في صراع كان لا يمكن للفل سطينيين العرب أن يكسبوه، وفي فبراير ١٩٤٧ أعاد البريطانيون قضية فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي شرعت في مايو تشكيل آخر لجان التفتيش في هذه الفترة، والمكونة من أحد عشر عضوا تحت اسم "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين".

على غرار النموذج المعتاد للجان السابقة، قامت النجنة بجمع الدلائل (كان بعضها مجرد تحديث للعناصر التي سبق تقديمها منذ عام للجنة البريطانية الأمريكية)، كما استمعت للشهادات من منتصف يونيو حتى أخر يوليو ١٩٤٧،

وجاءت زيارة اللجنة لفلسطين في الوقت المناسب ليتابع أعضاؤها بأنفسهم عملية وصول ثم ترحيل الناجين اليهود الذين كانوا على ماتن السفينة "Exodus" ١٩٤٧ وتتيجة للمقاطعة المعلنة من قبل القادة الفلسطينيين؛ استمعت اللجنة فقط لشهادات من غير ممثلي الفلسطينيين العرب في بيروت وعمان، وعلى الرغم ما أنه كان مقررًا مسبقًا ألا تزور اللجنة المعسكرات في أوروبا (على خلاف ما قامت به اللجنة البريطانية الأمريكية)، قام عدد من أعضائها بتنظيم زيارات غير رسمية إلى "أندروز دورف"، و"هاهني" وغيرهما من معسكرات المشردين، فيما اتخذت اللجنة لنفسها مقرًا في جنيف لكتابة تقريرها (٢٢).

تضمن تقرير الأغلبية من أعضاء اللجنة المقدم في الحادي والثلاثين مسن اغسطس ١٩٤٧؛ التوصية بتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقانين يهودية وعربية، مع وضع منفصل للقدس تحت الإدارة الدولية، على أن يتم الربط بينهما باتحاد اقتصادي (٢٠)، ومما لا شك فيه أن أعضاء اللجنة تأثروا حما كانت عليها الحال بالنسبة لأعضاء اللجنة البريطانية – الأمريكية بمعاناة اليهود الأوروبيين الناجين من المحرقة، كما أن تحديد الأرض والإقليم المفروض تخصيصه للدولة اليهودية تأثر ليس فقط بالقدرات والطاقات التي يتفاخر بها اليهود عن "جعل الصحراء تزدهر"؛ ولكن كذلك بالحاجة لاستيعاب آلاف الناجين من المحرقة، وفي النهاية وعقب مناقشات وتعديلات طفيفة، تضمنت حدود الدولة اليهودية المقترحة ٥٠% من مسطح منطقة الانتداب في فلسطين بما فيها صحراء النقب قليلة السكان، وشمل مناقشاء ٥٠٠ الف يهودي و ٤٠٠ الف عربي، بما يعنيه ذلك من وجود أقلية عربية كير ة بكل المقابيس.

خلال الشهور الثلاثة التالية من عام ١٩٤٧؛ تتابعت مناقشات واجتماعات لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لبحث كل النواحي الفنية والمبادئ، وقد واكب ذلك ضغوط اللوبي اليهودي المكثفة من وراء المستار وفي أروقية المنظمة الدولية على وزراء الخارجية وحكومات المدول الأعلضاء، وقد كان التناقض كبيرا بين روايات مؤيدى الفلسطينيين وأولنك المساندين للصهاينة فيما يتصل بهذه الشهور المصيرية؛ فالموالون للعرب استعرضوا تكتيكات الذراع الطويلة التي استخدمها الصهاينة وأنصار هم الأقوياء (أغلبهم من الأمريكبين) بكل قسوة بهدف دفع الدول الضعيفة أو المترددة للتصويت من أجل التقسيم (٢٥)، أما مناصرو الصهيونية؛ فقد قدموا العملية برمتها على أنها حملة قام بها "شعب صغير ضعيف دونما سيادة أو نفوذ" يحارب في مواجهة قوة ساحقة للحصول على دولـة من خلال ثلثى الأصوات في الجمعية العامة (٢٦)، وحقيقة الأمر أنه حتى بعد استبعاد المزايدات الدعائية والمغالية، تظل الفجوة واسعة بين الروايات المتصاربة حول كيفية الموافقة على التقسيم؛ فالفلسطينيون ومؤيدوهم يعتقدون أنها لعية قذرة، فيما يروى الصهاينة والإسرائيليون ما تحقق على أنه نتيجة لصعود شجاع إلى أعلى التل على الرغم من وجود عقبات جمة، وهناك سؤال آخر ما زالت الإجابات عنـــه متفاوتة ويتصل بمعرفة إلى أى مدى كان الشعور الغربي بالذنب لما وقع لليهود في المحرقة عاملاً مؤثرًا في النتيجة النهائية لتصويت الدول الأعضاء على قرارات الأمم المتحدة (٢٧).

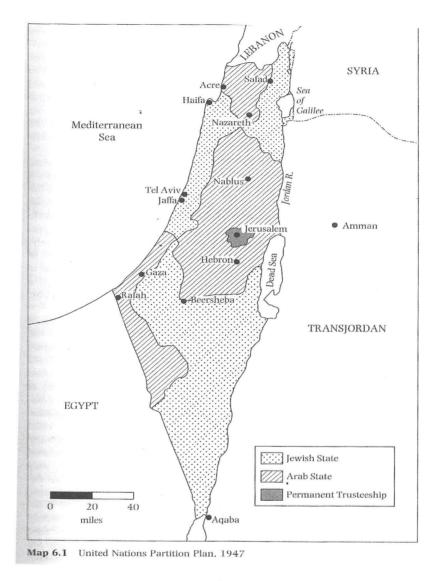

خريطة (١-٦): خطة الأمم المتحدة للتقسيم عام ١٩٤٧.

فى التاسع والعشرين من نوفمبر ١٩٤٧، تم إقرار مقترحات اللجنة الخاصة بفلسطين مع إدخال تعديلات طفيفة، بموجب قرار الجمعية العامة رقم (١٨١) بأغلبية ٣٣ صوتًا مؤيدًا، و١٣ معارضًا وامتناع ١٠ عن التصويت (٢٨١). وعلى حين ابتهج الصهاينة بالنتيجة شعر الفلسطينيون والعرب بالحنق، وأقسموا على الدفاع عن فلسطين العربية ما اعتبروه إقحامًا ظالمًا لدولة إسرائيل هناك.. وفضلا عن عدم العدالة وتفاصيل الخطة والخريطة المقترحة؛ رفض الفلسطينيون من حيث المبدأ أن يقوم كيان خارجى (الأمم المتحدة) بفرض مطالبات الأقلية ضد رغبات الأعلبية المحلية الأصلية، الأمر الذي يقودنا لبحث المقولة الثامنة ضمن المقولات الجوهرية التي تناولها في هذا الكتاب ومفادها: هل كان القرار ١٨١ (التقسيم) هو ممارسة شرعية لسلطة الأمم المتحدة في القانون الدولي، وهل كان من الحكمة رفضه من قبل الدول العربية والفلسطينيين؟

وكما كانت عليها الحال بالنسبة إلى المسائل الأخرى التى لم يتم حلها من قبيل شرعية الانتداب على فلسطين للمقولات والنزاع الأخير المتعلق بنشاط إسرائيل الاستيطانى فى الأراضى التى احتلتها عام ١٩٦٧، يتمثل المختصمون الرئيسيون فى الجزء الأول من النقاش فى الخبراء فى القانون الدولى، وأى فرد يحاول المغامرة بالدخول فى الأحكام القانونية والمبادئ اللاتينية التى يطرحها هؤلاء قد لا يشعر بالدهشة من اكتشافه؛ لحقيقة أن الكثيرون من بين هؤلاء المحامين هم بشر ويمكن أن يكونوا مؤيدين لطرف يرون القليل من المناطق الرمادية بين المواقف المتنافسة، ومن هذا المنطلق، يردد المناصرون للفلسطينيين الحجج التى ساقتها الأقلية خلال مناقشات الأمم المتحدة أواخر ١٩٤٧، ويتحدون شرعية قيام المنظمة بفرض حل يتعارض مع الرغبات التى عبرت عنها غالبية السكان، فمن وجهة نظرهم تفتقد الجمعية العامة للسلطة (التى يملكها مجلس الأمن)

لفرض قراراتها من خلال تطبيق عقوبات؛ حيث تقتصر سلطتها فقط على التوصية (٢٩). وإذا ما أخذنا الموقف القانونى الآخر يدفع الخبراء المؤيدون لإسرائيل بأن القرار كان شرعيا وعادلا، ويسجلون انتقادا مضادا للدول العربية التى تحدت إرادة الأمم المتحدة المعبر عنها عندما اختاروا مهاجمة إسرائيل فى مايو ٨٤٩ (٢٠)، وقد شكل غياب أى عقوبات ضد الدول العربية على غزوها لفلسطين، بالنسبة لإسرائيل ومؤيديها، أول مثل فى سلسلة من الانتقادات لما يدعون كونه تحيزًا ضد إسرائيل من جانب المنظمة الدولية، مما يخفف من بهجتهم بالتصويت التاريخى فى ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ الذى اعترف بحق اليهود فى دولة ذات سيادة على جزء من فلسطين (٢٠).

وتنبع من هذا الجدال القانونى حجة أخرى ذات طابع أكثر سياسى وتاريخي، فالإسرائيليون ومؤيدوهم ينتقدون الفلسطينيين والدول العربية بتصوير رفضهم لخطة التقسيم كدليل على السلوك العدواني ونوايا الحسرب، والنتيجة الطبيعية أنه برفضهم دولة عربية مقسمة على جزء من فلسطين الانتداب، ومحاولتهم إعاقة إنشاء دولة إسرائيل كما اقترحه القرار ١٨١، يلزم لوم العرب والفلسطينيين أنفسهم على حرب عام ١٩٤٨ وتحميلهم كامل المسئولية على كل نتائجها السلبية – من قبيل خسارة أراض لصالح إسرائيل، وخسارة الفرصة لإقامة دولة فلسطين، ومصير اللاجئين الفلسطينيين، وسنناقش هذا فيما يلى وأيضنا مرة ثانية في الفصل الثاني عشر تحت عنوان "الفرص الضائعة".

#### حرب الاستقلال والنكبة:

يمكن إرجاع اندلاع الحرب، التي يسميها الإسرائيليون بحرب الاستقلال ويطلق عليها الفلسطينيون وصف الكارثة أو النكبة، إلى الثلاثين من نوفمبر ١٩٤٧

(اليوم التالى لصدور القرار ١٨١) أو الخامس عشر من مايو١٩٤٨ (حين أعلنت حكومة إسرائيل المؤقتة استقلال الدولة في يوم مغادرة البريطانيين)؛ الأمر الذي عجل من هجوم القوات المصرية، والسورية، والأردنية، وقد استمر القتال بستكل متقطع حتى أوائل ١٩٤٩، وتمخضت الحرب عن مقتل ٢٠٠٠ إسرائيلي (وهسي نسبة عالية من السكان)، و١٣ إلى ١٦ ألف فلسطيني وما بين ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ عربي آخر، بالإضافة إلى الآلاف من الجرحي (٢٠).

لقد صور الإسرائيليون ومؤيدوهم عبور هذه الجيوش لحدود الانتداب السابق على فلسطين بأنه ليس فقط انتهاكا للقرار ١٨١، ولكنه شن لحرب إبادة مع حملة دعائية دموية محورها "إلقاء إسرائيل في البحر". ومن منظور الفلسطينيين والدول العربية؛ كان هذا الندخل العسكري الخارجي مسعى لإنقاذ الأجزاء العربية من فلسطين حتى لا تقتحمها القوات الصهيونية المتفوقة (٢٦)، وقد شارك الفلسطينيون أنسهم في القتال، كأعضاء في الميليشيات المحلية دونما تنسيق عسكري أو سياسي مركزي، ومما أضاف المزيد من الارتباك إرسال قوات تحت رعاية الجامعة العربية (جيش التحرير العربي بقيادة فوزي القاوقجي) ومجموعات جندتها وجمعتها جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فضلاً عن جيوش من لبنان والعراق شاركت في القتال على جبهات محدودة، فيما أرسلت اليمن والسعودية فرقاً رمزية.

لقد كان التضارب في المدركات العميقة والنظرة للذات من قبل كل من الفلسطينيين والعرب والإسرائيليين في هذه الحرب صارخًا للغاية، وإن كان قد جرى في كثير من الحالات تبسيطه بشكل كبير، فطبقًا للروايات الإسرائيلية لحرب الاستقلال؛ فإن القلة المحاصرة ضعيفة التسليح انتصرت على الكثرة المسلحة تسليخا جيدًا ولديها المعدات تمامًا؛ كما حدث للملك داود" الذي استطاع بشجاعة أن

يتحدى ويقتل "جوليات" القوى، وطبقًا لهذه الروايات تمكن الإسرائيليون الجدد من النجاة بأعجوبة من الإبادة، فقط بجهودهم الشجاعة (٢٤).

ومن جانبها؛ تُبرز الروايات الفلسطينية والعربيـة للحـرب أنهـم واجهـوا ميليشيات صهيونية معبأة أيديولوجيا وأكثر تنظيمًا تدربت وتسلحت سرًا على مدار أعوام استعدادًا لهذا اليوم، في حين أنهم كانوا غير مستعدين وتحت قيـادة ضـعيفة وغير منظمين، وأيضًا تحت رحمة جيوش عربية لم تكـن دوافعهـا ومناوراتهـا، بخلاف البيانات الرسمية، مكرسة لإنقاذ فلسطين من أجـل الفلـسطينيين، ووفقًا للمؤرخ "رشيد الخالـدى" لـم يكـن الأداء العـسكرى الكـارثي خـلال حـرب وقد اتبع سلوك الدول العربية خلال صراع ١٩٤٧/١٩٤٧ المورخ "رشيد ألمول العربية خلال صراع ١٩٤٧/١٩٤٧ مـن أجـل فلـسطين النموذج الذي تم إرساؤه في الثلاثينيات عندما أمسكت الدول العربية زمام المبادرة السياسية والمسئولية عن القضية الفلسطينية، في حين "اتبعت كل دولـة عربيـة... الخط الخاص بها، وسعت لتحقيق مصالحها الخاصة، التي كانت لها، بشكل عـام، اثار غير مواتية للفلسطينيين "(٢٠٠).

سعت الأبحاث الحديثة للمؤرخين اختراق الدعايات المتنافسة والنظرة للذات، لتقدم تقديرات أكثر دقة وواقعية لتوازن القوى خلل مختلف مراحل الحرب العربية - الإسرائيلية عامى ١٩٤٧/٩٤٧، ويميل معظم المؤرخين حاليا إلى التشكيك في مصداقية أسطورة أن الإسرائيليين كانوا قلة قليلة في مواجهة الكثيرين في هذه الحرب، فعلى الرغم من أن العالم العربي يبدو، بكثافته السكانية وامتداده الجغرافي، ضخمًا إذا قورن مع المستوطنات بعدد سكانها الذي تراوح بين ٢٠٠ و ١٥٠ ألفًا عام ١٩٤٧، فإنه بالنظر إلى القوات الفاعلة قتاليًا في الميدان كان

الوضع يميل أكثر إلى الجانب الصهيوني، وعلى سبيل المثال خلال المرحلة الأولى للحرب (التي يطلق عليها أحيانا الحرب الأهلية) التي سبقت تدخل الجيوش العربية النظامية، حققت "الهاجاناة" وغيرها من الميليشيات الصهيونية بعض الانتصارات الاستراتيجية الحاسمة على المقاتلين الفلسطينيين المحليين والفيلق العربي مستفيدة من تعبئة وتنسيق أفضل تحت قيادة مركزية، فضلاً عن التفوق في عدد المقاتلين الذي قارب الخمسين ألف يهودي (بمن فيهم الاحتياطي) في مواجهة أقل من عشرة آلاف عربي (٢٦)، ومع ذلك فإنه خلال الأسابيع الأولى للقتال؛ لم تكن القول العربية الصهيونية على الدرجة نفسها من التجهيز مقارنة بتلك التي أرسلتها الدول العربية إلى ساحة القتال.

وهناك جدال آخر حول مسار الحرب يأخذنا خطوة إلى الأمام بالنسبة للمقولة الجوهرية المتصلة بالدور البريطانى الذى سبق أن تتاولناه فى الفصل الرابع، فمن وجهة النظر الصهيونية الإسرائيلية، استمرت بريطانيا بعد ١٩٤٧ فى تقديم الغطاء الدبلوماسى للدول العربية الرئيسية المتعاملة معها وهى: الأردن والعراق، ومن ثم تشجيعهم فى طموحاتهم العسكرية لشن هجومهم النهائى على الدولة اليهودية الوليدة، وفى مواجهة هذا الطرح لم يستم رصد على الجانب الفلسطيني أى مؤشرات على اعتراف الفلسطينيين بالجميل تجاه البريطانيين لمساعدتهم كحلفاء بأى شكل، بل يطرح الفلسطينيون المساعدة لينمو الموطن الحراب البريطانية هى التى قدمت، خلال ثلاثة عقود، المساعدة لينمو الموطن القومى اليهودي ويصبح قادراً عسكريا على المسيطرة على البلاد؟ وينحى الفلسطينيون كذلك باللائمة على الحاكم البريطاني فى حيفا والذى تعاون مسع قادة المستوطنات وضباط "الهاجاناة" وساعدهم فى السيطرة على هذه المدينة المختلطة في أبريل ١٩٤٨ (٢٠)، وهناك إدانة أكثر خطورة لتواطؤ البريطانيين مسع ملك

الأردن عبد الله (وبطريقة غير مباشرة مع الصهاينة) بإعطاء مباركة حكومة صاحب الجلالة لخطته لضم أجزاء من الضفة الغربية؛ ومن ثم منع قيام دولة فلسطينية ربما تولى قيادتها المفتى (الذي كان آنذاك بالمنفى بالقاهرة) أو حلفاؤه (٢٨). وفضلاً عن ذلك انتقد العرب أطرافًا خارجية أخرى لمساعدتها في نجاح الصهيونية في الحرب: الولايات المتحدة خاصة، والاتحاد السوفيتي بدرجة أقل، بالإضافة إلى العملاء الصهاينة المنتشرين في كلا الدولتين الذين وفروا الأيدى العاملة وهربوا الأسلحة التي ساعدت ومكنت الميليشيات الصهيونية من السيطرة على الأراضي فيما وراء الحدود التي أوصت بها الأمم المتحدة في قرار التقسيم (٢٩).

لقد تمخضت الحرب العربية – الإسرائيلية الأولى عن إنشاء دولة إسرائيل ذات السيادة والتي تم قبولها كعضو في الأمم المتحدة في مايو ١٩٤٩، ومع التوقيع على أربعة اتفاقات للهدنة مع مصر والأردن وسوريا ولبنان عام ١٩٤٩، امتدت حدود دولة إسرائيل الجديدة إلى ما هو أبعد مما تضمنته خطة التقسيم للأمم المتحدة لتغطى ٧٨% من أراضي الانتداب السابق على فلسطين.

إن الإقليم الذى كان مفترضاً أن يصبح الدولة العربية الفلسطينية، وفقًا للخطة حسب خطة الأمم المتحدة للتقسيم، يوجد الآن فى شكل مناطق مبعثرة، وعلى الرغم من إشارة المسئولين البريطانيين والأمريكان ومن الأمم المتحدة فى وثائقهم وخطاباتهم إلى كيان اسمه فلسطين، فإنه فى منتصف عام ١٩٤٩ فإن البلد الذى كان يعرف بهذا الاسم تم تقطيعه بين دولة إسرائيل الجديدة والأردن (الصفة الغربية ضمت ١٩٥٠) ومصر (قطاع غزة)(٠٤).

لقد ترتبت على النكبة خسارة الفلسطينيين لوطنهم القومي، وتدمير مجتمعهم، وتشريد ونفى وطرد أكثر من نصف السكان العرب (بين ١٥٠و ٧٥٠ ألصفًا)،

وأضحى هؤلاء الفلسطينيون إما لاجنين وإما بلا دولة وفقًا للغة وكالة جديدة للأمسم المتحدة تحت اسم "الأونوروا" (١٤)، وخلال العقدين بعد ذلك عرفوا دوليسا بسس "اللاجنين العرب" مع التخلى عن مصطلح "الفلسطينيين"، وعلى الرغم من اعتراف المادة (١١) من قرار الأمم المتحدة (١٩٤) في ١١ ديسمبر ١٩٤٨ (٢١) بحق اللاجنين في العودة لبيوتهم أو تعويضهم؛ فإنه للعديد من الأسباب المعقدة التي نلخصها فيما بعد، ظل اللاجئون الفلسطينيون وأبناؤهم موجودين حتى اليوم دون تمكينهم من حقوقهم وفقًا لهذا القرار.

دارت واحدة من أكثر المقولات الجوهرية إثارة للجدال التى برزت خلال الحرب العربية الإسرائيلية الأولى حول السؤال التالى: كيف أصبح الفلسطينيون لاجئين في عام ١٩٤٨ - ١٩٤٩ ولماذا بقوا لاجئين لمدة طويلة كهذه؟ لقد بلذ السياسيون ورجال الدعاية والمؤرخون جهوذا كبيرة على مدار سنوات؛ محاولين توضيح حقيقة ما جرى، هل أصبح الفلسطينيون لاجئين نتيجة الهروب الاختيارى، كنتاج ثانوى للحرب، أم كان ذلك بسبب الطرد المتعمد على يد الصهاينة وقوات إسرائيل المسلحة؟ وحتى اليوم ما زالت الأراء منقسمة بحدة؛ حيث يتم التشكيك في وسائل ودوافع الباحثين مثلهم في ذلك مثل الحقائق التاريخية والحجج ذاتها.

وفى هذا الشأن، ذهبت الروايات الإسرائيلية، الرسمية وغير الرسمية، لسنوات إلى أن معظم الفلسطينيين غادروا منازلهم بإرادتهم أو بأوامر من القادة العسكريين العرب لترك أماكنهم مؤقتا وليعودوا بعد هزيمة اليهود، الأمر الذى تم دحضه فى الستينيات من جانب صحفى أيرلندى بهيئة الإذاعة البريطانية التى نتابع البث بالعربية، وتلاه فى ذلك الباحثون الذين انكبوا على دراسة الملفات التى باتت مفقوحة فى الثمانينيات من كذلك تشير الروايات الموالية للصهاينة أحيانا إلى

حالات قام اليهود خلالها بمناشدة العرب بالبقاء، خاصــة فــى عمليـات الإخــلاء للمجتمعات العربية فى المدن المختلطة (حيفا وطبرية فى أبريل ١٩٤٨)، وهو مــا يعنى أن تلك المناشدات بالبقاء كانت نموذجا فى حين أنها تمت فى ظروف خاصة، وما زالت صدقيتها وإخلاصها موضع خلاف حتى اليــوم(ئئ)، وتميــل الدراســات الحديثة التى تعتمد على الشهادات الشفوية إلى التقليل من هذا الاتهام الشامل للقيادة العربية بل وتأييد الرواية المضادة التى تذهب إلى أنه فى كثير من الحالات حــض القادة العرب والفلسطينيون السكان على البقاء فى أماكنهم(ئن).

والمدافعون عن المواقف في كلا الطرفين، الذين يسعون لإثبات أو نفسي المسئولية السياسية والمعنوية للعرب أو الصهيونية / إسرائيل عن هروب أو طرد السكان الفلسطينيون، سيعمدون إلى تقديم أجزاء من الأدلة المتاحة، وفي الوقت ذاته يتجاهلون أو يكذبون ما يناقض أو يتعارض مع حجتهم، وعلى سبيل المثال فان "إفريم كارش" قام بدراسة حرب عام ١٩٤٨ بعد ستين سنة، وقام بالاختيار من كم هائل من الوثائق الجديدة بما فيها الملفات السرية لـ "الهاجاناة" وأرشيف جيش الدفاع ليصل إلى الدفع بأن "لم يقم اليهود بإرغام أحد من بين الـ ١٧٠ الفا السين ١٦٠ الفا عربي الذين فروا من التجمعات الحضرية، وفقط حفنة من بين ١٣٠ ألفا إلى ١٦٠ ألفا قروى تركوا منازلهم قد جرى إرغامهم على ذلك من جانب اليهود قلل ١٢٠ ألفا عايو ١٤٨ الناها المناها المنا

مثل هذه النتائج ليست خالية من العاطفة، بل إنها على الأرجح تهدف إلى الإسهام في الجدال الذي لم يحسم بعد؛ حول إثبات أو نفى وجهة النظر السائدة بأن الميليشيات الصهيونية والقوات الإسرائيلية تعمدت بشكل منهجى طرد السكان الفلسطينيين، ويشير منتقدو إسرائيل إلى خطة سرية (الخطة دى الاحتياطية)

للهاجاناة) تتضمن أوامر عسكرية شاملة ومنظمة للاستيلاء على المناطق المأهولة بالعرب، ويرى بعض في هذه الخطة الاحتياطية دليلاً على النية الصهيونية في القيام بعملية "التطهير العرقي" في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من السكان الفلسطينيين (انظر كذلك: الفصل ١١) (٧٠٤)، ويذهب بعض المراقبين إلى أن هذه النية لطرد الفلسطينيين خلال الحرب تتصل اتصالاً وثيقًا بالأمال والخطط التي ترجع له "هرتزل" وكانت موضع مناقشة داخل المجال السياسي الصهيوني كله لإزالة أو "نقل" العرب المحليين من أجل إيجاد مكان لإنشاء وطن قومي بأغلبية من السكان اليهود (٨٤٠).

ومن بين أكثر الدراسات شمولاً ودقة وتوازنا في تناول قضية اللجنين تلك التي نشرها المؤرخ الإسرائيلي "بيني موريس" (وهو من المؤرخين الجدد) تحت عنوان "ولادة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين" عام ١٩٧٨ وتم تتقيحها عام ٢٠٠٤ (١٠٤) (انظر الفصل ١١)، وتضمنت الدراسة الكشف عن أعمال لم تعرف من قبل كالمذابح، الاغتصاب، الطرد، النهب قامت بها القوات الإسرائيلية، الأمر الذي كان بمثابة صدمة للإسرائيليين للقراء المؤيدين لإسرائيل، وحقق للباحث شهرة مرموقة لدى كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني؛ ومع ذلك فإن هذا البحث الشاق لم يمكن صاحبه من تأييد مقولة إن الفلسطينيين صاروا لاجئين نتيجة خطة صهيونية شاملة للسكان الفلسطينيين العرب، وخلال مناقشات تالية على ذلك، انتقد "نور مصالحة" وغيره من الباحثين "موريس" لفشله في عدم السير وراء دليله الذي يقود إلى ما يعتبرونه نتيجته المنطقية (١٠٠). وفي ضوء دفعه دراسة النتائج التي توصل إليها؛ أقر "موريس" عام ٢٠٠٤، في إجاباته عن الانتقادات السالفة عام توصل إليها؛ أقر "موريس" عام ٢٠٠٤، في إجاباته عن الانتقادات السالفة عام توصل المياد التأييد لفكرة "النقل" (ترانسفير) كانت قبل ١٩٤٨ اكثر الساغا مما

قدمه، مضيفًا: "إن العلاقة بين هذا التأبيد وما حدث فعلاً خلال الحرب هـو أكثـر ضعفًا؛ مما قد يذهب إليه مسئولو الدعاية العرب"(٥٠).

وإزاء هذه النفسيرات المتصارعة التي قد يظل بعضها مستعصبيا على النفسير، ربما قد يكون من الممكن أن نستخلص أنه في الفترة بين ١٩٤٧ و ١٩٤٩ تحول ما يقارب ثلاثة أرباع مليون فلسطيني ليصبحوا لاجئين نتيجة لمجموعة من الأسباب، مع درجات مختلفة من المسئولية المشتركة للفاعلين والمتحاربين المختلفين:

- فر الكثيرون لتجنب المعاناة وضراوة الحرب.
- في بعض المواقع ساعد التعاون والتواطؤ البريط اني اليه ودى في قسر الفاسطينيين على الرحيل.



الخريطة (٢-٢): إسرائيل وجيرانها (٢٩٤٩-٢٩٦٧).

- فر الكثيرون نتيجة للذعر الشديد خاصة جراء التقارير، المبالغ فيها التي انتشرت بشكل واسع، حول الأهوال والفظائع التي ارتكبتها عناصر "الأرجون" وغيرهم في قرية دير ياسين أو ائل أبريل ١٩٤٨ (٢٥).
- فى بعض القطاعات قامت الميليشيات الصهيونية ووحدات جيش الدفاع الإسرائيلي بإخلاء القرى وطرد الألاف من ساكنيها.
- ترك كثير من الفلسطينيين العرب منازلهم بسبب الفوضيي وتدنى السروح
   المعنوية الناجم عن غياب القيادة الفعالة والانتظام داخل مجتمعهم.

وفيما يتعلق بالسؤال الإضافي: لماذا بقى الفلسطينيون لاجئين لمدة طويلة كهذه؟ لا يزال الأمر كذلك موضع خلاف؛ حيث ينحى كل طرف باللائمة على الأخرين، وفى حين أن الكثير من قضايا اللاجئين فى فترة ما بعد الحروب في القرن العشرين قد تم حله أو التخفيف من حدته من خلل خليط من الإغاثة الإنسانية الدولية والترتيبات السياسية. ما زالت الحالمة الفلسطينية شاذة وتبدو تسويتها اليوم أكثر صعوبة مما كانت عليه من قبل، وعلى الرغم من أن الهيئات الدولية والفاعلين بحثوا من وقت لآخر صيغة للتعويض، والعودة، أو إعادة التوطين، فإنه لم يتم تحقيق أى إنجاز للخروج من المأزق (٢٥).

يلقى الإسرائيليون ومؤيدوهم باللوم القاطع على الدول العربية لعدم حل هذه المشكلة أساسا؛ بسبب رفضهم توقيع اتفاقيات سلام كاملة (انظر: الفصل ٧ فيما بعد). ووفقاً للرؤية الإسرائيلية، فإنه لو قام العرب باتباع الخطوات المتوقعة لتحقيق السلام والتطبيع، فإنه كان من الممكن للموقعين على اتفاقات الهدنية عام ١٩٤٩ تسوية القضايا المعلقة بما فيها الحدود واللاجنين؛ كذلك ترى إسرائيل أن تمسك

الدول العربية باستمرار حالة الحرب وإصرارهم على عدم الاعتراف بها أو التعامل معها؛ شكل عقبة كأداء أمام إيجاد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

وخلال عملية تبادل الاتهامات، يلوم الإسرائيليون ومؤيدوهم الطرف العربى، والذى حظى بتستر من قبل الأونوروا، "ملاذ للبيروقراطية، وبيئة للكراهية وأفكار التحريرية"(١٠٠) على إبقائه المتعمد على أحوال اللاجئين من أجل ما يلى:

- تجنب أى مسئولية سياسية أو إنـسانية لإعـادة تـوطين الفلـسطينيين أو استيعابهم بين سكانهم العرب.
- الإبقاء على مرارة اللجئين ورغبتهم فى الانتقام لإعدادهم للعودة يومًا ما (إذا ما اتفق على ذلك) كـ "طابور خامس" يزعزع الدولة اليهودية، أو (فى حالــة عدم الاتفاق على العودة) كمخربين أو فدائيين (كوماندوز) لمهاجمة إسرائيل.

• استخدامهم كأداة دعائية (إذا لم يتم قبول العودة) في حرب العرب التي لـم تكتمل ضد إسر ائيل (٥٠) .

ومن جانبهم، يتهم العرب والفلسطينيون إسرائيل بأنها لم تتعمد فقط طرد أعداد كبيرة من الفلسطينيين، وإنما رفضت بقسوة الاعتراف بحق اللاجنين الفلسطينيين (المقربه به دوليًا وفقا للقرار ١٩٤) في العودة لديارهم أو الحصول على تعويض، ويبرر الإسرائيليون، جزئيًا، امتناعهم عن تطبيق هذه الفقرة من قرار الأمم المتحدة بالإشارة (كما فعل العرب لدى رفضهم القرار ١٨١ الخاص بالتقسيم) إلى أن الجمعية العامة لديها فقط سلطة للتوصية وليس الفرض.

إلا أنه وراء هذا الموقف القانونى الإسرائيلى، نجد ما هو أكثر من مجرد المماحكة أو تكتيكات المساومة، وبنفس القوة والاقتناع لدى الفلسطينيين المبعدين بأن لهم حقًا لا يمكن إنكاره فى العودة (١٥) إلى ديارهم، اتخذت القيادة الإسرائيلية المجديدة فى ١٩٤٨ و ١٩٤٩ موقفًا محدذا بوضوح ضد عودتهم، وفى رفضه للنداء الشخصى الذى وجهه وسيط الأمم المتحدة لإسرائيل، أو اخر يوليو ١٩٤٨، للقيام ببادرة للتخفيف من المصاعب التى تواجهها الموجات الأولى من اللجنين اللاجنين الفلسطينيين، كتب وزير خارجية إسرائيل الجديد "موشى شيرتوك" (فيما بعد شاريت) للكونت "فولك برنادوت" شارحًا حجج بلاده فيما يخص مستولية الدول العربية عن الحرب ومصير اللاجئين الفلسطينيين:

"الهروب العربى الجماعى مسن إسسرائيل وأراضسى إسرائيل المحتلة كان نتيجة مباشسرة لعدوان العسرب مسن الخارج... فالحكومات العربية، والقوى الكبرى (في إشسارة لبريطانيا) التي أيدت قضيتهم، لا يمكن أن تتمتع بالحقوق في الاتجاهين: القيام بكل ما يمكنهم القيام به من أجل تدمير دولة إسرائيل، وعندما يفشلون في ذلك، يطلبون إلى إسرائيل تحمل المسئولية عن نتائج عملهم المتهور... إن الحكومة المؤقتة لإسرائيل ليست في موقف، ما دامت استمرت حالمة الحرب قائمة، أن تعيد قبول العرب الذين غادروا بيوتهم على أي مستوى كبير".

وتابع "شاريت"، الذى كان له مقترب دبلوماسى معتدل فى تعامل إسرائيل مع العرب والفلسطينيين، عرضه للأسباب العميقة وراء ما أصبح فيما بعد الموقف الرسمى الثابت للحكومات الإسرائيلية ضد عودة اللاجئين الفلسطينيين:

"إن الهجرة الجماعية للفلسطينيين العرب عام ١٩٤٨ هي واحدة من الظواهر العنيفة التي، وفقسا لخبرة السدول الأخرى، غيرت مجرى التاريخ، إنه من المبكر جدا القول بدقة كيف وإلى أي مدى سيؤثر هذا الخروج في مستقبل إسرائيل والدول المجاورة، وعندما تكون الدول العربية مستعدة لعقد اتفاقات سلام مع إسرائيل فيان هذه القيضية ستصل لتسوية إيجابية كجزء من التسوية الشاملة، مع الأخذ في الاعتبار مطالبنا المصادة والمتصلة بتدمير الحياة اليهودية والممتلكات. إن المصالح طويلة المدى للشعوب اليهودية والعربية، واستقرار دولة إسرائيل، ودوام أسس السلام بينها وبين جيرانها، والموقف الفعلى ومصير المجتمعات اليهودية في الدول العربية، ومسئولية الحكومات العربية عن حروبهم العدوانية وعن التعويض، (كل هذه النقاط) ستكون وتيقة الصلة بالسؤال الخاص بهل وإلى أي مدى وتحت أى ظروف يمكن السماح للسكان العرب السابقين في إقليم إسرائيل بالعودة، إن حكومة إسرائيل المؤقتة مستعدة دائمًا لمثل هذا السلام الشامل والدائم، ولكنها تتمسك بأنه ليس من العدل أن يطلب منها أن تقوم بـشكل منفرد وتدريجي بإجراءات سلام فيما الجانب الآخر لا يزال يميل إلى الحر ب<sup>،(۷۵)</sup>. وعلى الرغم من صدور قرار الجمعية العامة رقيم (١٩٤)، والقرارات التالية المؤيدة له خلال الأعوام التالية، رفضت إسرائيل بسشكل ثابت أى عودة جماعية للاجئين العرب الفلسطينيين (٥٩)، ومنذ وقت مبكر تمثل موقفها في أنها ستنظر فقط في خطط لإعادة التوطين (خارج إسرائيل) أو/وتعويض اللاجئين، فقط في سياق تحركات عربية تجاه وقف الحرب (من قبيل إنهاء المقاطعة العربية والحصار على إسرائيل) والسلام الشامل الحقيقي، وقد عرضت إسرائيل النظر في إعادة محدودة لجمع شمل العائلات كقضية إنسانية، ولكنها استبعدت أي عودة ضخمة استاذا إلى الحق.

إن استمرار قضية اللجئين الفلسطينيين دون حل على مدار أجيال متعددة قد خلق عقبة كأداء أمام أى محاولة لتسوية الصراعات العربية الإسرائيلية و/أو الإسرائيلية الفلسطينية. ومنذ الاختراق الذى حدث فى أوسلو وبداية مفاوضات مباشرة إسرائيلية فلسطينية عام ١٩٩٣؛ لا يزال حق اللجئين فى العودة من بين العقبات التى تهدد التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة كأحد الموضوعات الشائكة التى لم يتم حلها فى الدبلوماسية الفلسطينية الإسرائيلية (انظر أيضنا: الفصل ١٠).

#### النكبة.. ضحايا في مواجهة ضحايا:

وكما لو كانت قضية اللاجئين الفلسطينيين غير مستعصية على الحل بمفردها، فإنها تزداد تعقيدا عندما يتم ربطها بالحجج الخاصة بالعلاقة بين المحرقة والصراع على فلسطين (من قبيل التشابك بين مآسى اليهود واللاجنين العرب الفلسطينيين) (٢٩٤٩)، فبين ١٩٤٧ و ١٩٤٩، أثناء وعقب القتال، لم تحدث هجرة واحدة فقط و إنما هجرتان قسريتان أفرزتا تعقيدات ستستمر ربما لأجيال، مئات الآلاف

من العرب الفلسطينيين هربوا أو طردوا تاركين وراءهم منازلهم وممتلكاتهم التى قامت دولة إسرائيل، بمحاولة التخفيف من حدة مشكلة نقص المساكن، بتسليمها لمنات الآلاف من اللاجئين اليهود الأوروبيين، وأيضنا لليهود السذين فروا من منازلهم وتركوا ممتلكاتهم في الدول العربية والإسلامية في الفترة من ١٩٤٨ حتى ١٩٥١.

راود الكثير من الإسرائيليين في ذلك الوقت الأمل في أن يتم التعامل مع هذه الظاهرة كـ "تبادل سكاني" (كما حدث بين اليونان وتركيا مثلاً بعد الحرب العالمية الأولى)؛ ومن ثم تحل مشكلة اللاجئين بسرعة، وفي المقابل، رفضت الدول العربية والفلسطينيون رؤية مشكلة اللاجئين (وحلها المقترح) بهذا المنطق (١١)، فقد تم النظر لهذه المشكلة من جانبهم (كما سبق ملاحظته) من منطلق أن الفلسطينيين الأبرياء يتحملون، بشكل غير عادل، عبء المحرقة وخطايا الدول الأوروبية.

وحتى اليوم، ما زال الخلاف قائماً بين الإسرائيليين والصهاينة من جانب، والفلسطينيين والعرب من جانب آخر، حول المدى الذى يمكن أن يصل إليه الربط بين مأساة ومعاناة اليهود الأوروبيين خلل الأربعينيات، والخطة الصهيونية للسيطرة على فلسطين (وهى المقولة الجوهرية السابعة التى عرضنا لها آنفًا)، وقليل من المتقفين والأكاديميين تمكنوا من الابتعاد عن التوافق الذى تم التوصل إليه فى مجتمعاتهم حول هذا الموضوع العاطفى (١٢)، أما بالنسبة للأغلبية الساحقة فإن الموقف حول العلاقة بين الموضوعين غير منفتح أو متقبل للوقائع أو الإقاع المنطقى.

ومنذ ١٩٤٩؛ أضحت هذه الحقائق والمدركات جزءًا من القصص والروايات القومية المتضاربة للطرفين، وشعورهم المتبادل بأن كلاً منهما هو الضحية، لقد جلب نصر إسرائيل العسكرى لليهود الانعتاق والتصرر في ذروة

التضحية بهم؛ فالمحرقة، والاستقلال والدولة اليهودية جعلت من هؤ لاء اليهود والصهاينة الإسرائيليين الأوائل (<sup>(17)</sup>)، فيما هزيمة العرب في المعركة جاءت لهم بالنكبة: خسارة أرض فلسطين، وخسارة إمكانية إقامة دولة قومية، وخلق مشكلة ضخمة تتصل باللاجئين المبعثرين في الإقليم وخارجه.

إن الشعور بوضعية "الضحية" المظلومة، منحصر بين المحرقة وحرب فلسطين الأولى، ظل عميقًا لدى كثير من الفلسطينيين ولا يتقبل أى محاولة للتفسير أو الطرح المضاد، وبعض الفلسطينيين يدينون بشدة ما يعتبرونه تلاعبًا صهيونيًا ويهوديًا بعقدة الذنب والتعاطف (بعد المحرقة) (ئة) في سعيهم لتهميش دعاوى الفلسطينيين ومخاوفهم، وحتى عند مخاطبتهم اليهود الإسرائيليين بطريقة بعيدة عن المواجهة، وبعد مرور أربعين عامًا على الأحداث، يصف الكاتب الفلسطيني الإسرائيلي "إيميل حبيبي" بأسلوب قاطع المحرقة بأنها "الدنب الأول الذي مكن الحركة الصهيونية من إقناع ملايين اليهود بصحة طريقها"، وينهى مقاله بالجملة التالية: "إن لم يكن من أجل محرقتكم (ولكل الإنسانية)، فإن الكارثة التي ما زالت من نصيب شعبي لم تكن لتحدث "(دن).

ولا يستطيع معظم الإسرائيليين أن يروا في إنقاذ إسرائيل لجزء من اليهود الأوروبيين المعرضين للخطر كسبب لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، ووفقًا لكلمات "دويتشر" عن الرجل الذي يقفز من مبنى يحترق (الفصل الثاني)؛ فإنهم قد يجيبون بأن الهجرة اليهودية قبل ١٩٤٨ قد أفادت السكان المحليين العرب أكثر من أن "تهاجمهم" أو "تضرهم"؛ وأن العربي الذي "عاني" قام بأشياء قاتلة أكثر من مجرد "التوعد بالانتقام"؛ مما أجج دورة العنف التي ميزت الصراع، ونتيجة لعقود من الرفض العربي لإسرائيل وتهديد وجودها بالإضافة لظهور العداء للسامية بـشكل

دورى فى مناطق مختلفة من العالم، باتت إسرائيل تنظر المحرقة بـشكل أخر: فبالنسبة لهم ما زالت جرحًا مفتوحًا لم يندمل (٢٠٠).

إن مثل هذه الحجج كان لها تأثير محدود أو منعدم في كسب تعاطف العرب أو التخفيف من استيائهم، وكان إصدار قانون إسرائيل للعودة عام ١٩٥٠ (١٧١)، الذي يضفى الجنسية الإسرائيلية أوتوماتيكيا على أي يهودي يطلبها، بمثابة إجابة متأخرة إلى عالم معاد أو غير مهتم لم يعط مرفأ أمان لليهود الفارين لينجوا بحياتهم، أما بالنسبة للفلسطينيين فقد أكد هذا القانون توجهات إسرائيل لمنع الفلسطينيين فعي المنفى من العودة إلى وطنهم قبل ١٩٤٨، الأمر الذي أضحى متداخلاً مع سلة المآسى والمعاناة التي زادت من مرارة العرب، وبالنظر إلى ذلك القانون إلى جانب رفض إسرائيل لقرار الأمم المتحدة رقم (١٩٤)، يتهم العرب ومؤيدوهم حكومة إسرائيل بالتصرف بشكل عنصرى تمييزي وفي تحد للمجتمع الدولي.

من جانبهم، اعتبر علماء النفس الاجتماعي، بحق، هذه المشاعر المتوازية للإحساس بكون الطرف ضحية فيما يتصل بهذين الموضوعين كعقبات رئيسية في وجه التفاهم المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفي هذا الخصوص كتب "دان بار أون" و"صليبا سارسار":

"بشكل عام يندب كلا الطرفين الجائحة التى صنعها كلاهما لنفسه كل على حدة، ويوجد خطر كامن بأن الاعتراف بمأساة "الآخر" سيكون مبررا الإحساسه بالتفوق المعنوى ويتضمن القبول بسبب وجوده، فبالنسبة للفلسطينيين الاعتراف بآلام اليهود حول المحرقة يعنى قبولاً للأساس المعنوى لإنشاء دولة إسرائيل، وبالنسبة ليهود إسرائيل فإن

قبول آلام اللاجنين الفلسطينيين عام ١٩٤٨ يعنى المــشاركة في المسئولية عن مأساتهم وحقهم في العودة (١٨).

واعترافا بهذا الحاجز النفسى الثنائى والعميق أمام المصالحة الإسرائيلية الفلسطينية، قام بعض ناشطى السلام بأنشطة تستهدف التوصل إلى أن يسشعر كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بالآلام والمخاوف الرئيسية لدى الطرف الآخر، ومن قبيل ذلك تنظيم برامج خاصة عن المحرقة ورحلات لمعسكرات الاحتجاز السسابقة بهدف تعليم المواطنين الإسرائيليين العرب ليس فقط عن واقع المحرقة، وإنما عن الأثر الذى ما زال يمارسه هذا الحدث على أقرانهم اليهود على الرغم من تعاقب الأجيال (انظر: الفصل ۷)(۱۹)، وفي الوقت ذاته، تسعى بعض المنظمات من قبيل "أنهم يتذكرون" إلى مخاطبة عقول وقلوب اليهود الإسرائيليين للاعتراف بالخسائر والمعاناة التي ما زال يشعر بها الفلسطينيون إثر النكبة (۱۰۰)، إن الاعتراف المتبدل بالآم كل طرف يشكل خطوة أولى (انظر أيضنا: الفصل ۱۲) وربما أكثر صعوبة من ذلك الاتفاق على مدى المطالبات التي يؤهل لها هذا الألم.

#### العوامش

- (۱) حابيم وايزمان، "The Jewish Case"، ۲۰ نوفمبر ۱۹۳۱، خطابات وأوراق حابيم وايزمان، هابيم وايزمان، Barnet Litvinoff, Ruglers من ۱۹۵۲، تحرير ۱۹۳۱، القدس، دار نشر الجامعات الإسرائيلية، ۱۹۸٤، الورقة رقم ۲۲، صن ۱۹۸۱، الورقة رقم ۲۲،
- (٢) حول مذابح Kristallnacht في نوفمبر عام (ليلية الكريستال) ١٩٣٨ ومغز اها كنقطة تحول في المحرقة، انظـر The War against the Jews, 1933-1945, New ، Lucy S. Dawibowicz في المحرقة، انظـر York: Bantam Books, 1986,
- (٣) أجزاء من هذا الفصل مأخوذة مــن مقــالتي حــول " So Others Will Remember: Holocaust History " وذلك في كتاب رونالد هيدلاند " Conflict .9٧-٨٢ .ص: ١٩٩٩، ص: ١٩٩٩، ص
- (٤) استخدمت مصطلح "Unprecedented" كما فعل الأستاذ Yahuda Vauer لتفسادى المسشكلات والجدال حول "Unique versus Universat" والمناقشات حول المحرقـة. وانظـر Yahuda على Vauer, Rethinking the Holocaust, New Haven, London:
- (°) ومن أجل إسهام أخير لهذه المناقشة انظــر Leonard Grob ومن أجل إسهام أخير لهذه المناقشة انظــر John K. Rooth و من أجل إسهام أخير لهذه المناقشة انظــر Anguished Hope: Holocaust Scholars Confront the Palestinian-Israeli Conflict,

  Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2008
- (٦) وليد خالدى، :From Haven to Conquest قراءات الصهيونية والمشكلة الصهيونية حتى عام المجادية على المجادية الثانية في واشنطن ١٩٨٧، ١٩٨٥، Appendix 6,855

Brace, 1966; Dinaporat, the blue and the yellow stars of David; The Zionist Palestine and the Holocaust, 1939-1945, المنظمة كامبريدج، دار نشر جامعة الطلل Zertal, From Catastrophe to Power; Holocaust Survivors and الطرفارد، ۱۹۹۰، الطلل Zertal, الطلل خامعة الوس أنجلوس، ۱۹۹۸، المعسقة الوس أنجلوس، ۱۹۹۸، دار نسشر جامعسة المعسق، Israelis' Holocaust and the Politics of Nationhood, Cambridge, كمبريدج ۲۰۰۰،

- Sykes, Crossroads to Israel, 183-9. (A)
- Yehoshua Porath, The Palestine Arab National Movement, 1929-1939: From Rights to (٩) Rebellion, London: Frank Cass 1977, 76, 119; Francis R. Nicosia, The Third Reich The ، فيليب مطر ، ١٩٨٥ . فيليب مطر ، مام نام ، مام دار نشر جامعة تكساس، ١٩٨٥ . فيليب مطر ، المعالم الحاج أمين الحسيني والحركة القومية الفلسطينية، دار نشر جامعة كولومبيا المنقحة عام ١٩٩٢ ، الحاج أمين الحسيني مؤسس الحركة الوطنية الفلسطينية، ترجمه ديفيد هارفي، دار نشر مام المعالم ا
- The entire world is " على سبيل المثال، الشاعر العبرى حابيم ناهمان باليك كتب فقر ات مثل " Anita Chakira, Land and Power, . ١٩٣٦ عام ٣٣٦ في كتاباته حول الثورة العربية عام ٣٣٦ ألم "my gallows من "my gallows ترجمة وليم تمبلر، دار نشر جامعة ستانغورد، ٢٢٥ . ١٩٩٩
- , ميلفر أباهيليل، Toward American Jewish Unity, وذلك في تحرير آرثــر هرتــمبرج، والله أباهيليل، Toward American Jewish Unity وذلك أباهيليل، الله أباهيليل، Tin The Zionist Idea: A Historical Analysis and Reader New York, دار نــشر ۱۹۳۹ ۱۹۳۹ وهناك عرض كلاسيكي على هذه القضية جرى عمله في الوقت

- نفسه للرأى العام الأمريكي من جانب الدكتور حاييم وايزمان Palestine's Role in the المدكتور حاييم وايزمان ۱۹٤۲ ۲۰:۲ مريد (Palestine's Role in the الشنون الخارجية، ۲۰:۲ مريد المدين مجند المدريد المدين جندزاير، وأعيد طبعها في A Middle East Reader, Pegasus, 1969, 311-25 تحرير المرين جندزاير، أنديانابوليس، نيويورك.
- The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement, " جورج أنطونيوس (١٣) جورج أنطونيوس " New York, Putnam's sons , 1946, 411.

  From Haven to هانيش هاميلتون، ١٩٣٨) انظر في نفس الموضوعات وليد خالدي Conquest, IV-IVII
- William Eddy, FDR Meets Ibn Saud, New York, American Friends of the Middle East, (١٥)
  .١١\_٥١٠ From Haven to Conquest, مُقَتِّسةً في خالدي،

- ۲۳ (بیم ۱۹۸۲ ربیع ۲۳ (بیم ۱۹۸۲ بیم ۱۹۸۲ ربیع ۱۹۸۲ بیم ۱۹۸۲ بیم ۱۹۸۲ بیم ۱۹۸۲ بیستون عام Michael G. Cohen, Palestine and the Great Powers, 1948 الفصل رقم ٤.
- (۱۷) هذه الأحداث تخلدت في الرواية ذائعة الصيت لليون أوريس والمسماة تخلدت في الرواية ذائعة الصيت لليون أوريس والمسماة وحول شهادة شاهد عيان وفي فيلم الخروج كذلك الذي حاز على الأوسكار Ottopreminger. وحول شهادة شاهد عيان لعملية تهريب اللاجئين انظر ,Bephraim Dekl, Briha: Flight to the homeland ترجمتها من العبرية دينا اتنجر تحرير Gertrude Hirschler نيويورك، دار نشر هيرتزل، ١٩٧٣؛ Ehud Avriel, Open the Gates: The Dramatic Personnal Story of Illegal Immigration to I.F. Stone Underground to; Athenium, 1975; المعاد طبعه من الأصل عبن طبعة (١٩٤٦)، المعاد المعاد عبن طبعة المعاد (١٩٤٦)، تويورك، Palestine and Reflections 30 years later ( معاد طبعه من الأصل عبن طبعة المعاد ترجمة سيمور نيويورك، Panthion, 1978; Yoram kaniuk, Commander of the Exodus, ترجمة سيمكس، نيويورك، Grove Press, 1999; Dov Freiderg, To survive sovibor, نيويورك، Gefen, 2007, 559-99.
- (۱۸) التقرير الأولى للرئيس ترومان عن الأشخاص المشردين في ألمانيا والنمسا أغسطس ١٩٤٥، (١٩٤٥) التقرير الأولى للرئيس ترومان عن الأشخاص المشردين في ألمانيا والنمسا أغسطس ١٩٤٥. (30 September 1945), 456-63, المانيا والتاجه في Department of State Bulletin13 (30 September 1945), 456-63, دار ١٩٥٦ ١٩٥١ ١٩٥٥ وحول وجهة Cohen, Palestine and the great Powers, 56-8, 62; ١٩٨٧ وحول وجهة الشر كامبريدج Cohen, Palestine and the great Powers, 56-8, 62; المانيا النظر البريطانية للدعايسة السميونية انظر البريطانية للدعايسة السميونية انظر Obsplaced Person in Post-War Germany' 1945-1946, From Haven to مقتسبس مسن Soldier's Life, London, Hodder and Stoughton, 1961 في خالدي، Conquest, 1987, 527-48,
- Bartley Crum, Behind: من أجل تقدير أولى لنشاطات اللجنة الأنجلو أمريكية للتحقيق، انظر: اللجنة الأنجلو أمريكية فللمسطين والمشرق the silken Curtain,

  Richard Crossman, Palestine Mission; Simon and Schuster, 1947 الأوسط، نيويورك، Pavid Horoviitz, State in the Making, ; Herard and Bros سجل شخصصي، نيويسورك، 190۳. Alfred A. Knopf, والشهادات الرسمية للجنسة ترجمة جوليان ميلتزر، نيويورك،

الأنجلو أمريكية للتحقيق يمكن إيجادها في المملكة المتحدة، A Survey of Palestine المعد في ديسمبر ١٩٤٥ ويناير ١٩٤٦ لمعلومية اللجنة الأنجلو أمريكية التحقيق، ١٩٤٦ وأعيد طباعته ١٩٤٦ مسن جانسب معهد الدراسسات الفلسطينية، والمسنطن، 1991 مسن جانسب معهد الدراسسات الفلسطينية، والمسنطن، 57-62 Laqueur and Rubin, The Israel-Arab Reader, 'The Case Qgainst Jewish State in 'Palestine' بين ألبرت حور اني للجنة الأنجلو أمريكية التحقيق ١٩٤٦، مجله الدراسات G.C. Hureittz, The struggle for الفلسطينية، ٢٠٠١، خريف ٢٠٠٥، ١٩٠٠، وأنظر أيضنا Palestine and the great المحامس. Powers, 60-7, والفصل الخامس.

- (۲۰) اللجنة الأنجلو أمريكية للتحقيق: التوصيات والتعليقات، ١ مايو ١٩٤٦، وأعيد ابتاجها فسى Laqueur and Rubin, The Israeli Arab Reader, 62-5.
  - (٢١) التوصية رقم ٣ في المرجع السابق، ٦٣\_٤.
- رایتها، نیویورك، Gorge Garcia Granados, The Birth of Israel, (۲۲) الدراما کما رایتها، نیویورك، Abba Eban, ; Hrowitz, State in the making, 178-9 ; ۸۲\_۱۷۲ ،۱۹٤۷ نیویورك، Random House, 1977, 79-80
- Garcia-Grandos, The birth of Israel, 216-33, Evan M. Wilson, A Calculated Risk: (۲۳) قرار الولایات المتحدة الاعتراف بإسرائیل، تقدیم ولیم کوانت، دار نشر جامعة أو هایو ۲۰۰۸
- (٢٤) اللجنة الخاصة للأمم المتحدة لفلسطين، تقرير ملخص رقم ٣١، أغسطس ١٩١٧، فسى الجنة الخاصة للأمم المتحدة لفلسطين، تقرير ملخص رقم الجل تقدير شخصى الجنمة (٢٤) Garcia-Granados, The Birth of Israel; Danial : الخاصة للأمم المتحدة لفلسطين، انظر: Mandel, H.V. Evatt and the Establishment of Israel: The Undercover Zionist, London, Frank Cass, 2004; Horowitz, State in the making; Wilson, a calculated risk, 218-24.
- "Thanksgiving Day at Lake Success, من أجل عينات، انظر السير محمد ظفر الله خان، (٢٥) من أجل عينات، انظر السير محمد ظفر الله خان، November 27, 1947", 

  ; ٧٢٣ \_ ٦ ـ سابق، ص: ٩ ـ Romulo, "The Philippines Changes its Vote" في المرجع السيابق، ص: ٩ ـ Kermit Rooslevelt, "The Partition of Palestine: A lesson in Pressure Politics" 
  المرجع السابق، ص: ٩ ـ ٧٢٧ \_ ٩ ـ ٧٢٧ .

- المناقشات والضغوط على التصويت حول مقترحات لجنة اليونسكوب (اللجنة الخاصة للأملم المناقشات والضغوط على التصويت حول مقترحات لجنة اليونسكوب (اللجنة الخاصة للأملم Abba Eban, "Tragedy; ۲۲۹ ۳۰۶ ۳۰۶ المتحدة حول فلسطين)، انظر المرجع السابق ص: ۳۰۶ 8 Biography by Several Hands, تحريل and Triumph" مخاييم وايزمان، Joel Carmichael و Veisgal و Joel Carmichael، الكلمة الإفتتاحية كتبها ديفيد بن جوريون، 1963. New York 299-303.
- Abba Eban, Personal Witness: Israel Through My Eyes, New York: G.P. Putnam's Sons, الفصل الخامس.
- David Arnow, "The Holocaust and the Birth of Israel: Reassessing the Causal انظر (۲۷) ۱۹۹۱، ص: ۸۱ ـ ۸۱ ـ ۲۹۷. دریف ۱۹۹۶، ص: ۸۱ ـ ۲۹۷.
- (۲۸) الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار حول مستقبل الحكومة في فلسطين (۱۸۱)، ۲۹ نــوفمبر (۱۸۱) Laqueur and Rubin, The Israel-Arab Reader, 69-77 في ۱۹٤۷
- Henry Cattan, Palestine and International Law: The Legal Aspects of the Arab-Israel (۲۹)

  Journal ، الطبعة الثانية، London, Longman, 1986، الفصل الثالث; وليد خالدى، conflict

  199۷، خريف "Revisiting the UNGA Partition Resolution" of Palestine Studies 27:1

  John Quigley, The case for Palestine: An International law perspective; و ٢١ نسخة مراجعة ومحدثة، London: Duke University Press, 2005، الفصل السادس. وقد اعترف السفير أبا إبان بأن "العرب كانوا على أرضية أقرى مما كنا عليه" كما جاء في ١٣١-١٢٨.
- On an Arab من ، Nathan Feinberg, "The Question of Sovereignty Over Palestine" (۲۰) : Readings and أعيد إنتاجه في: Jurist's Approach to Zionism and the State of Israel, أعيد إنتاجه في: John Norton Moore, Princeton تحرير John Norton Moore, Princeton دار نشر جامعة برينستون، ۱۹۷۷، ص: ٥-٦٣.
- Neil Caplan, "Oom-Shmoom Revistied: Israeli Attitudes towards the UN and the انظر (۳۱) (۳۱) هـــى Global Politics: Essays in Honor of David Vital هـــى Great Powers, 1948-1960" ما المنابعة ال

- ۱۹۹ ، كذلك بنى موريس، "1948: A History of the First Arab-Israeli War"، جامعة بيل، ١٩٩ ، ١٩٠٠ من: ٢٠٠٦ ع. ٤٠٤ . ٤٠٤ .
- "al-Nakba", فيليب مطر، (٣٢) ( Morris, 1948 : A History of the first Arab-Israeli war (٣٢) د فيليب مطر، New York: Facts on File في محرر فيليب مطر، Encyclopedia of the Palestinians,

   ٣٢٠-٣٢٨ ص: ٣٢٠-٣٢٨،
- The War for: من أجل خلاصة مثيرة للاهتمام عن الحرب من منظورات مختلفة، انظر (٣٣) Palestine: Rewriting The History of 1948, Eugene L. Rogan and Avi Shlaim (محررين)، كمبريدج، دار نشر جامعة كمبريدج، ١٠٠١.
- (٣٤) كاقتباس لكتابه "Benny Morris "1948: The First Arab-Israeli War يعيد إنتاج قـصيدة "David" التى كتبتها الكاتبة الصحفية الأمريكية ـ الصهيونية مارى سـيركين David" التى كتبتها الكاتبة الصحفية الأمريكية ـ الصهيونية مارى سـيركين أن العرب كسبوا داعية فيه القارئ إلى "افتراض أن جالوت هذه المرة لا يمكن أن يفشل" أى أن العرب كسبوا الحرب في ١٩٤٨.
- The iron Cage : The story of the Palestinian Struggle for Statehood, رشید خالیدی (۳۵) Boston, MA : Beacon Press, 2006, 123-4
- Simha Flapan, The birth of Israel: ; Fom Haven to Conquest, 858-71 وليد خالدي (٣٦) Myths and Realitics, New York, Pantheon, 1987, 9-10, 187-99; Ilan Pappé, The Making of the Arab-Israeli Conflict, 1947-51, London: I. B. Tauris / New York: St. Benny Morris, Righteous Victims: A History of الفصل الثاني. 'Martin's Press, 1992 the Zionist Arab Conflict, 1881-1999, New York, Alfred A. Knopf, 1999 / London: John Murray, 2000, 191-6, 215-18; Morris, 1948: A History of the First Arab-Israeli War. 81-93, 199-207, 398-402; R. Khalidi, Iron Cage, 131-5.
- Avi Shlaim, Collusion across the Jordan: King Abdullah, The Zionist Movement, and (TA) the Partition of Palestine, Oxford: Clarendon Press, 1988; R. Khalidi, Iron Cage, 127-9.

  Ilan Pappé, Britain and the Arab-Israeli Conflict, 1848-51, London: Macmillan Press (TA)

  / St. Anthony's College, 1988.

(13) لاحظ الميول المثيرة للجدال في النسختين الأخربين من الخريطة: The Frontiers of the State of Israel 1949-1967", in Martin Gilbert, The Routledge Atlas of the Arab-Israeli "والتي لا تنكر "فلسطين" Routledge, 2002, 50 (والتي لا تنكر "فلسطين" حلى الإطلاق) والأراضي العربية المستولى عليها من إسرائيل عام ١٩٤٨ و ١٩٤٩ بما فيه من خرق لخطة الأمم المتحدة للتقسم، انظر

http://www.passia.org/palestine\_facts/MAPS/Arab\_territories\_seized\_by\_Israel\_in\_194849.htm

- (١٤) وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فسى الـشرق الأدنــى (الأنــروا (٤١) وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فــى الـشرق الأدنــى (الأنــروا (UNRWA) والتى تم تأسيسها فى ٨ ديسمبر عام ١٩٤٩ اطبقا لقرار رقم ٢٠٢ مــن الجمعيــة العامة للأمم المتحدة. الموقع الرسمى للوكالــة: /www.un.org/unrwa. انظــر: Buehrig, The UN and the Palestinian Refugees: A Study in Nonterritorial Milton Viorst, Reaching . ١٩٧١ أنديانا، ١٩٧١، Administration, Bloomington for the Olive Branch: UNRWA and Peace in the Middle East, Wasington, DC, Middle East Institute, 1989.
- United Nations Resolutions: انظر أيضنا: Laqueur and Rubin, Israel-Arab Reader, 85.

  George J. Tomeh فسى on Palestine and the Arab-Israeli Conflict, vol.1: 1947-1974

  Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1988, 16.

المادة ١١ تنص على: " تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة الى ديار هم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات التي يقررون عدم العودة إلى ديار هم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤلة."

ا ۱۲۰ ، Erskine B. Childers, "The Other Exodus", The Spectator (London) (٤٣) مايو ۱۲۰ ، Erskine B. Childers, "The Other Exodus", The Spectator (London) (٤٣) اعيد إنتاجه في وليد خالدي، Blaming the Victims: Suprious في 81-118; Christopher Hitchens, "Broadcasts" Scholarship and the Palestinian Question, Edward Said and Christopher Hitchens (محررين)، London: Verso, 2001, 73-83.

- W. Khalidi, "The Fall of Haifa"; Efraim Karsh, "Nakbat Haifa: The Collapse and (٤٤) كتوبر Dispersion of a Major Palestinian Community", Middle Eastern Studies 37:4

  Mustafa Abbasi, "The End of Arab Tiberias: The 1948 Battle for ; ۲٥—٧٠٠٢٠٠١

  Morris, 1948, ; ٦—٢٩ ، ٢٠٠٨ خريف ٨٠٠٨ خريف ١٩٠٢.
- Salch Abdel-Jawad, "The Arab and Palestinian Narratives of the 1948 War", in (٤٥) Israeli and Palestinian Narratives of Conflict: History's Double Helix, Robert I. Roterg

  . ۲۲ ـــ ۱۱٤ ، ۲۰۰۶ أنديانا، ۱۱٤ ، ۲۰۰۶ هـ ال نشر جامعة أنديانا،
- Efraim Karsh, "1948. Israel and the Palestinians: Annotated Text", Commentary May (٤٦) على الرابط النّالي: 2008,

http://www.commentarymagazine.com/viewarticle.cfm/1948-israel-and-the-palestinians-annotated-text-11373.

"Plan Dalet Revisited: Master Plan for the Conquest of Palestine", وليد خالدي، (٤٧)

All That وليد خالدي; ٣-٣٧، ٣٩٨٨ خريف Journal of Palestine Studies 18:1 Remains: The Palestinian Villages Occupied and depopulated by Israel in 1948, Washington, D.C: Institute for Palestine Studies, 1992; Pappé, Making, Chapter 3; Ilan Pappé, The Ethnic Cleansing of Palestine

- Evanston, II.: الراهيم أبو لغد (محرر)، الطبعـة الثانيـة، Transformation of Palestine Northwestern University Press, 1987, 165-202; Chaim Simons, International Proposals to Transfer Arabs From Palestine, 1895-1947: A Historical Survey, Hoboken, NJ: Ktav Publishing, 1988; Nur Masalha, Expulsion of the Palestinians: The Concept of "Transfer" in Zionist political Thought, 1882-1948, Washington DC: Institute for Palestine Studies, 1992; Pappé, Ethnic Cleansing, ch. 2; Rashid Khalidi, Iron Cage, 126.
- دار Benny Moris, The Birth of Palestinian Refugee Problem. 1947-1949. Cambridge ( ف الم المعتقد المسلكة المتحدة / نيويورك: دار نشر جامعة كمبريدج، ٢٠٠٤.
- خریف Nur Masalha, "A critique of Benny Moris", Journal of Palestine Studies 21:1 (عن)

  Benny Moris, "Response to Finkelstein and Masalha", Journal of : ٩٠—٧ (١٩٩١)

  essays by Shlaim, Morris and ١٩٨—١١٤ (١٩٩١) خريف Palestine Studies 21:1

Anita و Shabati Teveth وفي الوقست داته، قام Shabati Teveth بالرد على الانتقادات الإسرائيلية من جانب Morris و النتواد على الانتقادات الإسرائيلية من جانب Morris و النين زعموا أنه "لا توجد صلة بين الدعاية المناسبية لمسألة" التنازل وما حدث في Shapira الذين زعموا أنه "لا توجد صلة بين الدعاية المناسبية لمسألة" التنازل وما حدث في ١٩٤٧ و ١٩٤٨. إلا أنه اختار ألا يرد على الانتقادات الفاضحة بعدم الأمانية العلميية والفكرية التي أثارها Efraim Karsh في كتاب Historians", 2nd rev. ed., London: Frank Cass, 2000, Ch.2.

(٥٢) رشيد خالدي، The Iron Cage، ص: ١٣٣.

(٥٣) على سبيل المثال، المهمة الخاصة للدكتور جوزيف جونسون Pr. Joseph E. Johnson رئيس مؤسسة كارنيجى إلى المنطقة عام ١٩٦١ تحت حماية اللجنة التوفيقية للأمم المتحدة مسن أجل فل سطين. انظر: Pavid P. Forsythe, United Nations Peacemaking: The مسن أجل فل سطين. انظر: Conciliation Commission for Palestine, Baltimore, MD/London دار نشر جامعة جونز هوبكينز، ١٩٧٢، الفصل الخامس : مقتطف من تقريره المنشور على موقع وزارة الخارجية

الإسرائيلية على الإنترنت، تم الاطلاع عليه في ٣ سبتمبر ٢٠٠٨ على السرابط التسالى:
http://www.mfa.gov.il/MFA/Foreign%20Relations/Israels%20Foreign%20Relations%2
Osince%201947/1947-1974/16%20Palestine%20Conciliation%20Commission-

- Alvin Z. Rubinstein, "Transformation: External Determinants" in The Arab Israeli (° 5)

  Conflict: Perspectives, 2nd ed., ed. Alvin Z. Rubinstein, New York: HarperCollins,

  1991, 82.

http://www.biu.ac.il/SOC/besa/perspectives44.html.

Benny Morris, "The Crystallization of Israeli Policy against a Return of the Arab (مر)

مرااله ۱۱۸ ۱۹۸۰ خریف ۱۹۸۰، "Refugees: April-December, 1948,", Studies in Zionism 6:1

M. Shertok to Count Folke Bernadotte, 1 August 1948, Documents on the Foreign (مر)

Policy of Israel, vol.4, May-December 1949, ed.

Abba انظر أيضا (٥٨) انظر أيضا (٥٨) Morris, Birth of the Palestinian Refugee Problem, ch. 4: انظر أيضا (٥٨) Documents on Forign Policy of Israel, vol.4 (May-december في الأمم المتحددة، Eban القدس، أرشيفات دولة إسرائيل، ١٩٨٦، ١٦-١١، المستتد رقم ٥.

- Exile and Return: من أجل تجميع مدروس للدراسات عن تلك المسائل المتشابكة، انظر (٥٩) من أجل تجميع مدروس للدراسات عن تلك المسائل المتشابكة، انظر Predicaments of Palestinians and Jews, eds. Ann M. Lesch and Ian S. Lustick فيلاديلفيا، دار نشر جامعة بنسيلفانيا، ٧٠٠٥.
- و ٦٠ انظر: Tom Segev, 1949: The First Israelis, New York: Free Press, 1986: الفصلان و الظر: و الظر: "Tom Segev, 1949: The First Israelis, New York: Free Press, 1986 و ٦٠ انظر: " مأساة القصص المتشابكة للعائلات اليهودية والفلسطينية عن الضياع والتـشرد قـد نقلت بطريقة مؤثرة في صورة أدبية أنظر مثلاً: "Ghassan Kanafani, "returning to Haifa" نظر مثلاً: "In Palestine's Children: Returning to Haifa and Other Stories harlow and Karen E. Riley, Boulder, CO: Lynne Reinner, 2000, 149-96; Yehuda Yaari, "The Judgment of Solomon" in Modern Jewish Stories, ed. Gerda Charles, London: " المولية عائلة تحولـت " Faber and Faber, 1963, 21-43 الله مسرحية بالعبرية كتبها الكاتب المـسرحي Boaz gaon و أخرجها Boaz gaon، على المسرح بتل أبيب في ٢٠٠٨. انظر عرض Etty Diamant في Etty Diamant مسرح بتل أبيب في ٢٠٠٨. انظر عرض Etty Diamant انظر أيضاً: الفصل الثامن أدناه. Economic and Culture 15:1-2 (2008), 210-12
- Yehouda Shenhav, "Arab Jews, Population من أجل نقد لنهج تبادل الــشعوب، انظــر Exchange, and the Palestinian Right to Return", in Exile and Return, eds Lesch and

  Lustick, 225-45
- Boaz Evron, "The Holocaust: Learning the Wrong من أجل أمثلة لإسرائيليين، انظـر (٦٢) من أجل أمثلة لإسرائيليين، انظـر (٦٢) Lessons" Journal of Palestine Studies 10:3 Spring 1981, 16-25; A. B. Yehoshua, "The Holocaust as Junction", in Between Right and Right, New York: Doubleday, 1981, 1-19; Avraham Burg, The Holocaust is Over: We Must Rise from Its Ashes, London:

  Macmillan, 2008

- Segev, 1949, The First Israelis. (34)
- Joseph Massad, "Palestinians and Jewish History: Recognition or Submission?" (75)

  Journal of Palestine Studies 30:1, Autumn 2000, 52-67. Cf. Yaov gelber, page 48.
- Emil Habibi, "Your Holocaust, Our Catastrophe", The Tel Aviv Review 1:1, 1988, (70)
  332-6.
- Amos Elon, The Israelis: Founders and Sons, New York: Holt, Reinehart and (77)
  Winston, 1971, ch.8.
- Laqueur and Rubin, Israel-Arab أعيد إنتاجها فسى Israel, law of Return, 5 July 1950 (٦٧)

  Reader, 87.
- Dan Bar-On and Saliba Sarsar, "Bridging the Unbridgeable: The Holocaust and al- (7^)

  Nakba" Palestine-Israel Journal 11:1, 2004, 63-70
- (٦٩) حول زيارة غير عادية قام بها ٢٥٠ إسرائيليًا يهوديًا وعربيًا إلى أوشفينز في ربيع ٢٥٠ (٦٩) Yaov Peck, "When They learn Our Past", Jerusalem Report 7 April 2003, 54; انظرر: Eatta Prince-Gibson, "Arabic in Auchwitz" Jerusalem Post 20 June 2003, 15-16.
- Eitan Bronstein, "The Nakba in Hebrew: Israeli-Jewish انظر على سبيل المثال الم

http://tonykgron.com/2008/04/09/healing-israelis-birth-scar/.

## الفصل السابع

# إسرائيل والدول العربية ١٩٧٣-١٩٤٩

كان الصراع الذي تجلى أمامنا في الفصول السابقة صراعاً بين الصهاينة والفلسطينيين للسيطرة على فلسطين/أرض إسرائيل. وبعد ١٩٤٩، وفي أعقاب الضعف الذي بدأ مع قمع ثورتهم (١٩٣٦-١٩٣٩)؛ أصبح الفلسطينيون منهوكي القوى، متفرقين، بلا قيادة، ويعيش العديد منهم كلاجنين دون أرض، وقد مكن اختفاؤهم من على المسرح كلاعب سياسي مستقل؛ أغلبية شعب إسرائيل، من التركيز على الدول العربية بعد الحرب التي وضعت أوزارها، وفي المستقبل المنظور تجمعت قائمة من القضايا والمظالم بعضها قائم منذ فترة طويلة، وبعض أخر ظهر حديثًا ليشكل صراعًا عربيًا إسرائيليًا أكثر منه إسرائيلي فلسطيني.

وعلى مدار العقدين التاليين؛ تراجعت القضايا الفلسطينية الخاصة للـوراء، وبدأ التعامل معها كأمور ثانوية بالمقارنة بالصراع الجديد بين الدول الـذى شـمل بشكل رئيسى: إسرائيل وسوريا والأردن ومصر؛ وفى الحقيقة، اعتقد بعض أنه ما دام لم يعد هناك شعب فلسطيني منظم فى حركة قومية تسعى لإقامة دولة عربية مستقلة؛ فإنه لا توجد ثمة مشكلة أو قضية فلسطينية. وبالنسبة للإسـرائيليين فـإن الحسابات السياسية والاستراتيجية / العسكرية وغيرها من الحـسابات صـار يستم التعامل معها فى سياق العلاقات النتائية أو تلك متعددة الأطـراف بـين دول ذات

سيادة، في حين ظل التصارع بين الصهاينة/ الإسرائيليين والفلسطينيين/ العرب- وهما التجمعان القوميان المتنافسان اللذان كانا يسعيان حتى ١٩٤٨ للسيادة على الإقليم ذاته في حالة ثبات خلال هذه الفترة ليستيقظ مجددًا في الأعوام التي تلت 19٦٧ (انظر: الفصل ٨).

وفى هذا الفصل سنتعرض بالبحث للتغيير الهيكلى وديناميات هذا الصراع العربي/ الإسرائيلي على مدار ربع قرن (بين ١٩٤٩ و١٩٧٣)، وهي فترة تخللها تُلاثة حروب بين دول: أكتوبر ١٩٥٦ (إسرائيل ومصر)، ويونيو١٩٦٧ (إســرائيل ومصر والأردن وسوريا) وأكتوبر ١٩٧٣ (إسرائيل ومصر وسوريا)، وتغيــرت خلالها الأبعاد الدولية للصراع، فقبل ١٩٤٨ نافس المتصارعون بعضهم بعضنا تحت مظلة سلطة الانتداب البريطاني التي لا يتحداها طرف آخر، في حين ظلت الدول الأوروبية والولايات المتحدة في الخلفية، أما بعد الحرب العالمية فكانت هناك مناورات قام بها البريطانيون والفرنسيون والأمريكان والروس لتأمين وتوسيع نفوذهم في الإقليم، وفي الحقيقة فإن فترة ما بعد ١٩٤٩ قد شهدت منافسة متصاعدة بين القوى الكبرى خلال حقبة الحرب الباردة؛ حيث استهدفت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي الدول والشعوب لإقامة التحالفات في منطقة السشرق الأوسط الاستر اتبجية، وكما كانت عليها الحال في مناطق أخرى من العالم، كان على الدول الصغيرة أن تتخذ قرارات حول كيفية التوفيق بين اعتبارات السيادة الاسمية مسع وضعية الدول التابعة للسادة من الأمريكان أو الروس من خلال حصولها على المساعدة الدبلوماسية والاقتصادية و/ أو العسكرية... وهكذا فرض بُعد جديد عالمي وفقا لنماذج أيديولوجية نفسه؛ على المنافسات والصراعات الموجودة فسي الإقليم (التي لم يكن الصراع العربي - الإسرائيلي إلا واحذا فقط منها) وسعت

القوى الخارجية لتحقيق مصالحها بطرق تجاوزت بل وطغت على مصالح الأطراف المحلية.

#### القضية الفلسطينية بعد ١٩٤٩:

كما سبق أن رأينا، ترتب على تنخل الدول العربية في الشئون الفلسطينية الذي بدأ مع التمرد عام ١٩٣٦ - سلسلة من الأثار السلبية المتصاعدة على الفلسطينيين بشكل تضمن الأداء الدبلوماسي غير الفعال في الأمم المتحدة عامي الفلسطينيين بشكل تضمن الأداء الدبلوماسية (مع الميليشيات الفلسطينية) ١٩٤٨ - ١٩٤٧ وهزيمة الجيوش العربية (مع الميليشيات الفلسطينية) ١٩٤٨ - الإلادة، ولقد تركت النجاحات الدبلوماسية والعسكرية التي حققتها الدولة اليهودية الوليدة، وخسارة فلسطين العربية، عالما عربيا اتسم بعد ١٩٤٨ - بعدم الاستقرار السياسي، والشعور بالمهانة وأيضنا ببعض النقد الذاتي (١٠)، وقد تمثلت أهم ملامل النبعات المرئية في خسارة الأرض، والفرصة المستمر للاجنين الفلسطينيين في لبنان فلسطينية مستقلة، والأكثر إيلاما الوجود المستمر للاجنين الفلسطينيين في لبنان وسوريا والأردن وغزة أساسا في معسكرات تديرها منظمة الأمم المنحذة للإغاشة الأنروا.

وعلى المستوى الدولى؛ تراجعت "المسألة الفلسطينية" بشكل شبه تسام مسن على الأجندة ليحل محلها الموضوع الإنساني والإغاثي باسم "اللاجنسين العسرب"، وفي الجمعية العامة أضحت المناقشات حول تقارير الأنروا السسنوية والتسصويت على تخصيص تمويل جديد لميزانيات إغاثة اللاجنسين والخدمات التعليمية، المناسبات والمنابر الرئيسية لبحث الموضوعات الفلسطينية، وباستثناء اللجان المحلية والإقليمية التي شُكلت لتمثيل اللاجئين الفلسطينيين والسضغط مسن أجلل

عودتهم؛ العودة (أو لم شمل العائلات) واستعادة أرصدتهم (المشروعات، والأرصدة المجمدة في البنوك وغيرها) أو التعويض عن ديارهم المهجورة أو التي تم تدميرها، كان الفلسطينيون - كمجتمع- دون قيادة معترفًا بهم أو ذوى فاعلية.

وعلى الرغم من وجود محاولتين للتعبير عن التوافق الـوطنى الفلـسطينى وإنشاء مؤسسات وطنية، فإنهما لم تستمرا طويلاً؛ مما عكس الاعتماد شبه الكلـى والتبعية من قبل الفلسطينيين للنظم العربية القائمة، ففى نهاية سبتمبر ١٩٤٨ أعلـن المفتى (المنفى) وبقايا لجنته العربية العليا تأسيس "حكومة عموم فلسطين" فى غزة، الذى سرعان ما تم نقلها إلى القاهرة (١)، ولم يكد يمر عدة أشهر حتى عُقد المـوتمر الفلسطينى فى أريحا للتعبير عن مطلب شعبي- قام بالتنسيق له مؤيدو الملك عبـد الش- من أجل ضم الضفة الغربية للمملكة الهاشمية (وهو ما تم عام ١٩٥٠) (١٩٥٠).

ولقد تركزت المسنولية الحقيقية والقدرة على المبادرة الحقيقية في المجالين السياسي والدبلوماسي في أيدى قادة الدول العربية، وهمو ما عنى بالنسبة للفلسطينيين "وصاية عربية" وفقًا للمؤرخ الفلسطيني الأمريكي "رشيد خالدي" في "الوكالة الخاسرة":

"إذا ما تم الحديث عنهم على الإطلاق؛ فإن ذلك كان يتم من قبل الدول العربية، وكل واحدة منها كان لها اعتباراتها وحساباتها، وكلها كانت ضعيفة... وحتى جهود الفلسطينيين المحدودة، التي حدثت، للتعبير عن أنفسهم دوليًا اعتمدت بشكل تام على تأييد الدول العربية"(1).

وبناء عليه وقعت قضايا استعادة فلسطين وعددة اللاجنين في شرك السياسات بين الدول العربية داخل الإقليم- "الحرب الباردة العربية"؛ كما وصفها

المؤرخ مالكوم كير (<sup>1</sup>) – فالسياسيون والنظم العربية استخدموا الموضوع الفلسطينى كمقياس اختبار لمدى قومية ووطنية مواقفهم، أو فى مساعيهم لتحقيق طموحاتهم فى زعامة الإقليم، وعادة ما أسفر ذلك عن محاولة كل طرف "المزايدة" على الآخرين بانتهاج خط متشدد ضد إسرائيل، ما خلق ضغوطًا جديدة الإضفاء طابع أكثر راديكالية على مواقفهم السياسية (<sup>1</sup>).

فى فترة ما بعد ١٩٤٩؛ حمل مصطلح "قضية فلسطين" مدلولات إيجابية وأخرى سلبية؛ فمن ناحية، شكلت خسارة الدول العربية للحرب ضد اليهود ١٩٤٨ - ١٩٤٩ شاهدًا على العار القومى للنظم القديمة - التي سرعان ما تم تغيير العديد منها - ومن ناحية أخرى، عكس هذا المصطلح تعهدًا من قبل الدول العربية باستعادة الحقوق الفلسطينية وإعادة الفلسطينيين لأراضيهم (ولربما) طرد اليهود، وبشكل عام محو الظلم الذي وقع عام ١٩٤٨.

وقد تمت ترجمة هذا الحديث الثورى إلى أعمال ملموسة ومحددة؛ تمثل أحدها فى الحفاظ على تحريم أى تصرفات أو اتصالات تتضمن اعترافًا بسشرعية إسرائيل كدولة ذات سيادة، وبهذه الروح أنشأت الجامعة العربية مكتبًا فى دمشق لادعم وإدارة المقاطعة الاقتصادية للدولة اليهودية التى أقرتها الجامعة فى ديسمبر الاعم وإدارة المقاطعة الاقتصادية للدولة اليهودية تأييذا محدودًا لغارات عبر الحدود قام بها المبعدون الفلسطينيون الذين يعيشون على أراضيهم، ما أسفر عسن قتل وجرح إسرائيليين وتخريب للمنشآت، وأدى إلى عمليات انتقامية من جانب القوات الإسرائيلية ضد القرى والمنشآت العسكرية للدول المضيفة، وقد وضع كل ذلك كرم وضيافة الدول العربية المضيفة على المحك، وقد مثلت هذه العلاقات المتأرجحة والمتوترة غالبا التى نشأت بين حكومات منصر والأردن وسوريا وهؤلاء الفلسطينيين غير المنظمين خلال الخمسينيات (^)؛ مقدمة لعلاقات منستقبلية

أكثر تعقيدًا بين المجموعات الفدائية التي شكلت في العقود التالية منظمة التحرير الفلسطينية، كذلك كان التصاعد في وتيرة هذه العمليات عبر الحدود خلال ١٩٥٤- ١٩٥٦ عاملاً مساهمًا في اندلاع الحرب الثانية العربية الإسرائيلية أو اخر عام ١٩٥٦.

## من الهدنة إلى حالة "اللا سلم":

فى الرابع والعشرين من فبراير ١٩٤٩ بجزيرة رودس اليونانية، وقعت مصر وإسرائيل ما صار يعرف بأول اتفاقات الهدنة الأربعة؛ تحكم فصل القوات بين الدول المتحاربة، وعلى الرغم من أن كل من كان على صلة بوضع اتفاقات الهدنة قد توقع، آنذاك، أنها لن تبقى بمدة طويلة (أ)، فقد مرت شهور بل وسنوات دون أن يحدث التطور المتوقع نحو اتفاقات سلام، وإنما ذهبت الأطراف المحبطة إلى التصارع حول تفسير اتفاقات الهدنة التي وقعوها، واتسم الكثير من الحجب بالطابع القانوني؛ حيث إن نص الاتفاقات تضمن من الغموض ما يكفى لتوصل الأطراف إلى تفسيرات متعارضة بشكل تام (١٠)، وقد عكس عدم القدرة على تحويل اتفاقات الهدنة لعام ١٩٤٩ إلى اتفاقات سلام (وهو أحد مشتقات المسار العددي للانتقال من وقف إطلاق النار إلى الهدنة ثم السلام)؛ ملمضا خاصنا بالصراع العربي الإسرائيلي الجديد، ما جعل التعامل معه أكثر صبعوبة من النزاعات الدولية المشابهة.

هيمنت سنة موضوعات على العلاقات المتوترة بين إسرائيل والدول العربية في فترة "اللا سلم" فيما بعد ١٩٤٩:

١) الاعتراف والشرعية.

- ٢) الحدود والأرض.
  - ٣) اللاجنون.
    - ٤) القدس.
- حرية المرور عبر قناة السويس.
  - ٦) المياه.

وفى ضوء عناد الأطراف بعد التوقيع على اتفاقات الهدنة، اتسمت مواقف إسرائيل والعرب بالتشدد حول هذه الموضوعات الستة مما ترك الفلسطينيين، المفتقدين إلى قيادة، مُهمشين واللاجئين دونما أمل فى تسوية سريعة. وفى الفترة من بداية ٩٤٩ حتى أو اخر ١٩٥١، قدمت الأمم المتحدة عدة آليات تمت دعوة الأطراف للعمل تحت مظلتها لمحاولة تسوية خلافاتهم، لكن الجهود المبذولة من قبل "لجنة التوفيق من أجل فلسطين" التى تم إنشاؤها بموجب قرار الجمعية العامة رقم (١٩٤) فى ديسمبر عام ١٩٤٨ تعثرت.

لماذا لم تكن الأطراف المتحاربة قادرة على تحويل اتفاقات الهدنة لاتفاقات الهدنة سلام؟ وهل يمكن لوم أى طرف عن "الفرص الضائعة" وعدم تحويل اتفاقات الهدنة إلى اتفاقات سلام أكثر استقراراً؟ سنتعرض للسؤال الثانى فى الفصل ١١، ونقتصر هنا على تناول الأول.

فى ظل غياب أى تقدم نحو توقيع اتفاقات سلام، أخذت الأمم المتحدة على عائقها مسئولية متابعة الموقف غير المستقر على طول الحدود؛ من خلل إنشاء منظمة مراقبة الهدنة للأمم المتحدة التى كانت بمثابة وكالة للإشراف على اللجان المشتركة للهدنة التى تعمل وفقًا لنصوص كل من الاتفاقات، وقد وقعت مناوشات

وأحداث على طول الحدود، خاصة فى المناطق المتنازع عليها أو تلك التى تم توصيفها على أنها "منزوعة السلاح"، مما حدا بإسرائيل ومصر والأردن وسوريا بتقديم العديد من الشكاوى إلى اللجان المشتركة المعنية التى أضحت مثقلة بالتحقيقات وإصدار القرارات (١١)، إلا أن الاعتبارات السياسية، أكثر من تلك القانونية أو العسكرية، هى التي كانت أكثر بروزا فى توصيف طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي الجديد، وفى تفسير عدم قدرة الأطراف على التصرك مسن الهدنة للسلام. وكما هو متوقع؛ فإن الحكومات العربية وإسرائيل تبنت مواقف متشددة فيما يتعلق بقضايا الحدود واللاجئين والقدس والاعتراف، خلال مؤتمرات لوزان (٩٤٩) وجنيف (١٩٥٠) وباريس (١٩٥٠) للجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة، لكن كل جهود الأمم المتحدة الدبلوماسية الخاصة بالشرق الأوسط بدت محكوما عليها بالفشل في ضوء عقبة الشروط المسبقة التي يضعها كل طرف:

- اعتبر العرب توقيعهم على اتفاقات الهدنة اعترافا منهم بأن الحرب انتهت، ولكنهم دفعوا بأن على إسرائيل الانسحاب من الأراضى التى استولت عليها خلال قتال ١٩٤٨/١٩٤٨، والتى تتجاوز ما ورد بخريطة خطة التقسيم للأمالم المتحدة لعام ١٩٤٧؛ كذلك السماح بعودة اللاجئين أو تعويضهم قبل أن يقوموا بالنظر في التحرك نحو السلام والاعتراف بدولة إسرائيل الجديدة.
- فى المقابل، رأى الإسرائيليون أن توقيعهم على اتفاقات الهدنة لا يعنى فقط وقفًا لقتال، ولكن يتطلب أيضًا الخطوة التالية وهى التفاوض بين الأطراف على اتفاقية سلام شامل، وفقط فى هذا الإطار يمكن لإسرائيل الموافقة على النظر فى تعديلات أرضية، وتعويضات الحرب، ومسألة اللاجئين.

كان ذلك هو الشكل الذي أخذته المعضلة التي قوضت كل جهود التفاوض وصنع السلام بعد 1989 وقد عنى ذلك بالنسبة للأمم المتحدة أن ممثلي العرب ربما يتعاونون مع لجنة التوفيق ويحضرون المؤتمرات التي تعقدها، ولكنهم كانوا يرفضون الجلوس على مائدة واحدة، أو يضعون توقيعهم على الوثيقة نفسها مع الوفد الإسرائيلي (۱۲). وخلال هذه الاختبارات المبكرة، تمثل النجاح الوحيد الذي تمكنت لجنة التوفيق من تحقيقه في مجال عملها الفني المتصل بالإعداد لملف التعويض عن ممثلكات اللاجئين، وتسهيل بعض عمليات جمع شمل العائلات، والتوصل إلى اتفاقية لرفع تجميد أرصدة الحسابات البنكية الفلسطينية (۱۲).

سعت إسرائيل للبناء على اتفاقات الهدنة وقبول عضويتها في الأمم المتحدة في مايو 1989؛ آملة في أن يؤدى ذلك للاعتراف بها من جانب أغلبية الدول وتطبيع علاقاتها مع العالم. وبنهاية 1989؛ فإن 27 دولة (من أصل ٥٨) اعترفت بها و/ أو أقامت معها علاقات دبلوماسية (١٠١)، وأشار قادة إسرائيل إلى اتفاقات الهدنة، من بين أشياء أخرى، باعتبارها تشرع فعليا "De facto"، مطالبتها بالأراضي التي استولت عليها خلال الحرب، وكتبرير لإدانة تصرفات العرب التي تعنى ضمنًا استمرار حالة الحرب. ومن جانبهم، أكد المتحدثون الرسميون باسم العرب على الطابع العسكرى المحدود للوثائق وأبدوا حسرتهم على الاختلال في توازن القوى الذي أسفر عن اتفاقات مهينة أو غير مرضية (١٠٠٠). وفيمنا يتصل بمحاولات جس النبض الدبلوماسي خلال الخمسينيات؛ فإنها أوضحت أن كل الانفتاحيات من قبل مفاوضين عرب محتملين قد تجاهلت اتفاقات الهدنة وركزت على خطة التقسيم لعام ١٩٤٧، أو الخطة التي قدمها وسيط الأمم المتحدة الكوننت "فولك برنادوت" قبيل اغتياله مباشرة في سبتمبر ١٩٤٨ (١٠١). أما الإسرائيليون، فقد

رفضوا كل هذه المقترحات كنقاط بداية؛ مصرين على أن أى مفاوضات يجب أن تؤخذ في الاعتبار كنقطة انطلاق الأمر الواقع "Status quo"، كما تضمئته الذقات الهنية (١٧).

وظلت قائمة الموضوعات الخلافية بعد عام ١٩٤٩، والمنهضمنة القهضاب الست السالف الإشارة إليها، كجرح متقيح لعقود دون التوصل لأى تسوية مرضية. وعلى قمة هذه القائمة كانت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين التي أضحت بمثابة "كرة قدم سياسية" بامتياز، واستمرت أوضاعهم، بالتوازي مع رسم الحدود النهائيمة المعترف بها، مهمشة؛ حيث بقيت المشاحنات بين إسرائيل والدول العربية وتعذر جمعها معًا للتفاوض على سلام شامل. كذلك ظل وضع القدس موضع خلاف، فلم تحظ التوصية التي قدمتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التوفيق في سبتمبر ١٩٤٩ بالتدويل ونزع السلاح بالموافقة نتيجة لتعارضها مسع مسصالح كل مسن إسرائيل والأردن؛ وهما الدولتان اللتان سيطرنا بالفعل على المدينة المقدسة المقسمة، وفضلت كلتا الدولتين تجاهل هذه التوصية، ومن جانبها رفضت مصصر حرية المرور عبر قناة السويس للسفن المتجهة لإسرائيل أو الخارجة منها. وعلم الرغم من قيام مجلس الأمن بإصدار قرار في سبتمبر ١٩٥١ يؤيد تفسير إسرائيل لحقوقها في الملاحة الحرة عبر الممرات المائية الدولية، فإن القرار (رقم ٩٥) لـم يتم فرضه على المصريين الذين أصروا على أن الهدنة لم نته حالة الحرب بينهم والإسرائيليين، ولكنها فقط "علقت" الحرب(١٨)، ولقد حاولت إسرائيل عدة مرات، دونما نجاح، اختبار الحصار المصرى من خلال تكليف سفينة بالمرور عبر القناة، وفي مناسبات أخرى سعت للضغط على القوى الخارجية لرفع الملف إلى مجلس الأمن، إلا أن هذه القوى لم تبد حماسة لذلك.

وهناك نجاح واحد أمكن تسجيله خلال هذه الفترة، فقد تم التوصل إلى اتفاق سرى وضمنى لتحديد الأنصبة فى مياه نهر الأردن، من خلال جهود معقدة قام بها فريق أمريكى رأسه "إريك جونسون"، المبعوث الشخصى للرئيس الأمريكى "دوايت أيزنهاور" الذى تنقل بين عواصم مختلفة فى السشرق الأوسط ما بسين ١٩٥٣ و ٢٩٥٦، وقد تم الاحتفاظ بهذا الاتفاق طى الكتمان وتحت المراقبة السياسية خلال فترة التوتر التى أفرزت الحرب العربية - الإسرائيلية الثانية (١٩٥٠).

## حرب الحدود ذات الوتيرة المنخفضة (١٩٤٩-٥٥١١):

ومع انحصار إسرائيل والدول العربية في مازق دبلوماسي شبه دائم، تصاعدت حدة الاحتكاكات على الحدود والخطابات التي تميل إلى الحرب من سنة لأخرى، وبدا كل طرف متماسكا لا يشعر بأنه مضطر للدخول في أي مفاوضات سلام، ومؤجلاً ذلك حتى يحين وقت تتجه فيه القوى الكبرى أو الأمم المتحدة إلى محاولة تملق الأطراف المعنية أو قسرهم على النظر في اللجوء إلى الدبلوماسية، كما انتظر بعض تبلور موقف جديد أكثر مواتاة، ويتم خلقه في أعقاب الحرب المقبلة، الذي كان متأكذا من اندلاعها عاجلاً أم آجلاً.

وفى خلفية الأحداث فى الفترة ١٩٤٩-١٩٥٦، ظهر نموذج لتسلل الحدود من جانب الفلسطينيين وغارات للفدائيين (الذين يضحون بأنفسهم) خاصة من غرة الخاضعة للسيطرة المصرية، وهو ما استتبعته عمليات انتقامية إسرائيلية تصاعدت حدتها، وقد شملت هذه الأعمال أهدافًا عسكرية بل ومدنية تم استهدافها أحيانا بشكل مقصود، وأحيانًا أخرى بطريقة تكميلية، وتكبد كل من العرب والإسرائيليين خسائر

بين المدنيين والممتلكات، وكانت التكتيكات والأسلحة المستخدمة خلال الغارات عبر الحدود مرعبة ونادرًا ببساطة تلك المتبعة في الحدوب التقليدية بين الجيوش (٢٠).

فى كل عام تم رصد آلاف الحوادث مع عشرات القتلى والجرحى إثر غارات الحدود (٢١)، وتنوعت الدوافع وراء التسللات العربية داخل إسرائيل بين تلك الاقتصادية (لجنى المحاصيل فى أراض عائلية صارت فى الجانب الإسرائيلى من خطوط الهدنة) أو للقيام بتخريب أنابيب المياه أو خطوط الكهرباء (بهدف سياسىي يسعى لزعزعة استقرار الدولة اليهودية) أو السلب والنهب الإجرامي، أو قتل المدنيين (تارة للانتقام، وتارة أخرى لإشاعة الترهيب). إن نموذج الهجمات الإرهابية منخفضة المستوى وإن كانت مستمرة عبر الحدود أدى إلى زيادة مستوى الخوف وعدم الأمان لدى الرأى العام الإسرائيلي، الأمر الذى قوى من الاتجاهات الموجودة بالفعل والتي تنظر للعرب على أنهم ذوو مرزاج يميل للقتل، ويلزم مواجهة أعمالهم العدوانية الإجراءات شديدة، ومن بين الأعمال الهجومية الرهيبة ضد المدنيين الإسرائيليين ما حدث فى مارس ١٩٥٤ فى كمين تم نصبه فى "معالى ضد المدنيين الإسرائيليين ما حدث فى مارس ١٩٥٤ فى كمين تم نصبه فى "معالى أكرابيم" لحافلة متجهة من تل أبيب إلى إيلات؛ حيث جرى إعدام المسافرين واحدنا تو الآخر، وكذلك الهجوم بالقنابل، العام التالى، على حف زواج فى مستوطنة "باتبش".

وداخل دائرة القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية؛ بدأت تتبلور سياسة انتقامية من بين عناصرها العقاب والانتقام والردع وفقًا لمقترب "العين بالعين"، لتصبح أحدث تجسيد لنموذج العنف الذى شاهدناه خلال تعرضنا للثورة العربية فى

الثلاثینیات فی الفصل ۰؛ حیث تناولنا المقولة الجوهریة المثیرة للجدال: هل کان لجوء الصهاینة/الإسرائیلیین والعرب/ الفلسطینیین للعنف مبررا أم إنه تجب إدانته؟ وکانت هناك سلسلة من العملیات الإسرائیلیة الکبیرة التی ثبت أنها خطوات حاسمة فی العد التنازلی لحرب السویس/ سیناء عام ۱۹۰۱، "قصییییة" (أکتوبر ۱۹۰۳)، تهالین" (مارس ۱۹۰۶)، "غزة" (فبرایر ۱۹۰۰)، "السبهة" (نوفمبر ۱۹۰۰)، المواقع السوریة علی ساحل الجالیلی (دیسمبر ۱۹۰۰)، و "قلقیلیة" (أکتوبر ۱۹۰۱) و کل منها کانت رد فعل لاستفزاز (بمعنی هجوم داخل إسرائیل) و عکس تصاعدًا کبیرا من حیث عدد القتلی و حجم القوة المستخدمة و مستوی التعقید العسکری.

وتقدم غارة "قيبية" - وإن كانت غير معروفة بشكل واسع على الرغم من كونها نقطة تحول رئيسية - تصويرا جيدًا لمعضلات الأمن وعدم استقرار وضعية "اللاسلم واللاحرب" التى ميزت علاقات إسرائيل مع العرب فى الخمسينيات (٢٣)، ففى رد فعل على هجوم إرهابى قتل خلاله أم وطفلان فى قريهة "كفسر ياهو" الإسرائيلية، قامت القوة ١٠١ - وهى قوة خاصة تحت قيادة الكابتن "أرييل شارون" بهجوم انتقامى على قرية "قيبية" فى الضفة الغربية التى ساد الاعتقاد بأن المتسللين بهجوم انتقامى على قرية "قيبية" فى الضفة الغربية التى ساد الاعتقاد بأن المتسللين جاءوا منها. وفى ليلة ١٤٥ - ١٥ أكتوبر ١٩٥٣ قتل المغيرون الإسرائيليون ما بين من أبناء القرية، وجرحوا ١٥، واختلفت التقارير حول ما إذا كان معظم الضحايا ماتوا وهم مختبئون فى منازلهم (التى قصفها الإسرائيليون اعتقادا منهم أنها خالية)، أم إنهم قتلوا عن عمد بالمدافع والقنابل ثم تم تفجير منازلهم فيما بعد.

وعلى الصعيد الدولى، أدى مستوى العنف ووحشية المذبحة إلى إدانات غير مسبوقة لإسرائيل؛ وعلى الرغم من أن السفير "أبا إيبان" قد استخدم كل مهاراته اللغوية ليدافع عن سلوك بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنه أقر في

اتصالاته الخاصة بأنه يعتبر "قيبية" أسوأ ضربة وجهت لموقف إسرائيل أمام الرأى العام الدولى منذ إنشاء الدولة، وأنها تسببت في وصمة خطيرة على سمعة إسرائيل أكثر من مذبحة دير ياسين (٢٠) ضد العرب وبيد إرهابيين يهود قبل إنشاء الدولة، ولكن قطاعا آخر من الرأى العام في إسرائيل لم يكن منتقذا إلى هذا الحد لغارة "عن قيبية"، فعلى الرغم من إبدائه الأسف على خسارة أرواح بريئة، برر "ديفيد بن جوريون" الحادث في تصريح وزارى أذاعه راديو إسرائيل؛ حيث وصف رئيس وزراء إسرائيل، ووزير دفاعها الذي كان على وشك بداية مرحلة التقاعد، الغارة بأنها رد مشروع يأمل أن ينهي أربع سنوات من التسللات المسلحة والمتكررة التي كانت بطبيعتها اليومية تحصد الأرواح دون أن تحظى باهتمام جاد من قبل في العواصم الدولية (٢٠).

كذلك أضحت غارة "قيبية" موضع جدال داخلى شديد، وهددت بأزمة داخل الطبقة السياسية في إسرائيل، ووضعت رئيس الوزراء "بن جوريون" في مواجهة مع وزير خارجيته "موسى شاريت" الذي سرعان ما ترك منصبه، وخلال تهنئت للله الربيل شارون" عبر "بن جوريون" عن شعوره بأنه لا يكترث كثيرًا لما يقال عن "قيبية" في العالم، "فالشيء الأهم هو كيف سيتم النظر إليها هنا في الإقليم"، كما نقل عنه قوله: "إن الغارة ستعطينا الإمكانية للعيش هنا"(٢٦)، أما "شاريت" الدي كان يفضل الدبلوماسية والحفاظ على التعاطف العالمي على أسلوب "الضربة مقابل عن ضربة"، فإنه كان يعتقد أن قرارات الانتقام يجب النظر إليها في إطار أوسع: "مسالة السلام... فعلينا أن نكبح ردود أفعالنا، ويظل السؤال مطروحًا: هل ثبت شعلا أن العمليات الانتقامية تحقق الأمن الذي تم التخطيط من أجله؟"، وكان تفضيل "شاريت" يذهب إلى الرد المحسوب بدلاً من الانتقام المغالي فيه الذي سيؤدي فقلط إلى مزيد من العطش والرغبة في الانتقام وتصاعد العنف(٢٠).

وفى قاعات الأمم المتحدة، كانت الغارة الإسرائيلية على تحييية موضوعا لخطابات مشوبة بالعواطف ومسودات قرارات، وهو النموذج الذى سلكته مناوشات أخرى، فمع تسلم تقارير عن شكاوى من لجنة مراقبة الهدنة يتحول مجلس الأمن لمسرح سياسى يستمع للشكاوى والخطب، والاتهامات، والاتهامات المنظادة، وتعقب ذلك صياغة مسودات قرارات (٢٨) ومشاورات بين الأعضاء، التى تسفر أحيانا عن تصويت يلوم أحد أو كلا الطرفين لقيامه بخرق الهدنة، وبشكل لا يتغير اتخذت الأمم المتحدة مواقف تنتقد ردود إسرائيل الانتقامية، فيما هى حثت جيرانها على المزيد من إحكام السيطرة على الحدود ومنع التسللات، ولم يكن من شأن هذه المحاولات والحياد أن يحظى بإعجاب الكثير من الإسرائيليين الذين صاروا على قناعة بأن المنظمة الدولية تنحاز ضدهم وتأخذ جانب العرب.

ولقد ظلت فاعلية سياسة الانتقام، باعتبارها رادغا، موضوعا للنقاش المتكرر بين صناع القرار في إسرائيل، وبين المدافعين عنها والذين ينتقدونها في الخارج، وكذلك بين علماء الاجتماع (٢٩)، فعلى الرغم من الهدوء الظاهر القصير المدى على طول الحدود بعد عمل ما، فإن الأثر على المدى البعيد كان ما يفاقم الصراع، ومن وجهة نظر إسرائيلية داخلية، تمثل إحدى المنافع القليلة في أن هذه الأعمال الانتقامية تسهم في تسكين الشعور بالسخط في الشارع الإسرائيلي "بأخذ الثمن من العرب لإراقتهم دماء اليهود"، وبطبيعة الحال كان من شأن هذه النتيجة فقط أن تساهم في دورة الانتقام وفي تعميق العداوة المتبادلة (٣٠).

منذ بداية الخمسينيات وحتى اليوم، أصبح هناك نمط ثابت للصراع العربي- الإسرائيلي بالنسبة لصناع القرار السياسي والعسكري في إسرائيل، أن يواجهوا خيارات متكررة للرد على المغيرين- سواء تم وصفهم "المدافعين عن الحريه" أو

"الاستشهاديين" أو "الإرهابيين" - المتسللين عبر الحدود، والمناقشات حول التكتيكات والأخلاقيات في دورات العنف المتكررة أصبحت ملمحًا مستمراً للسصراعات العربية - الإسرائيلية والإسرائيلية - الفلسطينية، فكل غارة عبر الحدود أو قصف أو هجوم كان يعنى ردًا من الضحية، كما يقدم أدوات لمن يسعون لإثبات مسن هسو الطرف المعتدى وذلك الذي يدافع عن نفسه ضد عدوان الآخرين.

## من الحرب إلى الحرب (١).. ١٩٤٩-١٩٥٦:

أسهم العديد من العوامل الأخرى في اندلاع الحرب العربية - الإسرائيلية الثانية أواخر أكتوبر ١٩٥٦، بعضه خارجي عن المنطقة أو على صلة ضيلة بالصراع الجوهرى على فلسطين/ إسرائيل، فلقد حدث تغيير حاسم في موازين القوى في المنطقة في صيف ١٩٥٢ عندما أسقطت ثورة الضباط الأحرار البيضاء النظام الملكي الفاسد، وبقيادة اللواء محمد نجيب والضابطين جمال عبد الناصر وأنور السادات، بدأ نظام شعبي جديد بتجربة في الاشتراكية العربية والإصلاح الزراعي والتحالف بعيذا عن الغرب، وبعد الرفض من قبل الأمريكان والبريطانيين (الذين بدءوا الانسحاب من قواعدهم في منطقة قناة السويس) أصبح ناصر المتحدث الرسمي باسم مجموعة عدم الانحياز بين الدول النامية التي تريد ألا يستم تخييرها بين الغرب الرأسمالي والشرق الشيوعي.

ولقد وفر تغيير النظام في مصر نافذة للأمل، سرعان ما توارت، من خلال محاولة لجس النبض من أجل السلام جرت سرا بين عبد الناصر ووزير خارجية إسرائيل موسى شاريت عن طريق مبعوثين لهما في باريس، ولكن بمنتصف عام ١٩٥٤ توترت العلاقات المصرية - الإسرائيلية بشدة إثر اكتشاف خلية تجسس في

الإسكندرية والقاهرة؛ حيث حاول عملاء إسرانيليون سريون ويهود مصريون تخريب العلاقات المصرية - البريطانية والأمريكية، وإثر ما تمخض عن تعرض القوات المسلحة المصرية للإهانة في غزة من خلال رد إسرائيل الانتقامي في فبراير ١٩٥٥، بدا أن كلا البلدين في طريقيهما للصدام الذي يقود إلى الحرب، وكان بناء القوات المسلحة المصرية وتسليحها بسلاح روسي (عبر تشيكوسلوفاكيا) خلال ١٩٥٥ و ١٩٥٦، مصدر قلق شديد لإسرائيل التي ناشدت القوى الغربية تزويدها بأسلحة دفاعية للمواجهة، وكذلك بعقد اتفاقية أمن (٢٠).

وقد تمكنت إسرائيل فقط مع فرنسا من إبرام تعاون سرى فى مجال الحصول على السلاح وتبادل المعلومات والتطور النووي، فيما قام البريطانيون والأمريكان بكل ما يمكن لتأخير إجاباتهم السلبية غير المعتادة عن طلبات إسرائيل من السلاح أو اتفاقية الأمن، محاولين بكل الطرق تجنب سباق تسلح يقوم فيه الاتحاد السوفيتي بتأييد العالم العربي المتحالف ضدهم وضد إسرائيل، إلا أن محاولاتهم السرية لتنظيم لقاء بين القيادتين المصرية والإسرائيلية لمناقشة بنود خطة سلام بريطانية أمريكية سميت "مشروع ألفا" خلال عامي ١٩٥٥ و ١٩٥٦، قد باءت بالفشل؛ حيث تجنب "عبد الناصر" و"بن جوريون" و"شاريت" بنجاح تقديم النزامات، كل لأسبابه (٢٦).

لم يكن أى من "ناصر" أو "بن جوريون" يرغب في أن يراه المجتمع الدولى سببًا في اندلاع حرب جديدة، لكن كليهما فعل كل ما يمكن على الحدود المستركة لاستثارة الطرف الآخر لبدء حرب على نطاق واسع، ومن موقع إسرائيل، كان من شأن استمرار مسلسل التسلل والانتقام - وفي غياب ضمان أسلحة كافية أو ضمانات أمن من القوى الغربية الثلاثة - أن يؤيد من الضغوط الداخلية من ضباط الجيش الناشطين والسياسيين للنظر في ضربة استباقية لمصر قبل استكمال عملية استبعاب

الأسلحة السوفيتية الجديدة استعدادا للهجوم على إسرائيل. وحتى مع مقاومسة "بن جوريون" - رئيس الوزراء ووزير الدفاع - لهذه الضغوط؛ سعى رئيس الأركان "موشى ديان" وغيره للبحث عن طرق لاستثارة مصر من أجل الهجوم، على أمل استدراج الأردنيين أيضاً حتى تكون لجيش الدفاع الإسرائيلي فرصة لـ "تقوية" حدود الضفة الغربية منذ ١٩٤٩ والذي وجد في أن بعض مناطقها لا يمكن الدفاع عنها(٣٣).

وفى سياق المنافسات العربية بين نظم العراق وسوريا ومصر، والتى لعبت على عدم الرضا الفلسطيني، وخلال عام ١٩٥٦ كان الانجراف نحو الحرب أمراً واضحا ويمكن رؤيته بسهولة، فمؤيدو "ناصر" ووكلاؤه أثاروا المشاعر القومية العربية وخلقوا الاضطراب بين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن؛ ما أدى إلى قيام الملك حسين الشاب بطرد الجنرال "جلوب" (مؤسس وقائد الغيلق العربي) وتعريب الجيش؛ حيث طرد تقريبا كل ضباطه الإنجليز (١٩٥٦). وفي يناير وأبريل ١٩٥٦؛ قام سكرتير عام الأمم المتحدة "داج همرشلد" بزيارات شخصية للإقليم بغية استعادة الطرفين لاحترام اتفاقات الهدنة ووقف الاندفاع نحو الحرب.

وأثناء ذلك، وردًا على التأميم المفاجئ لشركة قناة الـسويس مسن جانـب تناصر في يوليو، ظهرت أزمة دولية مع تشكيل الدول البحرية تحالفًا (مـونمر مستخدمي قناة السويس) لمحاولة الضغط، دونما نجـاح، علـي القائـد المـصري للرجوع عن سلوكه المتحدي. هذا التطور الخارجي كان بمثابة البشير للقيادة العليا الإسرائيلية ؛إذ ذهب المؤرخ "بيني موريس" إلى القول بأنها كانـت قـد رسـمت طريقها من أجل الحرب، "مدفوعة بالمضايقات المستمرة من قبل المتسللين، والرأى العام المستثار، والضباط المائلين للقتال، واحتمالية التهديد المصري (مـع العـالم العربي) بجولة ثانية، وضغط فرنسا"(٢٥)، وخلال لقاء سرى رفيع المـستوى فـي

"سيفر" خارج باريس في ٢٢-٢٤ أكتوبر ١٩٥٦ انضمت بريطانيا إلى إسرائيل وفرنسا في مؤامرة ثلاثية لاستعادة قناة السويس وإسقاط "ناصر"(٢٦).

فى التاسع والعشرين من أكتوبر ١٩٥٦، جسرى إنزال قوات مظلات السرائيلية فى ممر "متلا" فى عمق جزيرة سيناء المصرية على مسافة تسمح بضرب قناة السويس، ما وفر الجزء الأول من الذريعة المعدة سلفًا للتدخل البريطانى – الفرنسى، فتحت غطاء حماية قناة السويس من المتحاربين تدخلت بريطانيا وفرنسا عسكريًا؛ حيث تم تدمير كل القوات الجوية المصرية تقريبًا، وإنزال قوات المظلات فى بورسعيد، ولكن بسرعة فإن القوات الغازية كان عليها وقف الغزو لمنطقة قناة السويس إثر قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار (٢٧).

وخلال ذلك الوقت، كان التحالف الثلاثي قد صار سرا مذاعا، وتلقفه الاتحاد السوفيتي ليطلق رئيس وزرائه تهديدات شديدة في خطابات إلى قادة الأمريكان والفرنسيين والبريطانيين والإسرائيليين، وعمت مشاعر الغضب ضد الاستعمار في مصر والشرق الأوسط ودول العالم النامي؛ ما وجه ضربة لجهود إسرائيل الساعية للحصول على ترحيب الدول غير المنحازة التي صار معظمها يضع إسرائيل ضمن سلة الدول والقوى الاستعمارية. وقد سببت حرب سيناء/السويس فتورا في التحالف البريطاني الفرنسي الأمريكي؛ حيث فوجئت إدارة "أيزنهاور" وشعرت بالخيانة جراء هذا السلوك العدواني لحلفانها عبر الأطلنطي.

انتهت المواجهات العسكرية بين القوات المصرية والإسرائيلية في سيناء في الخامس من نوفمبر بعد موافقة الطرفين على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه بوساطة الأمم المتحدة، وبعد سبعة أيام من القتال تبين قتل عدة آلاف من المصريين و ٥٠٠ فلسطيني (معظمهم مدنيون في قطاع غيزة) و ١٩٠ إسرائيليا

وجرح ٨٠٠ عسكرى إسرائيلى، وأسرت إسرائيل ٢٠٠٠ مصرى (٢٨). وأسفرت الجهود الدبلوماسية النشطة التى قام بها أمين عام الأمم المتحدة داح همرشيلا" ووزير خارجية كندا "ليستر بيرسون" عن قيام الأمم المتحدة بإرسال قوات حفظ السلام لتأخذ مواقعها على الحدود المصرية - الإسرائيلية، وبعد ضغوط قوية من الولايات المتحدة والمنظمة الدولية انسحبت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي أوائل مارس ١٩٥٧ وسلمت قوات حفظ السلام آخر مواقعها في قطاع غزة وشرم الشيخ، وبعد محاولات للحصول على ضمانات قوية لم تجد إسرائيل أمامها خيارًا سوى الثقة في قدرات قوات حفظ السلام لمراقبة تسللات الفدائيين لإسرائيل من غزة، ولمراقبة خطوط الملاحة في مضايق "تيران" والاعتماد على وعود الولايات المتحدة في مساعدة إسرائيل لضمان حرية الملاحة.

## من الحرب إلى الحرب (٢).. ١٩٥٧ – ١٩٦٧:

تمشيًا مع النمط المعتاد، فإن كل حلقة من الحروب العربية - الإسرائيلية منذ المدوب العربية الإسرائيلية منذ 1954 - 1959 خلفت وراءها مجموعة من التبعات والعمل غير المكتمل، مما حمل معه بذورًا للحرب المقبلة (٢٩)، فبعض القضايا لم تجر تسويتها من خلال الحرب، وغيرها كانت موضعًا للأخذ والرد والاختلاف أو سببت مضايقات إثر حالة الحرب.

وطوال فترة السنوات الثمانى التى أعقبت حرب السويس ١٩٥٦؛ تـضاءلت التسللات عبر الحدود، ما حقق على المدى القصير أحد الأهداف الرئيسية منها، وخلال الفترة بعد ١٩٥٦ عكفت إسرائيل على تتمية وتوسيع نطاق علاقاتها مع الدول النامية في إفريقيا وأسيا؛ فضلاً عن تعميق علاقاتها مع تركيا وإيران وإثيوبيا، ولكن لم يتم إلا أقل القليل على صعيد الوفاق والسلام بين الدول العربية

وإسرائيل، وكما لاحظ المؤرخ "بينى موريس" فإن العكس هو الذى حدث؛ "حيث إن المحصلة السياسية لحرب ١٩٥٦ كانت هي أن الصراع قد صار أكثر راديكالية"(٠٠).

على الرغم من المهانة التي عاني منها على يد القوات البربطانية والفرنسية والإسرائيلية، حظى "ناصر" بالترحيب في مصر والعالم العربي باعتباره سجل نصرًا معنويًا وسياسيًا على إسرائيل والإمبريالية (١٠)، وتمخض ذلك عن ارتفاع شعبيته في العالم العربي؛ حيث ظهر بمظهر من أعاد الفخر للعرب؛ ما كان دافعًا وسببًا لدوره الجديد باعتباره بطلاً في مواجهة الاستعمار (٢٠)؛ وتسبب في حدوث انقلابات عسكرية وتغييرات ثورية في عدد من الدول العربية.. فيما أن النظم في لبنان والأردن الموالية للغرب التي وجدت نفسها مهددة؛ طلبت التدخل العسكري الأمريكي والبريطاني عام ١٩٥٨، وقامت العناصر الناصرية في سوريا والعراق والأردن بحشد الحماس الشعبي من أجل الوحدة العربية وحدثت عدة محاولات قصيرة الأمد للتوحيد والكونفيدرالية. وعلى الرغم من تعاون "ناصر" مـع الأمـم المتحدة لوقف استناف تسلل الفدائيين من غزة الأراضى إسرائيل؛ فإن حماسته من أجل هزيمة إسرائيل في "جولة ثالثة" من الحرب بدأت نتم وبقوة خاصة مع شعوره بأنه قد تولى مهمة المنقذ العربي، وقد استندت ثقته الجديدة، جزئيًا، إلى مساعدة السوفييت في إعادة بناء وتسليح وتدريب قواته المسلحة بجانب تزويده بالمساعدة الاقتصادية بما في ذلك المشروع الكبير لسد أسوان من أجل دعم التصنيع في مصر.

على الحدود بين سوريا وإسرائيل؛ استمرت المناوشات وفقًا لمنامط قبل المعدود بين سوريا وخطورتها، يضاف إلى ذلك أن النزاعات التي لم

تتم تسويتها واحتكاكات صغيرة حول الحقوق على بحر الجليل واستخدام المناطق منزوعة السلاح على طول الحدود؛ انفجرت بشكل دورى وبشكل عنيف تضمن تبادلاً لنيران المدفعية وقذائف الهاون. وكان من شأن القرار الإسرائيلي الخاص بالبدء في مشروعها القومي لنقل المياه، خاصة تحويل المياه من بحر الجليل (المعروف ببحيرة كينيريت أو بحيرة طبريا) عبر وسط إسرائيل لرى المزارع في صحراء النقب، أن يفجر معارضة الجامعة العربية وأن يكون سببا لس "حرب صغيرة على المياه" بين إسرائيل وسوريا ولبنان؛ حيث شرعت سوريا في الإعداد لخطط لتحويل مجرى نهر الأردن إلى نهرى الحصباني وبنياس، وبدأت التهديدات بالعنف تلوح في الأفق، فيما أعلن كلا الطرفين أن مشروعات المياه المقترحة من جانب الطرف الآخر ستعتبر "تهديذا للسلام" (٢٠٠٠).

وقد استعاد النشاط الفلسطينى بروزه خلال هذه الفترة بعد غياب دام عقدا من الزمان؛ حيث وجد طريقه إلى أجندة السياسات العربية، فقدم كل نظام سياسى عربى غالبًا التأييد الشفوى وبعض التأييد المادى للقضية الفلسطينية كقضية وحدة عربية، بهدف حماية مصالحه وحريته فى الحركة، ومثل إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية فى القاهرة فى يناير ١٩٦٤ فى القمة العربية خطوة مهمة من أجل عودة الفلسطينيين إلى دور أكثر أهمية إن لم يكن دورًا مركزيًا فى المشؤن الإقليمية. وعقد المجلس الوطنى الفلسطيني (البرلمان) لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعه الأول فى القدس فى مايو ١٩٦٤؛ حيث تبنى ميثاقًا وطنيًا يدعو إلى إزالة إسرائيل واستعادة فلسطين للفلسطينيين (عنه)، وفى الأول من يناير ١٩٦٥ نفذت حركة "فتح" وهى أكبر مجموعة داخل منظمة التحرير – أول غارة ضمن سلسلة غارات عبر الحدود لتخريب خط نقل المياه للمشروع الإسرائيلي الذى جرى غارات عبر الحدود لتخريب خط نقل المياه للمشروع الإسرائيلي الذى وغيرها من افتتاحه مؤخرًا. وعلى مدار السنتين ونصف السنة التاليتين؛ فإن "فتح" وغيرها من

التنظيمات قامت بـ ١٢٢ غارة داخل إسرائيل، ولعدم وجود مكان للولوج إليها من مصر، فقد صارت تعمل أساسًا من قواعد في لبنان والأردن وسوريا(٥٠).

في أعقاب مقتل ثلاثة من المظليين الإسرائيليين بلغم قرب الحدود مع الأردن في نوفمبر ١٩٦٦، قامت القوات الإسرائيلية بغارة انتقامية على قرية "السموع"، وهو العمل الذي كان له أثره في إشاعة عدم الاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية التي ضمت الكثير من السكان الفلسطينيين، وأسهم في تصاعد الدعوات بين العرب للقيام بشيء ضد إسرائيل(٢٤)، وإلى جانب هذه الأحداث المحلية التي أضافت إلى مشاعر عدم الأمن لدي إسرائيل وأدت إلى تدخلات عبر الحدود، جاءت عوامل إقليمية ودولية لتساهم معًا في اندلاع الحرب العربيــة-الإسر انبلية الثالثة، فقد بدأ سباق تسلح يتطور بين الدول الموالية لروسيا -مــصر وسوريا- من جانب، وإسرائيل- باعتبارها بشكل عام وكيلاً لفرنسا، وإن تحولت لتصبح وكيلاً مواليًا لأمريكا- من جانب آخر، وفي السياق العربي المتصل بإظهار الدعم للقضية الفلسطينية، وجدت مصر نفسها موضعًا للسخرية؛ حيث تتخفى وراء قوات حفظ السلام الدولي فيما يقوم النظام المنافس في سوريا بأخذ موقعع تـوري نضالي. وأسفر القصف السورى للمستوطنات شمال إسرائيل وللمدن انطلاقًا من نقاط حصينة في أعلى مرتفعات الجولان عن قيام إسرائيل بأعمال رد انتقامية وضربات جوية. ودارت معارك جوية في أوائل أبريل ١٩٦٧ أسقط خلالها الطيارون الإسر اليليون ست طانرات سورية ميج ٢١ بما فيها التتان فوق دمشق (٢٠).

تصاعدت حدة التوتر والتهديد والوعيد، وعلى الرغم من أن العسكرية الإسرائيلية كانت واثقة من تفوقها؛ فقد ساد شعور بقلق الرأى العام، وكما ذكر "أبا إيبان": "فإن الكثيرين اعتراهم الخوف من أن مذبحة كبرى على وشك الحدوث،

وفى أماكن كثيرة فى إسرائيل تردد الحديث عن معسكرات أوشويتز وميدانك" (^^). وخلال مايو ١٩٦٧؛ قامت إسرائيل ومصر وسوريا بتعبئة ونشرت قواتها، وبدأت بوادر الحرب تلوح فى الأفق فى انتظار قيام طرف بإطلاق الرصاصة الأولى. وجاءت تقارير الاستخبارات السوفيتية التى تم نقلها إلى كل من مصر وسوريا؛ مشيرة إلى قيام إسرائيل بحشد قواتها على الحدود السورية بهدف غزوها وإسقاط حكام البعث الراديكاليين فى دمشق. وفى الحقيقة فإن هذا الحشد لم يتم. وفى محاولة من جانب مصر لتهديد إسرائيل من الجبهة الجنوبية لتخفيف الضغط على سوريا؛ حرك "ناصر" قواته إلى داخل سيناء، ثم جاء طلبه اللاحق لسحب مراقبى الأمم المتحدة من الحدود مع إسرائيل والاستجابة والتنفيذ السريع من جانب سكرتير عام الأمم المتحدة "يوثانت" ليثير الدهشة والمفاجأة لكثير من المراقبين، وحتى للرئيس المصرى نفسه.

اعتبرت إسرائيل قيام "ناصر" بإغلاق مضايق "تيران" أمام السفن الإسرائيلية بمثابة إعلان لحالة الحرب، وأسهم الخطاب الصادر عن العواصم العربية المسشير إلى القتال والانتقام في تضخيم الشعور بالحصار والتشاؤم بين الإسرائيليين، في وقت عجز فيه رئيس وزرائهم ووزير الدفاع "ليفي أشكول" الذي افتقد إلى الشخصية الكاريزمية عن تهدئة الرأى العام. كما فشلت المساعى الأخيرة والجهود الدولية لمنع اندلاع الحرب سواء على المستوى السياسي أو العسكرى من خلل إرسال أسطول صغير متعدد القوميات إلى ميناء "إيلات" الإسرائيلي (٤٩).

فى هجوم مفاجئ صباح ٥ يونيو١٩٦٧؛ ضربت الطائرات الإسرائيلية القواعد الجوية المصرية؛ حيث دمرت معظم الطائرات على الأرض، فيما تقدمت قوات جيش الدفاع صوب غزة وشبه جزيرة سيناء. وفى ضوء التزامها باتفاقية

دفاع مشترك تم توقيعها مؤخرا مع مصر، ووضع قواتها المسلحة (على الأقل على الورق) تحت القيادة العسكرية المصرية، فتحت الأردن النار على المواقع الإسرائيلية في القدس وحولها؛ ما حفز الإسرائيليين على توسيع قتالهم على جبهتين. وبسرعة الضوء دمر الإسرائيليون المتبقى من القوات الجوية في سوريا والأردن وحققوا نصرا بعد نصر ضد القوات البرية المصصرية والأردنية. وفي التاسع من يونيو تلقت القوات الإسرائيلية الأوامر بالبدء في هجوم كثيف للسيطرة على مرتفعات الجولان، وبعد سنة أيام من القتال كانت الخسائر الإسرائيلية نحو على مرتفعات الجولان، وبعد سنة أيام من القتال كانت الخسائر الإسرائيلية نحو ٥٠٠ قتيل و ٢٠٠٠ جريح، وخسرت مصر ما بين ١٠ آلاف إلى ١٥ ألف قتيل و ٥٠ آلاف أسير، وخسرت الأردن ٨٠٠ قتيل وأكثر من ٢٠٠ أسير وخسرت سوريا

ما زال المؤرخون للحروب العربية – الإسرائيلية يناقشون عدة أسئلة متصلة بحرب ١٩٦٧ أحدها: هل أعطى الأمريكان ضوءًا أخصر (أو ضوءًا أصفر) لقوات الدفاع الإسرائيلية بمهاجمة مصر خلال المحادثات رفيعة المستوى بين ممثلى إسرائيل وإدارة جونسون أو اخر مايو؟ كما طُرح سؤال آخر: هل (ولماذا) قدم السوفييت، وهم يعلمون ذلك، معلومات خاطئة للسوريين والمصريين، مساهمين، بذكاء أو بدونه، في زيادة العداء من جانب الدول العربية التي انتهت باستفزاز إسرائيل للقيام بالضربة الوقائية (١٥).

وأكثر أهمية من هذا؛ هو بعض آثار ونتائج الانتصار الإسرائيلي، الذي غير من التوازن الجيو بوليتيكي وخريطة الشرق الأوسط، فقد أسفر احــتلال إســرائيل لشبه جزيرة سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان عــن إضــافة كتبه كيلو متر مربع لإقليم إسرائيل، هي منطقة أكبر من إسرائيل ذاتها ثــلاث

مرات ونصف المرة، كما غيرت الحرب شكل الصراع في عدة نواح؛ حيث أزالت الخريطة الجديدة وصاية مصر والأردن على الفلسطينيين في غرة والصففة الغربية، وأعادت توحيد كل مكونات فلسطين تحت الانتداب تحت سيطرة إسرائيل.

وبعد أسابيع من الحرب والغموض والخوف؛ فإن الرأى العام الإسرائيلى ذاق طعم النصر وحلاوته. وبالنسبة للبعض؛ فإن النصر الإسرائيلى الحاسم كان هو المحرقة التي لم تتم وتحدث أساسا لأنه في هذا الوقت فإن الإسرائيلي اليهودي القوى اختار ألا يتصرف بسلبية مثل أو لاد أعمامه في المنفى (٢٠٠)، وتعجب بعض بتفاؤل: هل جاءت الفرصة لخطة تقسيم جديدة للمشاركة أو لإعادة تقسيم الأرض المتنازع عليها بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟ وهذا الفتح الجديد أو الباب ثبت أنه وهمي وسريع الزوال (٢٠٠).

وبعد أسابيع من التشاؤم الكارثة، تذوق الرأى العام الإسرائيلي طعم النصر، ورأى الكثير من اليهود المتدينين في النصر معجزة والاستيلاء على الأماكن المقدسة داخل أسوار القدس القديمة؛ علامة على التدخل والموافقة الإلهية على تحرير أرض إسرائيل داخل كل حدودها التورائية، وكما لاحظ المؤرخ الإسرائيلي "بيلي موريس": "سرت رياح مسيحانية توسعية في البلاد، وحتى الأفراد العلمانيين جرفتهم هذه الموجة "(أث). وبعد مرور عدة سنوات تم إنشاء "جوش أمونيم" (كتلة المؤمنين)، وهي حركة أصولية كرست نفسها لإعادة توطين اليهود في جميع الأراضي التي جرى الحصول عليها، والتي اعتبرتها "أرض إسرائيل الكاملة" أو "إسرائيل الكاملة" أو السرائيل الكاملة" أو السرائيل الكاملة"

وبالنسبة لأولئك في العالم العربي، وغيرهم ممن اعتبروا إنشاء إسرائيل عام ١٩٤٨ نتاجًا غير شرعي للغزو العنيف والتطهير العرقي، مثّل نصر الإسرائيليين

وبروز إسرائيل الكبرى الموسعة وفقًا لخريطة ١٩٦٧ الجديدة دليلاً على العدوانية والتوسعية الصهيونية المتأصلة، فعدد يتراوح بين ٢٠٠٠ ألف و ٢٥٠ ألف فلسطيني، تقريبًا ربع سكان الضفة الغربية، جرى تشريد بعضهم خلال الحرب والأغلبية من خلال الطرد، فيما بعدها، وصار كثير منهم لاجئين للمرة الثانية منذ عام ١٩٤٨ (٥٠)، أما هؤلاء الذين بقوا في منازلهم فقد أصبحوا تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي العسكرى الذي ثبت أنه أكثر من مؤقت، واستمر المأزق مجددًا بين المتحاربين في الحرب الثالثة بين العرب وإسرائيل.

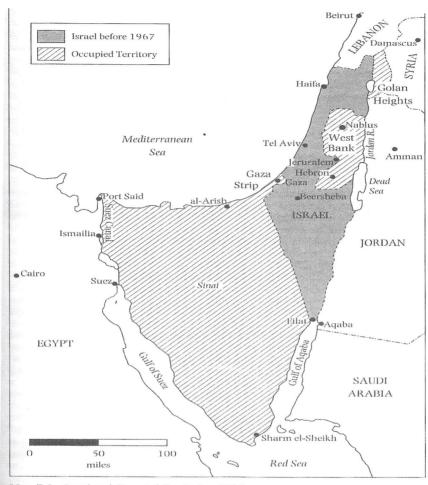

Map 7.1 Israel and Occupied Territories, 1967

خريطة ٧,١؛ إسرائيل والأراضى المحتلة عام ١٩٦٧.

إسرائيل قبل ١٩٦٧.

الأراضى المحتلة.

خلق غزو إسرائيل لسيناء المصرية والضفة الغربية للردن ومرتفعات الجولان السورية مواقف تتانية للمساومة المحتملة، ما روج لصيغة "الأرض مقابل السلام"، وأدى ذلك لرفعها لمرتبة المبدأ المقدس باعتباره النقطة المطلوبة لبداية البحث عن وسائل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، كذلك فإن النزاع في شكله المعدل أظهر إسرائيل باعتبارها القوة العظمي الإقليمية التي تنتظر، واثقة من نفسها، اتصالاً هاتفيًا من "ناصر" بالقاهرة و "حسين" بعمان و/ أو "صلاح جديد" بدمشق، يطلبون نصوص السلام. وعلى الصعيد الدولي، فإن مصر وسوريا (مدعومتين من الاتحاد السوفيتي)، وإسرائيل (تدعمها أمريكا) سعت كل على حدة لدفع الأمم المتحدة للضغط على الطرف الآخر.

بعد شهور من المناقشات العامة والمفاوضات في الغرف المغلقة بالأمم المتحدة، تبنى مجلس الأمن في الثاني والعشرين من نوفمبر ١٩٦٧ القرار رقم (٢٤٢) استناذا إلى توافق بين من صاغوه على ما اعتبره سيساعد في بعض التحركات تجاه السلام، وهذا القرار المبنى على فكرة "الأرض مقابل السلام" سيصبح مرشذا أساسيا لجميع الجهود المستقبلية لتسوية الصراع. وفي الشهور والسنوات التالية بعد نوفمبر ١٩٦٧، بذل مسنولو الأمم المتحد والحكومة الأمريكية والاتحاد السوفيتي جهوذا دبلوماسية لجعل كل الأطراف يعلن موافقته على القرار وتوصياته (١٥٠٠).

#### من الحرب إلى الحرب (٣).. ١٩٦٧ - ١٩٧٣:

غالبا ما تتم الإشارة للقرار (٢٤٢) الصادر عن مجلس الأمن باعتباره رائعة الغموض الدبلوماسي؛ فقد دعا إلى "انسحاب قوات إسرائيل المسلحة من أراض

احتلت في الصراع الأخير" لكنه، كما يدفع بعض، ليس "انسحاب إسرائيل من كل الأراضى التي احتلت في الصراع الأخير"، وهذا الحذف لأداة التعريف "كل" منح الإسرائيليين إمكانات ضخمة للمساومة؛ حيث لا يرون أنفسهم مضطرين للانسحاب من كل بوصة من الأراضي التي استولوا عليها خلال الحرب. وفي المقابل، تركز التفسيرات العربية على تأكيد القرار القوى على مبدأ عدم قبول الاستيلاء على الأراضي من خلال الحرب، وفي ضوء اعتبارهم أنه لا نقاش حول أن إسرائيل هي المعتدى في يونيو ١٩٦٧، ذهبوا إلى أن انسحابها من "كل" الأراضي المحتلة يجب أن يكون غير مشروط، ولا صلة له بدبلوماسية المبادلة، ولم يوجد أي زعيم عربي، خاصة بعد مهانتهم في ميادين القتال، كان على استعداد لرفع الهاتف لدعوة تل أبيب إلى بدء محادثات للسلام، وحمل كل ذلك مؤشرات على المزيد من سنوات المقاطعة وعدم الاعتراف والجمود الدبلوماسي وربما الحروب في المستقبل.

وقد أكد القرار (۲٤٢) كذلك على ضرورة تناول ثلاث نقاط حساسة وقديمة الأزل وهي: أ) حرية المرور (بما يدعم شكاوى إسرائيل منذ ١٩٤٩ مـن رفـض مصر منح سفنها حق المرور في قناة السويس).

ب) تحقيق تسوية عادلة لقضية اللاجئين.

ج) ضمان "السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دول المنطقة. مدعومًا بهذا القرار، قبول الدبلوماسي السويدي "جونار يارنج" تولى مهمة الممثل الخاص للأمم المتحدة محاولاً تحريك المتحاربين السابقين إلى طريق السلام، وفي ضدوء الموقف المتشدد للدول العربية المعارض لمنح أي شيء قبل إلزام إسرائيل نفسها بالانسحاب التام من الأراضي المحتلة في حرب يونيو ١٩٦٧ (٢٥)، بات "جونار

يارينج عير قادر على دفع الأطراف للجلوس وجها لوجه، وأخذت مهمته شكل التنقل بين العواصم في الشرق الأوسط، وأخفقت في النهاية تمامًا، كما كانت الحال بالنسبة لوزير الخارجية الأمريكي "وليام روجرز" (٥٨).

وقد وجدت مصر وإسرائيل نفسيهما ابتداء من ديسمبر ١٩٦٨ في تبادل متصاعد لنيران المدفعية بطول قناة السويس، وشنت الطائرات الإسرائيلية الكثير من الغارات الجوية أحيانًا في عمق الإقليم المصرى؛ مما حدا بمصر لنشر بطاريات صواريخ سوفيتية على طول قناة السويس والاستعانة بطيارين سوفييت لدعم الدفاع الجوى المصرى، وبين مارس ١٩٦٩ وأغسطس ١٩٧٠ أبقى هذا النوع، ذى المستوى المنخفض، من حرب الاستنزاف على حالة الغليان في وقت جرى فيه الكثير من مفاوضات لوقف إطلاق النار، الذى سرعان ما تم خرقه، وفي النهاية فإن هذه "الحرب الصغيرة" أسفرت عن فقد آلاف الأرواح من المصريين (عسكريين ومدنيين) و ٣٦٧ عسكريًا إسرائيليًّا، وأثبتت عدم رضاء العرب عن الوضع الراهن، كما أبقت على حدة التوتر عالية ليس فقط بين المتحاربين على الأرض ولكن أبضنًا بين مسانديهم من الكبار (السوفييت والأمريكان) (٥٠)، كذلك الدت إلى تموضع مصر وإسرائيل لحرب كبرى أخرى حتى تنصنج الشروط أدت إلى تموضع مصر وإسرائيل لحرب كبرى أخرى حتى تنصنج الشروط اللازمة لاتفاقات سلام خلال العقد التالي.

وقد خلق عدم تسوية معضلة الجمود الدبلوماسى بعد ١٩٦٧ والغموض القانونى حول وضع الأراضى التى احتلتها إسرائيل؛ تربة خصبة لتطوير المقولة العاشرة من المقولات الجوهرية الأساسية التى صدارت جرزءًا من الصراع العربى - الإسرائيلى حتى اليوم وهى: هل الأراضى التى غزتها إسرائيل فى الضفة

الغربية للأردن تعتبر ارضنا محتلة، وهل الإسرائيل الحق في بناء مستعمرات يهودية فيها؟

بالنسبة للصهاينة المتدينين كانت الإجابة واضحة: الأراضى موضع التساؤل هى بالنسبة لهم جزء لا يتجزأ من "إيريتز إسرائيل" أو أرض إسرائيل الموعودة فى التوراة، ووجود سكان غير يهود فيها لقرون أو آلاف السنين يعتبر بمثابة "احــتلال مؤقت"، صححته دولة إسرائيل "بتحرير" هذه الأراضى وإعادتها لملاكها الحقيقيين اليهود، وقد بدأت "جوش إيمونيم" وغيرها من تنظيمات المستوطنين؛ الاستيطان فى تنفيذ "عودتهم إلى صهيون" بالتحرك نحو هذه الأراضـــى والــضغط مــن أجــل الحصول على الدعم الحكومى النشط لما اعتبروه عملاً مقدساً أمــر بــه الــرب، وادعت هذه المجموعات أنها تمثل استمرارية للعمل الريادى الصهيونى الذى بــدأ بالهجرتين الأولى والثانية ولكن توقف فجأة وبشكل مصطنع عند حدود ٩٤٩؛ هذا الموقف الأيديولوجى صادف القبول من بعض وانتقده بعض آخر (١٠٠)، فالحكومــات الإسرائيلية لها منطقها العلماني في السماح وتشجيع المشروع الاستيطاني، أساســا بالضغط على الأردن للتحرك بشكل أســرع نحـو النظــر فــى مبادلــة الأرض بالسلام (١٠٠).

والناطقون الرسميون باسم العرب الفلسطينيين وغيرهم؛ يتحدون النسشاط الاستيطانى الإسرائيلى من خلال الدفع باتفاقية جنيف الرابعة التى تنص مادتها ٤٩ على: "أن قوات الاحتلال لا يمكنها ترحيل أو نقل أى جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضى التى احتلتها"، ومعظم دول العالم تؤيد هذه القراءة الواضحة للموقف وللاتفاقية الدولية وتقبل بأن الأرض موضع التساؤل "محتلة" من قبل إسرائيل نتيجة حرب ١٩٦٧ ويلزم التعامل معها طبقًا لذلك(٢٠٠). لكن التفسير الرسمى الإسرائيلي

استند إلى فهم مختلف للوضع القانوني للضفة الغربية باعتبارها أرضًا "متنازعًا عليها" وليست محتلة"، وينبع السبب وراء ذلك الموقف من وضع الأراضي الذي تطور منذ انتهاء الانتداب البريطاني، مع النظر لإسرائيل باعتبارها الدولة الوحيدة التي ترث السيادة على "معظم" هذه الأراضي في عام ١٩٤٩؛ كذلك فإن سلطة السيادة على الضفة الغربية وغزة أقل وضوحًا من وجهة النظر القانونية بسبب:

أ) إن ضم الأردن للضفة الغربية عام ١٩٥٠؛ لم يتم الاعتراف به دوليا إلا من جانب دولتين هما بريطانيا وباكستان.

ب) إن مصر لم تدع أو تمارس السيادة على قطاع غزة؛ لكنها اختارت فقط إدارة المنطقة (٢٠).

استناذا إلى هذا التفسير، سمحت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالاستحواذ على هذه الأراضى وبناء مستوطنات جديدة عليها مبدئيًا على أساس اعتباراتها الداخلية الاقتصادية والسياسية، وغالبا لضرورات أمنية موضع مناقشة. وبشكل نسبى تم إعطاء اهتمام محدود بأثر توسع المستوطنات في السكان المحليين الفلسطينيين والدول المجاورة أو حتى الرأى العام الدولى (أو الأمريكي). وفي البداية فإن "الحمائم" في القيادة الإسرائيلية لم يعترضوا على إنشاء مستوطنات جديدة ورءوا فيها كروتًا وأوراقًا للمساومة يمكنهم الضغط بها على العرب للموافقة على التفاوض، لكن مع استمرار الاحتلال وعدم وجود اتفاق في الأفق استمر نمو المستوطنات في الأراضي المحتلة بشكل سريع، حاملاً معه ليس فقيط انتهاكات لحقوق الإنسان انظر (الفصل ٩) ولكن أيضنًا بنية تحتية ضرورية تشير إلى صفة الاستمرارية أكثر من الوقتية للاحتلال: شبكات طرق، خطوط كهرباء، مرافق للمياه، وأمن وحماية مناسبين.

فضلاً عن حالة عدم الوضوح والتوتر الدولي والإقليمي والمحلى، شهدت فترة ما بعد فترة ١٩٦٧، تغيير القيادات في إسرائيل؛ حيث خلفت "جولدا مائير" (من معسكر الصقور) "ليفي أشكول" (من الحمائم)، وفي مصر، جاء "أنور السادات" (البرجماتي) بدلاً من "عبد الناصر" (الأيديولوجي الكاريزما)، وفي سوريا حل "حافظ الأسد" (الرجل العسكري القوى) محل "نور الدين الأتاسي" (البعثي الموظف)، كما وقع نوع من التغيير الداخلي عام ١٩٦٧ داخل منظمة التحرير حديثة الإنشاء؛ حيث انتخب قائد حركة "فتح" "ياسر عرفات" رئيمنا ليضع نهاية عملية تلاعب مصر بالمنظمة، فهذا التغيير شهد تعاظم محورية واستقلالية الفلسطينيين كلاعب في العلاقات العربية، وتلك العربية – الإسرائيلية ( وهو اتجاه سنناقشه في الفصل ٨).

كانت معركة "الكرامة" بالأردن، في مارس ١٩٦٨، حدثًا مهمًا تمكن خلاله المقاتلون الفلسطينيون، بمساندة الجيش الأردني، من الصمود أمام وحدات جيش الدفاع الإسرائيلي، الأمر الذي تمخض عن ثقة جديدة بالنفس أسهمت بدورها في إضفاء المزيد من راديكالية وعسكرة الصراع. وقد قاد الشعور الزائد بالثقة في النفس من قبل الفلسطينيين إلى وقوع أحداث "سبتمبر الأسود" عام ١٩٧٠، فقد ذهبت بعض المجموعات الراديكالية الفلسطينية بعيدا في تحدى سلطة النظام الأردني؛ ما استقز الجيش الملكي وأدى لمواجهات قتل خلالها ما بين ٣ آلاف و الأن فلسطيني (من بينهم فقط ألف مقاتل). كما جُرح وطررد الكثيرون.. وفي الأعوام التالية وجدت فصائل منظمة التحرير نفسها مضطرة إلى تغيير مواقعها وممارسة عملياتها ضد إسرائيل من قواعد في لبنان (١٤٠٠).

وقد عاش العرب في مصر وسوريا والأردن وغيرها حالة من اليأس في أعقاب الحرب؛ نتيجة لعدم القدرة على التمسك بأراضيهم في مواجهة الإسرانيليين (٢٠)، وعقب وفاة "عبد الناصر" عام ١٩٧٠ اتجه أنور السادات لإنهاء اعتماد بلاده على الاتحاد السوفيتي والتأسيس لعلاقة جديدة مع الأمريكان، إذ اعتقد أنهم ربما، من بين أشياء أخرى، يمارسون الضغط الدبلوماسي على إسرائيل لإعادة سيناء المحتلة إلى مصر. وبعد عدد من محاولات جس النبض التي لم تلق استجابة، عامى ١٩٧٠ و ١٩٧١ بدأ السادات والسوريون الاستعداد لكسر حالة الجمود من خلال الوسائل العسكرية، ونجحت قواتهما - في البداية - في شن هجوم مفاجئ في يوم يهودي مقدس، "يوم كيبور" (صادف يوم ٦ أكتوبر عام ١٩٧٣) ضد خطوط إسرائيل على جبهة قناة السويس التي ضمت أعداذا قليلة من الجنود، وعلى مرتفعات الجولان، دافعين قوات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى الدوراء ومستعيدين بعض الأراضي التي احتالتها إسرائيل في الحرب السابقة.

وكانت عمليات إعادة التزويد بالسسلاح خلال الحرب من السوفييت والأمريكان حاسمة للأطراف الثلاثة المتحاربة، فيما العرب الآخرون استخدموا، لفترة، نفوذهم الاقتصادى الجديد لإعلان حظر بيع البترول عن الولايات المتحدة وغيرها من الدول حسب مساندتها لإسرائيل، وبعد مرور ثلاثة أسابيع من الحرب استعادت إسرائيل أرضها وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار بتدخل أمريكا والاتحاد السوفيتى؛ حيث لم يرغب أى منهما فى أن يرى أيًا من حلفائه فى المنطقة تجرى إهانته وهزيمته بطريقة حاسمة. وفيما يخص الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الحرب فقد كانت مرتفعة فى كلا الجانبين؛ حيث تم قتل أكثر من الناجمة عن الحرب فقد كانت مرتفعة فى كلا الجانبين؛ حيث تم قتل أكثر من وأصيب ٢٠٠٠ إلى الف شخص (٢٠).

تكللت جهود الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الدبلوماسية بصدور قرار مجلس الأمن (٣٣٨) الذي أكد القرار (٢٤٢)، لكنه دعا بالإضافة إلى ذلك إلى مفاوضات... بين الأطراف تحت إشراف مناسب، بغية التوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

أدت الصدمة التى ولدها الإحساس بأنه تمت مباغنتهم إلى المزيد من البحث فى الذات فى إسرائيل، خاصة أن النجاح الأولى والمبكر لقوات مصر وسوريا ولد إحساسا متجددًا لديهم بالفخر والنصر، ما خلق بيئة نفسية جديدة للجهود الدبلوماسية بعد الحرب(٢٠)، كذلك مثل الحظر البترولى مؤشرا على عامل جديد يدعم من التعاون العربى ويضفى على العرب موقفًا تفاوضيًا أفضل، كما أن إعلان الولايات المتحدة حالة الاستنفار النووى شرق البحر المتوسط خلال القتال قد أرسل رسالة شديدة ليس فقط للاتحاد السوفيتى ولكن أيضاً للأطراف المحلية، وكان تحذيراً لجميع الأطراف المعنية من السماح للحرب الإقليمية بالتطور إلى وضعية أكثر شمو لأ.

#### الهوامش

- (۱) من أجل نقد ذاتى فلسطينى أولى انظر موسى علمى (درس فلسطين) مجلة الشرق الأوسط 
  7: ٤ (أكتوبر ١٩٤٩) ص: ٣٧٣-٤٠٠. وفيما يخص إعادة التقييم المهمة، وقد نشرت فى 
  بيروت عن طريق الأستاذ قنسطنطين زريق تحت اسم: معنى الكارثة، وقامت بترجمته بايلى 
  ويندر ، بيروت دار نشر ١٩٥٢، ١٩٥٦ وشارل مالك الدبلوماسي اللبنانى (السشرق 
  الأدنى: البحث عن الحقيقة) فى مجلة الشئون الخارجية الأمريكية عدد يناير ١٩٥٧، وأعيد 
  طباعته فى تحرير كتاب القومية العربية تقديم سلفيا حاييم دار نشر جامعة كاليفورنيا ١٩٦٢ 
  ص:٢٢٥-١٨٩، خاصة ص:٢٠٠-٥.
- (۲) آفی شلایم The Rise and Fall of the All-Palestine Government in Gaza مجلة الدراسات الفلسطینیة ۲۰: ۱ (خریف ۱۹۹۰) ص:۳۷-۵۳. رشید خالدی (القفص الحدیدی: قـصة النضال الفلسطینی من أجل الدولة) بوسطن دار نشر بیکون ۲۰۰۱ ص:۱۳۵-۳.
- (۳) کاس ۱۹۸۱ میلانیا (۱۹۵۰ Mary Wilson, King Abdullah الزدن، کامبریدج کاس ۱۹۵۱ میلانیا وانیشاء دولیة الأردن، کامبریدج کاس ۱۹۵۱ میلانیا (انستاء دولیة الأردن، کامبریدج کاس ۱۹۸۱ میلانیا (انستاء دولیة الأردن، کامبریدج کامبریدج ۱۹۸۷ میلان (سلسلة سیانت میلانی (سلسلة سیانت انطونیو) ، ۱۹۹۱ میلان (انستاه میلان الب و عودهٔ الاعادیات المتحده الولایات المتحده الولایات المتحده السلام ۱۹۹۹، مینان الب و عودهٔ السلام ۱۹۹۹، مینان السلام ۱۹۹۹، مینان السلام ۱۹۹۹، مینان المتحده السلام ۱۹۹۹، مینان المتحده المت
  - (٤) خالدى، القفص الحديدى ص:١٢٥-٦، ١٣٦.

- (°) مــالكوم كيــر، The Arab Cold: Gamal Abdulnasser and his Rivals (°) الطبعة الثالثة لندن/ نيويورك لحساب المعهد الملكى للــشئون الدوليــة، دار نــشر جامعــة أوكسفورد ١٩٧١.
- (٦) ايتامار رابينوفيتش، The Road not Taken المفاوضات العربيــة- الإســرائيلية المبكــرة، نيويورك/ دار نشر جامعة أوكسفورد ، ١٩٩١ ، ص:٨٢.
- (۷) روبرت ماكدونالد، جامعة الدول العربية: دراسة في ديناميكيات التنظيم الإقليمي، دار نــشر جامعة برينستون، ١٩٦٥ ص:١١٨-٢٣. أهارون كــوهين، إســرائيل والعــالم العربــي، نيويــورك دار نــشر ١٩٧٥ ص:١٩٧٠ ص:١٩٤٨-٩، ٤٨٤-٦. دان شــيل: المقاطعة العربية لإسرائيل: العدوان الإقتصادي ورد الفعل العــالمي، نيويــورك دار نــشر بريجر، ١٩٧٦. والتر هنري نيلسون وتيرانس س.ف. بريتي، الحــرب الاقتــصادية ضــد اليهود، نيويورك دار نشر راندم هاوس، ١٩٧٧. سامي حداوي، المقاطعة العربية لإسرائيل: السلمية، الدفاعية والبناءة، أوتاوا مركز إعلام الجامعة العربية ١٩٧٧.
  - (٨) انظر رشيد خالدى، القفص الحديدي ص١٢٦-٨، ١٤١.
- (۹) انظر ناتان بلكوفيتش، الهدنة الطويلة: عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام والصراع العربي-الإسرائيلي، ۱۹۶۸-۱۹۶۰ تقديم صامويل لويس. بولدر كو، سان فرانسيسكو/ أوكسفورد ۱۹۹۳ ، Westview Press
- (۱۰) انظر: Shabtai Rosenne إتفاقات الهدنة الإسرائيلية مع الدول العربية: تفسير قانوني، تــل أبيب دار نشر Blumstein's (من أجل جمعية القانون الدولي، الفــرع الإســرائيلي) ١٩٥١ مقالات هنرى كاتان، ناتان فيمبرج، وندوة القانونيين العرب التي أعيد إنتاجها فــي كتــاب Moore الصراع العربي- الإسرائيلي الجزء الأول ص:٢٢١، ٢٤٦ ف، ٩٣٩.
- (۱۱) من أجل تقييم ودراسة نظام الهدنة انظر E.H. Hutchison, Violent Truth مراقب عسكرى المن أجل تقييم ودراسة نظام الهدنة انظر المناص المن

The البحر ا

- A Tailof Two نيل كابلان كابلان الناجحة في هذه الفترة انظر نيل كابلان كابلان A Tailof Two ربيع (۱۲) حول دبلوماسية الأمم المتحدة غير الناجحة في هذه الفترة انظر نيل كابلان ، ۲:۳۳ (ربيع Cities موتمرات روديس ولوازان، ۱۹۶۹ مجلة الدراسات الفلسطينية رقم ۲:۳۱ (ربيع السابع ۲:۳۳ ) ص: ۳:۳۰ كابلان، كابلان، كابلان، الجزء الثالث الجزء الثالث الجزءين التاسع العاشر.
- (۱۳) انظر: David P. Forsythi ، عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام، لجنة التوفيق لفلسطين، بلتيمور ، MD/ لندن دار نشر جامعة جون هوبكينز ۱۹۷۲.
- http://www.mfa.gov.il/MFAHeb/General+info/about+us/foreignrelation.htm.fm.cf.a (۱٤)

  ۸ : سام ۹۹۰، Pergamon-Brassiy's بسر التيل و العالم بعد ٤٠ سنة، و الشينطن مarons.klieman وهو الذي أعطى ربما عددا غير صحيح لأربعة وخميسين دولية قيدمت اعترافها في
- (۱۰) انظر: کابلان Futile Diplomacy الثالث: ص:۵۰-۵. جیلکوفیتش، الهدنیة الطویلیة، میلک الثالث John Quigly, The Case for Palestine: An International Law Prespective . ۲۰۰۰ جری تنقیحه فیما حسر ره Durham انستان دار نیشر جامعیة ۲۰۰۵ ص:۹۰۰ ص:۹۰۰

- الأرشيف الإسرائيلي وثائق حول السياسة الخارجية الإسرائيل، المجلد السادس ١٩٥١، تحرير يميما روزنتال (القدس: ١٩٩١)، ص: ٦٦ ف، ٢٠١.
- (۱۹) خطة برنادوت، فی Futile Diplomacy الثالث: ص: ۲۸-۲۷۹، ۳۳-۲۸ و انظر أيـضا ميتسور ايلان، برنادوت فی فلسطين: -A Study in Contemporary Humaneterian Knight اميتسور ايلان، برنادوت فی فلسطين: -۷-۲۶۲، ۹۱-۱۷۷؛ ۱۹۸۹ منيويورك دار نشر سان مارتن ، ۱۹۸۹ ص: ۷-۲۶۲، ۷-۲۶۲.
- (۱۷) انظر خطاب شاریت فی نادی الصحافة القومی، واشنطن ۲۱ نوفمبر ۱۹۵۵ والذی اقتبسه کابلان فی کتاب Futile Diplomacy الثالث ص: ۵۰.
- (۱۸) قرار مجلس الأمن رقم ۹۰ في أول سبتمبر في ۱۹۰۱ الذي أعيد إنتاجه في تاريخ وشائق الصراع في الشرق الأوسط The Israel-Arab Reader الجزء السابع. والتر لاكير وبارى روبين نيويورك دار نشر بينجوين ۲۰۰۸ ص-۹-۸۸: (الذي أشار إليه بالخطأ أنه القرار Origins of the Second Arab المصرى انظر مايكل أوريان، -۱۹۵۰ (الذي أشار فرانسك كالنان المصرى الكبرى: ۱۹۹۲–۹۵ لندن دار نشر فرانسك كالنان كالمنان والقوى الكبرى: ۱۹۹۲–۹۵ لندن دار نشر فرانسك كاللان Futile Diplomacy الثالث ص: ۵۶.
- The Jordan River Dispute, The Hague: مايية، انظر سـمير صـايية، Decisions in Israel's Foreign امريشر امريشر امريشر امريشر امريشر امريشر امريشر امريشر امريش الموادد نشر جامعة يال ۱۹۷۰ ص: ۷-۱۹۲۰ ماريام لوی Water and Power: سياســة الموارد النادرة في حوض نهر الأردن، نيويورك دار نشر جامعة كامبريــدج، ۱۹۹۳ ص: ۱۹۹۳ مراي روسوفيسكي ونينا كوبــاكين، دار نـشر لانهــام، موراي روسوفيسكي ونينا كوبــاكين، دار نـشر لانهــام، ۱۹۹۵ ص: ۱۹۹۸ مراي ۱۹۹۰ مرد: ۱۹۹۸ مرد: ۱۹۹۸
- (٠٠) بينى موريس، حروب الحدود الإسرائيلية، ١٩٤٩-١٩٥٦: الاختراق العربى، الانتقام الإسرائيلي والعد التنازلي إلى حرب السويس، أوكسفورد دار نشر كلاريندون، ١٩٩٣ الفصلان ٤-٥.

- (٢١) المرجع السابق ص:٩٧-٩.
- (۲۲) القتال في قلقيلية أدى إلى مقتل ٧٠ عربيًا و١٧ إسرائيليًا ووصفه بار أون باعتباره أكبر معركة دموية منذ انتهاء حرب ١٩٤٨. ومن أجل تفاصيل القتال وما تلاه سياسيًا وعسمريًا انظر موردخاى بار أون، أبواب غزة: طريق إسرائيل إلى السويس وبالعكس، ١٩٥٥- انظر موردخاى بار أون، أبواب غزة: طريق إسرائيل إلى السويس وبالعكس، ١٩٥٥- ١٩٥٧ ترجمة روث روسينج نيويورك دار نشر سان مارتن ١٩٩٤ ص:١٨-٢١٣. موشيه دليان Diary of the Sinai Campaign ، نيويورك دار نشر هاربر ورو، ١٩٦٦ ص:٧-٥٢.
- (۲۳) Morris (۲۳) حروب الحدود الإسرائيلية، الفصل ۸. كابلان Futile Diplomacy الثالث: صن ۱۹۰۳ (غارة قيبية عام ۱۹۰۳ زيارة جديدة: مقتطفات من مذكرات موسى شاريت) وثيقة خاصة قدم لها وليد خالدى واقتبس منها نيل كابلان ، مجلة الدراسات الفلسطينية عدد ۲۱: ٤ (صيف ۲۰۰۲) ص ۷۷: ص
- (۲٤) من إيبان إلى شاريت، ٢٦ نوفمبر ١٩٥٣، أرشيف الدولة الإسرائيلية، وثائق عـن سياســة إسرائيل الخارجية، المجلد ٨ (١٩٥٣) تحرير يميما روزنتال القــدس: ١٩٩٥ ص: ٢٠٩٠. ١٧٣٠ من ١٩٩٠ من ١٩٩٠ من ١٩٧٠ من ١٩٧٠ من ١٩٧٠ من ١٩٧٠ من ١٩٧٠ من خلال أعينــى، نيويــورك دار نشر راندم هاوس، ١٩٧٧ من خلال أعينــى، نيويــورك دار نــشر Putnam's Sons إيبان، شهادة شخصية، إسرائيل من خلال أعينــى، نيويــورك دار نــشر ١٩٩٠ من ٢٣٠٠ كابلان، الخارجية: مذكرات شخصية، نيويورك دار نشر ١٩٨١ من ٢٤٠٠ كابلان،
- (٢٥) ISA مضابط مجلس الوزراء ١٩ أكتوبر ١٩٥٣ المعاد طبعها في صحيفة دافار ٢٠ أكتوبر ١٩٥٣ مضابط مجلس الوزراء ١٩ أكتوبر ١٩٥٣ المعاد المعاد المقدس: دراسة على ١٩٥٣ ترجمة إلى الإنجليزية في كتاب ليفيا روكاتش، إرهاب إسرائيل المقدس: دراسة على أساس المذكرات الشخصية لموسى شاريت ووثائق أخرى، Belmont جمعية خريجي الجامعات الأمريكية العرب عام ١٩٨٠، ٦٦ ف. كابلان Futile Diplomacy الثالث ص:٢٢٤. موريس، حروب الحدود الإسرائيلية ص:٢٥٢.

- (٢٦) انظر كابلان Futile Diplomacy الثالث ص:٢٢٤ والمصادر مقتبسة هناك.
- (۲۷) نیل کابلان (الخیار الشاریتی، زیارة ثانیة) وذلك فی کتاب العلاقات العربیة الیهودیة مسن الصراع إلی التسویة؛ مقالات علی شرف البروفیسور موشیه ماعوز تحریر ایلی أودیه و هاشیر کوفمسان، دار نسشر Sons Sussex Academy ص ۲۰۰۵ ص ۲۰۰۵ می النظر المتعارضتین ومقاربات بنجوریون وشاریت، انظر مایک بریسشر: نظسام السیاسة الخارجیة الإسرائیلیة عملیة إنشاء التصورات ، لندن/ تورنتو/ ملبورن: دار نسشر جامعة أوکسفورد ۱۹۷۲ الفصل ۱۲.
- (۲۸) وفى النهاية فإن قرار مجلس الأمن رقم ١٠١ عام ١٩٥٣ الذى يدين إسرائيل قد جرى تبنيه بتسعة أصوات ودون معارضة وغياب صوتين يوم ٢٤ نوفمبر ١٩٥٣. انظر قرارات الأمم المتحدة حول فلسطين والصراع العربى الإسرائيلي المجلد الأول ١٩٤٧ ١٩٧٤ طبعة منقحة، جورج طعمة واشنطن معهد الدراسات الفلسطينية ١٩٨٨ ص:١٣٥ ٢٠٠.
- (۲۹) انظر G.B. Globb العنف على الحدود الإسرائيلية الأردنية: وجهة نظر الأردن ، مجلة الشنون الخارجية الأمريكية رقم ۳۲: ٤ (يوليو ١٩٥٤)، ص: ٢٠٥٠- ٦٢. موشيه دايسان (الحدود الإسرائيلية ومشاكل الأمن) مجلة الشئون الخارجية الأمريكية ۳۳: ٢ (يناير ١٩٥٥) ص: ٢٠٠- ١٧٠. فريد خورى (سياسة الانتقام في العلاقات العربية الإسرائيلية) مجلة الشرق الأوسط ٢٠: ٤ (خريف ١٩٦٦)، ص: ٣٥٥-٥٠. بارى بليشمان (أثر الإنتقام الإسرائيلي على سلوك الدول العربية المجاورة الموجه لإسرائيل) مجلة تسموية السراع ٢١: ٢ يونيو ١٩٧٢، ص: ١٥٥-٨. جوناتان شيمشوني، إسرائيل والردع التقليدي: حرب الحدود من ١٩٨٨ المن دار نشر جامعة كورنيل، ١٩٨٨ من ١٩٥٠، ٥٥-٨. موريس، حرب الحدود الإسرائيلية، الفصلان ٥-٢.
- (۳۰) فرید خوری (التحرش والصراع علی الجبهة الإسرانیلیة- السوریة) مجلة دراسات الشرق الأوسط، ۱۷: ۱-۲ (شتاء ربیع ۱۹۶۳، ۲۶: خوری ص:۲۶). خوری (سیاسة الانتقام) ص:۲۸.

- (۱۹) حول هذه الفترة انظر مايكل كورين (مبادرات السلام السرية المصرية الإســرائيلية قبــل حملة السويس) مجلة دراســات الــشرق الأوســط ۲۲: ۳ (يوليــو ۱۹۹۰) ص: ۲۰۰-۲۰۱ و أصول الحرب العربية الإسرائيلية الثانية. M. Bar-on ، بوابات غزة. نيل كــابلان Diplomacy وأصول الحرب العربية الإسرائيلية ألفا وفشل دبلوماسية القمع الأنجلو أمريكية في الــصراع العربي الإسرائيلي، ۱۹۹۵–۱۹۰۱، لندن دار نشر فرانك كاس ۱۹۹۷. أفي شلايم، الجدار الحديدي: إسرائيل و العالم العربي، لندن دار نشر بنجوين، ۲۰۰۰ الفصلان ۳-۲.
- (۳۲) شیمون شامیر (انهیار مشروع آلفا) فی کتاب السویس ۱۹۵۱: الأزمــة و أثارهــا تحریــر ۱۹۸۰ شیمون شامیر (۱۹۸۹ ص:۳۷- W.m. Roger Louis and Roger Owen المجك الرابع.
- (٣٣) حول التصعيد نحو الحرب انظر تحليل M.Bar-on بوابات غزة. موريس، حروب الحدود الإسرائيلية. موتيجو لاني، إسرائيل والبحث عن حرب: حملة سيناء ، ١٩٥٥ ١٩٥٥ دار نشر ١٩٥٥ ١٩٥٨. ومودخاى بارئون، وبينى موريس وموتيجو لاني، (إعدادة تقويم طريق إسرائيل نحو سيناء/ السويس، ١٩٥٦: A Trialogue : ١٩٥٦) وذلك في Traditions and تقويم طريق إسرائيل نحو سيناء/ السويس، ١٩٥٦: كتب عن إسرائيل المجلد السادس تحريس لـورا زتريسان ليزنبرج، نيل كابلان، ناعومى سوكولوف، ومحمد أبسو نمسر، Albany دار نسشر جامعة نيويورك، ٢٠٠٢ ص:٢٠٦٤.
- (٣٤) أورييل دان (طرد جلوب وما بعده) وذلك في U. Dann ، الملك حسين والتحدى الراديكالى العربى: الأردن ١٩٥٥–١٩٦٧، دار نشر جامعة أوكسفورد.
- (۳۰) بینی موریس، Righteous Victims : تاریخ الصراع الصییونی العربی، ۱۸۸۱-۱۹۹۹، نیویورك دار نشر ألفرید كنوف ۱۹۹۹/ لندن دار نشر جسون مسورای عسام ۲۰۰۰، ص:۲۸۸-۹. انظر أیضا جو لامی، إسرائیل والبحث عن الحرب.
- M.Bar-on, Gates of Gaza (٣٦) الفصل M.Bar-on, Gates of Gaza (٣٦) (بروتوكول سيفر: التأمر الثلاثسي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي ضد مصر، ١٩٥٦). الدراسات الإسرائيلية ١: ٢ (نهايسة

- 1997) ص:۱۲۲- ۳۹. أفى شلايم (تحليل بروتوكول سيفر حول مؤامرة الحرب) وذلك فى حرب ١٩٥٦: التحالف والصراع فى الشرق الأوسط، تحرير دافيد تال، لندن دار نــشر فر انك كاس (Commings Center Series)، ۲۰۰۱ ص:۱۱۹ ٤٤. موردخاى فــار أون (ثلاثة أيام فى سيفر، أكتوبر ١٩٥٦) مجلة ورشة العمل التاريخية ٦٢ (٢٠٠٦) ص:۱۷۲-
- (۳۷) وضمن الدراسات الكثيرة التى تم تكريسها لحرب سيناء/ الـسويس عــام ١٩٥٦ نوصــى بقراءة: كينيت لوف، السويس: الحرب التى جرت مرتين، نيويــورك/ تورنــت ودار نــشر ماكجروهيــل ١٩٥٦. السويس: الحرب التى جرت مرتين، نيويــورك/ تورنــت ودار نــشر ماكجروهيــل ١٩٥٦. الازمة وأثارها. Selwyn Ilan Toren and Moshe Shemesh، تحرير، أزمة السويس-سيناء الأزمة وأثارها. Retrospective and Reappraisul، نندن دار نشر فرانك كاس ١٩٩٠. ١٩٥٠، «Кеіth Kyle . ١٩٩٠ كاس ١٩٩٠، ١٩٥٠، ٢٠٠٣، ٢٠٠٣ السويس نهاية الإمبر اطورية البريطانية في الشرق الأوسط، نيويورك: ١٩٥٦، ٢٠٠٣ (الأصل ١٩٩١). دافيد تال، تحرير، حرب ١٩٥٦.
  - Morris Righteous Victims (۲۸) ص:۹۹۰
- The Arab- وذلك فــى ودلك المحروب السبعة واتفاقية السلام الواحدة) وذلك فــى -The Arab انظر إيتامار رابينوفيتش (الحروب السبعة الثانية، تحرير Alvin Z.Rubinstein ، نيويورك دار نشر هار بر كولينز ، ۱۹۹۱ الفصل الثاني.
  - Morris, Righteous Victims (٤٠) ، ص: ۲۰۱
- (٤١) (li Podeh (Regaining Lost Pride) أثر عملية السويس في مصر والعالم العربي، وذلك فسي حرب ١٩٥٦ ، تحرير ، تال ص: ٢٢١.
- (٤٢) يورام ميئيتال (Egyptian Prespectives on the Swez War) وذلك في حرب ١٩٥٦، تحرير، ٢٤). درير، ميئيتال (٢٠٩-٢٠٩). درير، Podeh, (Regaining Lost Pride)
- (٢٤) انظر خورى (Friction and Conflict on the Israeli-Syrian Front) ص: ۲۱-۱۳. موريس انظر خورى (Righteous Victims) من Ami Gloska (۱۲۰۳-۳۰۳)

- وذلك في كتاب الصراع الذي لا ينتهى: مرشد إلى التاريخ العسكرى الإسرائيلي، تحرير، موردخاى بارئون ، ٣١-١٠٩. لندن : ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٤ ص:٣١-١٩.
- (٤٤) الميثاق الوطنى الفلسطينى: قرارات المجلس الوطنى الفلسطينى ١-١٧ يوليو ١٩٦٨ والذى جسرى السدخول عليسه فسي ٢٣ مسارس ٢٠٠٨ علسي موقسم .http://www.yal.edu/lawweb/avalon/mideast/plocov.htm
  - (٤٥) صايغ ، النضال المسلح ، ص:١٠٤-٨. موريس Righteous Victims ، ص:٣٠٣.
- (٤٦) مايكل أورين، حرب السنة أيام: يونيو ١٩٦٧ وإنشاء الشرق الأوسط الحديث، دار نــشر جامعة أوكسفورد ، ٢٠٠٢ ص ٣٣٠٠. موريس ٣٠٢،
  - (٤٧) موريس المرجع السابق ص:٣٠٤.
  - (٤٨) أبا إيبان، السيرة الذاتية، نيويورك ١٩٧٧ ، ص:٠٠٠.
- (٤٩) موريس Righteous Victims، ١٩٩٣. ريتشارد باركر ، سياسة سوء التقدير في الشرق الأوسط بلومينجتون دار نشر جامعة إنديانا ، ١٩٩٣ الفصل الرابع.
- (۰۰) موریس Righteous Victims، ص: ۲۱۱-۲۹. حرب الستة أیام ، تحریر ریتشارد بارکر دار نشر جامعة فلوریدا ۱۹۹۳. أورین حرب الستة أیام ص: ۳۰۰.
- (۱۰) موریس Righteous Victims، ص:۱۰-۳۰۰. بارکر، سیاسه سوء التقدیر، الفصول ۱۰-۳۰۰. بارکر، سیاسه سوء التقدیر، الفصول ۱۹۸۰، موریس ۱۹۸۳، شیف (The Green Light) السیاسه الخارجیه ۱۹۸۰، ربیسع ۱۹۹۸، الفصل ۱۹۸۰، الفصل ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، الفصل ۱۹۹۸، الفصل ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹

- Six-Day War as a Soviet Initiative: New Evidence and Methodological Issues) دار نشر ۲:۱۲ MERIA سبتمبر ۲:۱۲ MERIA
- Jay Y.Gonen (۵۲) سيكولوجية الصهيونية، نيويسورك Mason-Sharter ص ١٩٧٥ ص ١٩٧٥ الله الناسر Simon N.Herman الإسرائيليون واليهود: استمرارية الهوية، فيلادلفيا جمعية الناسر اليهودية، ١٩٧١ ص ١٦٦٠ ١٠٠. والمجلة الربع سنوية للقدس رقم ٣ (في ظال المحرقة) ربيع ١٩٧٧، ص ١٩٧٠، ص ٩٠-٨٩.
- (٥٣) انظر أبا إيبان (بعض التفكير غير المنظم عن الصراع العربى الإسرائيلي) وذلك فسى الكتاب الذي حرره جابرييل شيفر تحت عنوان (في ديناميكية الصراع: إعادة بحث الصراع الكتاب الذي حرره جابرييل شيفر تحت عنوان (في ديناميكية الصراع: إعادة بحث الصراع العربي الإسرائيلي) دار نـشر الإنـسانيات ١٩٧٥ ، Atlantic High Lands ص:٣٦١ ص:٣٠٠١ والفلسطينيون: لماذا يتحـاربون؟ لنـدن: Profile Books ، من ١٩٧٠، ص:٣٠٠١ ٥.
  - (۵٤) موریس Righteous Victims ، ص:۳۶۹–۳۶.
- (٥٥) وبعض عمليات الطرد مثل التي حدثت في تلك القرى فور تدميرها مثل إمــواس ويـــال ووبيت نوبا ودير أيوب في منطقة اللاترون قد شهدت عنصرا من الانتقام إثر ما جرى عام Righteous Victims ص: ١٩٤٨.
- (٥٦) ضمن المناقشات الكثيرة حول هذا القرار المهم انظر مطبوعات معهد واشنطن، وقرار الأمم المم المتحدة رقم ٢٤٢: باعتباره عمادا في بناء عملية حفظ السلام ويمكن الاطلاع عليها في موقع: المتحدة رقم ١٩٤٢: باعتباره عمادا في بناء عملية حفظ السلام ويمكن الاطلاع عليها في موقع: المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد علي وانظر يوسيبيلين وداود خطاب ورانا صباغ على الرور وعبد المستعم سمعيد على. وانظر المستعدد المستعد

وزارة الخارجية الإسرانيلية على موقع:

# www.mfa.gov.il/mfa/peace%20process/guide%20to%20the%20peace%20process/statements - %20Clarifying%20the%20Meaning%20of%20un%20Security%20C

- (۵۷) قرار قمة الخرطوم فى ١ سبتمبر ١٩٦٧ والنص أعيد إنتاجه فى ١٩٦٧ سبتمبر ١٩٦٧ والنص أعيد إنتاجه فى conflict: السجل الوثانقى، ١٩٩٠-١٩٩٠ تحرير يهوذا لوكاش، دار نشر جامعة كامبريدج
- (٥٨) حول يارينج (UN) وروجرز (US) وفترات الوساطة انظر سعدية توفال ، وسطاء السلام: الوسطاء في الصراع العربي الإسرائيلي -١٩٧٩/١٩٤٨، دار نــشر جامعــة برينــستون ١٩٨٨ الفصلان ٦ و٧. نورمان ج. فينكلشتاين، الصورة والحقيقة للصراع الإســرائيلي الفلسطيني، طبعة جديدة ومنقحة نيويورك دار نشر W.W. Norton الطبعة الثانيــة لنــدن: ٢٠٠٣ الفصل السادس.
- (٥٩) حول حرب الاستنزاف انظر: ياكوف بارسيمان تـوف، حـرب الاستنزاف المـصريةالإسرائيلية، ١٩٧٠-١٩٦٩ نيويورك دار نشر جامعـة كولومبيـا، ١٩٨٠. دافيـد كـورن
  ١٩٧٠-١٩٦٩: حرب الاستنزاف ودبلوماسية الدول الكبرى فــى الـشرق الأوسـط، ١٩٦٧الإسرائيلية بالركر، سياسة سوء التقدير، الفصلان ٢-٧. دان شيوفتان (حرب الإستنزاف من الإسرائيلية المصرية ١٩٧١-١٩٧١ وذلك في كتاب الصراع الذي لا ينتهي تحريـر بـار أون، ص:١٤٧-٥، ليزابيلا جينور (تحت القبعة الصفراء العربية عيون روسـية براقـة: عملية القوقاز وحرب الاستنزاف) ٢٠٠٢ (أكتـوبر ٢٠٠٢) ص: ١٩٧٠-٥، زئيف ماعوز، الدفاع عن الأرض المقدسة: تحليل نقدي للأمن الإسـرائيلي والـسياسة الخارجية، ١٨٥٠ دار نشر جامعة ميتشيجن، ٢٠٠٦ الفصل الرابع.
- (٦٠) جيرشون شافير، (الصهيونية والاستعمار الاستيطاني: مقاربة مقارنة) وذلك في كتباب المسألة الإسرائيلية الفلسطينية، تحرير إيلان بابيه، لندن نيويورك روتليدج، ١٩٩٩ صن ٩١-٥٠. جيوفري أرونسون، خلق الحقائق: إسرائيل، والفلسطينيين والمضفة الغربية،

واشنطن معهد الدراسات الفلسطينية، ۱۹۸۷. إيان لوستيك، من أجل الأرض والله: الأصولية اليهودية في إسرائيل، نيويورك: مجلس العلاقات الخارجية، ۱۹۸۸. روبسرت فريدمان، المتحمسون لصهيون: من داخل حركة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، نيويورك دار نشر راندم هاوس ۱۹۹۲. جيرشوم جورنبرج، The accidental empire: إسسرائيل وولادة المستوطنات، ۱۹۹۷–۱۹۷۷ نيويورك Times books.

- (٦١) انظر وازرشتاين مرجع سابق، الإسرائيليون والفلسطينيون، ص:١٢٥-٨.
- (٦٢) تم تقديم الحجج القانونية من جانب الأستاذ W. Thomas Malison و Sally Malison ، المشكلة الفلسطينية في القانون الدولي والنظام العالمي بريطانيا دار نشر لونجمان، ١٩٨٦ ، الفصل السادس، وجون كويجلي، قضية فلسطين: An International Law Prespective ، طبعة منقحة ومزيدة لندن دار نشر جامعة ديوك ٢٠٠٥ الفصلان ٢٣-٤.
- (٦٣) ألان جيرسون، إسرائيل والضفة الغربية في القانون الدولي، لندن دار نشر فرانك كاس ١٩٧٨ ص:٧٦-٨ والفصل الرابع. يوليوس ستون، إسرائيل وفلسطين: العدوان على قانون الأمم، بالتيمور دار نشر جامعة جونز هوبكينز ١٩٨١ ص:٥١-٦ ، ١١٨-٢٠.
- (٦٤) يازيد صايغ، الصراع المسلح والبحث عن الدولة: الحركة الوطنية الفلسطينية، ١٩٩٧، ١٩٩٧، ١٩٩٧ دار نشر جامعة أوكسفورد/ واشنطن معهد الدراسات الفلسطينية، ١٩٩٧، ١٩٩٧ منظمة الماشمية في ص:١٩٦١-١٨، ١٧٣٦-١١. عدنان أبو عودة الأردنيون والفلسطينيون والمملكة الهاشمية في عملية سلام الشرق الأوسط، واشنطن واشنطن الأوسط، واشنطن الاوسط، واشنطن الماسطينية منظمة التحرير الفلسطينية في البنان، دار نشر Westview (لندن: Pinter publishers) منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، دار نشر الماسطينية في البنان، دار منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، دار نشر الماسطينية في البنان، دار منظمة التحرير الفلسطينية في البنان، دار نسشر الماسطينية في البنان، دار منظمة التحرير الفلسطينية في البنان، دار نسشر الماسطينية في البنان، دار الماسطينية في البنان، دار الماسطينية في البنان، دار الماسطين الماسطين الماسطينية في البنان، دار الماسطينية الماسطينية في البنان، دار الماسطين الماسطينية في البنان، دار الماسطينية الماسطينية في الماسطينية في البنان، دار الماسطينية في الماسطينية في الماسطينية في الماسطينية في الماسطينية في البنان، دار الماسطينية في الماسطين الماسطين الماسطينية في الماسطينية في الماسطينية في الماسطينية الماسطينية في الماسطين الماسطينية في الماسطين الماسطينية في الما
- (٦٥) وأدت الهزيمة إلى اندلاع دورة جديدة من النقاش الأكاديمي والنقد الذاتي. انظر مرجع سابق Middle east (اليوم وأمس- وجهان رئيسيان للمعنى الجديد للكارثة)، Middle east 

  New (1977) ٣-٢ :forum XLIII

۱۰ outlook (أكتوبر ۱۹۷۲) ص:۲۷-۳۰. سيسيل أ. حورانى (لحظة الحقيقة: نحو حوار في الشرق الأوسط) ۲۹ Encounter (من ۱۹۳۷، ص:۳-۱۶)، وأعيد إنتاجها فسى كتاب A middle east reader تحرير إرين ل.جندزاير، إنديانا بوليس/ نيويورك دار نشر بيجاسوس ۱۹۶۰، ص:۲۸۶-۲۰۰.

- (٦٦) أرقام الضحايا في كتاب إيان ج. بيكرتون وكار لا ل.كلاوزنر، تاريخ الـصراع العربــي- الإسرائيلي، الطبعة الخامسة، Prince hall، ٢٠٠٧ ص: ١٧٠ اقتبسها تريفور ن. ديوبــوي، الإسرائيلي، الطبعة الخامسة، العربية الإسرائيلية، ١٩٧٤ ١٩٤٤، نيويورك دار نشر هاربــار ورو، ١٩٧٨ ص: ١٩٧٠ ص: ١٩٧٠ وعن حرب ١٩٧٣ انظر محمد حــسنين هيكــل، الطريــق إلــي ورو، ١٩٧٨ ص: ١٩٧٨ وعن حرب ١٩٧٥ انظر محمد حــسنين هيكــل، الطريــق المحلل رمضان، نيويورك دار نشر كوادر انجــل، ١٩٧٥. مــوريس Righteous Victims الفــصل التاسع. حاييم هرتزوج The War of Atonement : القصة الداخلية لحرب يوم كيبور، لنــدن التاسع. حاييم هرتزوج that Transformed the Middle East دار نشر Schocken، نيويورك دار نشر ۱۹۷۰، دار نشر Schocken .۲۰۰۵،
- (٦٧) من أجل تفسير ثقافى تاريخى نفسى للانفتاح العربى الجديد على المفاوضات مع اسرائيل انظر: رافائيل باتاى، بذرة إيراهيم: اليهود والعرب فى اتصالاتهم وصراعهم، دار نــشر جامعة يوتا، ١٩٩٦، ص: ٣٣٦.

الباب الثالث نحو مناقشة مفيدة للصراع العربي- الإسرائيلي

#### الفصل الثامن

## عودة إلى الجوهر.. إسرائيل والفلسطينيون

### مخاوف رئيسية وثورية جديدة:

تركت عقود اللاسلم واللاحرب التى تلت عام ١٩٤٩ الإسراتيليين والفلسطينيين؛ يشعرون بالمرارة والقلق والإحباط العاطفي. المعور بالانسحاق، وعدم حل مشكلة اللاجئين أسهم في شعور الفلسطينيين بالمزيد من الاكتئساب واليأس؛ حيث ولدت الجيلين الثاني والثالث في ظل عدم وجود الدولة ودون قيادة سياسية فعالة وأصيلة، تخضع لمكايد سياسيين متشائمين أو يجيدون الكلام الرنان، وقد ذهب الغضب الفلسطيني في اتجاهات ثلاثة: الإسرائيليون الذين اتهموهم بطردهم ١٩٤٧- ١٩٤٩، الحكومات العربية المضيفة لقلة إكرامهم وضآلة تأييدهم، المجتمع الدولي لعدم اهتمامه بماساتهم فيما عدا الأمم المتحدة بمساعدتها الخيرية السنوية (١). وقد تم تناقل ذكريات ما قبل ١٩٤٨ عن البلاد والأرض والمنازل من الأباء إلى الأبناء، في حين أثار الشعر والتعليم أحلام "العودة" بقوة تسبه آمال وعشق الصهاينة في المهجر سابقًا لأرض إسرائيل، والسؤال الذي تم طرحه: لماذا يتوقع العالم من اللاجئين الفلسطينيين نسيان في عدة عقود ما فشل اليهود في نسيانه في ألفي عام (١)

هذه المشاعر العميقة من الإحساس بالعجز؛ سرعان ما فتحت الطريق أمام جيل جديد من الفلسطينيين مستعد المتضحية بنفسه في مسعى لإنهاء حالة المهجر ووضعية اللاجئين بالعودة لبلادهم من خلال جهودهم الذائية، ويمكننا أن نجد شعوراً حيّا لهذا التغيير الجيلي في نظرة الفلسطينيين لأنفسهم خلال هذه الفترة عبر الرواية الخيالية لـ "غسان كنفاني" (العودة لحيفا) المنشورة عام ١٩٦٩: سعيد وزوجته اللذان أجبرا على الهرب في أبريل عام ١٩٤٨ يعودان لمنزل الأسرة الذي تقطنه عائلة إسرائيلية (ممن نجوا من المحرقة كما يحدث عادة)، ومقارنا نفسه بابنه الذي يوشك على اللحاق بالفدائيين، وصل سعيد لنهاية زيارته المليئة بالعواطف لحيفا:

فى هذه اللحظة شعر بعمق لهفته وعشقه لابنه (خالد) وتمنى أن يطير إليه فى رام الله؛ حيث هو يقبله ويبكى على كتفه، عاكسنا أدوار الأب وابنه بطريقة فريدة وغير عادية، وقال لنفسه وهو يبتسم: "هذا هو الوطن، شم يرفع صوته محدثًا زوجته صفية:

"إننى أبحث عن فلسطين الحقيقية، فلسطين التى هلى الكثر من الذكريات... إننى كنت أسأل نفسى ما هى فللسطين بالنسبة لخالد؟ هو لا يعرف القارورة ولا الصورة ولا المسلم ولا الهاليسا أو خلاون (فى حيفا التى عاد لها بعد ١٩ سنة حيث ولد خالد فى المهجر ولم يرها) وعلى الرغم ملى هذا بالنسبة إلينا؛ فإن فلسطين تستحق أن يحمل لها اللسلاح ويموت من أجلها، وبالنسبة إلينا، أنت وأنا، إنها شلىء تلم

دفنه في تراب الذكريات، إننا كنا مخطئين عندما اعتقدنا أن الوطن هو الماضى، بالنسبة لخالد، الوطن هو المستقبل هكذا نختلف، هذا هو السبب في أننا مختلفون وأن خالد يريد حمل السلاح؛ عشرات الألوف مثل خالد لن توقفهم دموع الرجال الذين يبحثون وسط هزيمتهم عن بقايا الزهور المحطمة، رجال مثل خالد ينظرون للمستقبل، لهذا هم يمكنهم تصحيح أخطائنا وأخطاء العالم كله"(٣).

فى الوقت ذاته، تعمقت القسوة والعدوانية بين الإسرائيليين وهو ما سيصبح عقبة دائمة أمام محاولات منع تصاعد الصراع، وعلى الرغم من نجاحات الجيل البطولى الذى انتصر عام ١٩٤٨؛ فإن الخوف من التدمير أضحى العنصر الرئيسى فى الصورة الذائية للإسرائيليين باعتبارهم الضحايا الضعاف ولكن على الحق، ففى النفسية الإسرائيلية يكمن "الاعتقاد الذى يتوارى تارة ويبرز تارة أخرى بأن العالم كله ضدنا"، فضلاً عن ذلك "مزيج غريب من الإحساس بالقوة مصحوب بالرغبة والإرادة فى تحدى كل العالم مع إحساس بالضعف والخوف"(1). وخلال الخمسينيات والستينيات، نظر كثير من اليهود للوراء على المحرقة ورعوا ازدواجا بين: ما كان سابقا ك "الخراف" الضعاف فى المهجر والمفترض أن ذلك قد ساقهم الممورة القوة النصالية(٥)، وقد تم النظر إلى العلاقات مع الفلسطينيين من خلال أسطورة القوة النصالية(٥)، وقد تم النظر إلى العلاقات مع الفلسطينيين من خلال اعتباره فصلاً منسيًا من التاريخ فإن المحرقة، كما لاحظ الصحفى المخضرم اعتباره فصلاً منسيًا من التاريخ فإن المحرقة، كما لاحظ الصحفى المخضرم "عاموس ايلون" عام ١٩٧١، استمرت تساعد في شرح "المخاوف والأذى، "عاموس ايلون" عام ١٩٧١، استمرت تساعد في شرح "المخاوف والأذى، العواطف الجياشة، الألام، والمفاخر الذى نسجت خريطة الحياة العامة (في

إسرائيل) وستستمر في التأثير على الأمة لمدة أطول مقبلة. إن الذاكرة الباقية في الخلفية للمحرقة تجعل تهديد العرب بالإبادة يبدو شيئًا ممكنًا"، ذكرى المحرقة "هي السبب في الإحساس السائد بالوحدة، وهو طابع أساسي للمرزاج الإسرائيلي منسذ الاستقلال، إنها تفسر الشك المسيطر والحاجة الماسة للاعتماد على الذات مهما كان الشن في عالم سمح للكارثة بأن تحدث"(1).

وكما ذكرها سابقًا، كان النصر الإسرائيلي عام ١٩٦٧ بالنسبة للعديد من اليهود والإسرائيليين "المحرقة التي لم تحدث" بفضل مبادرة الإسرائيليين الجدد وتأكيد الذات، وهي فيما يعتقدون الميزات التي كان يفتقدها اليهود في أوروبا فسي الجيل السابق(٢)، وسواء قبل أو حتى بعد هذا النصر اللامع استمرت إسرائيل فسي أنها ترى وتقدم نفسها باعتبارها "داود" الصغير في مواجهة العمسلاق العربسي "جوليات"، وهي الصورة الثابتة الكاريكاتورية في التعارض مع التفوق الذي أثبته الجيش الإسرائيلي وقواته الجوية في ساحة المعركة وسمواتها.. وهكذا فإن حقيقة ما بعد ١٩٦٧ من قوة إسرائيل تمكنت من أن تتعايش، وإن كان بشكل متعسارض، مع هذه الصورة الذاتية المستمرة كضحية محاصرة ومهددة.

وفى العالم العربى، فإن الهزيمة المهينة وغير المتوقعة لعام ١٩٦٧، بعد عقد من التنمية والتحديث والمساعدات السوفيتية أدت إلى تطورين، مشاعر متزايدة بالمرارة ضد المغتصبين الأجانب لفلسطين، وأيضنا سبر أغوار الذات والبحث عن الأمراض المجتمعية الكامنة والعميقة التي أظهرتها هذه النكبة الثانية (٨)، وفقط فإن النجاح النسبي للقوات المصرية والسورية في أكتوبر عام ١٩٧٣ بدا كأنه وفر مناخًا جديدًا من احترام الذات الذي قد يثبت أنه يقود أكثر إلى مفاوضات مثمرة بين السرائيل والدول العربية.

## عودة بروز الحركة الوطنية الفلسطينية بعد ١٩٦٧:

تلقى بروز الحركة الوطنية الفلسطينية زخما جديدًا مع هزيمة العرب عام ١٩٦٧ حيث تمكنت منظمة التحرير الفلسطينية المنشأة حديثا من توجيه وإعطاء صوت جديد للأحزان والاستياء المتراكم لشعب مبعثر، كان قبل عام ١٩٤٨ يشكل أغلبية سكان فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وقبل ذلك ضمن ولايات الإمبر اطورية العثمانية المسلمة. وقد تغذت موجة من الوعى بالذات وروح النضال من التضامن مع حركات التحرر الكبرى عبر العالم، ومن خلل استثمارها لأسطورة الكفاح الثورى المسلح مع مناضليها من أجل الحرية، ولدت الكوفية والعقال للفدائي الفلسطيني.. ولدت الحماسة التي تغلبت على اليأس والمرارة للهزيمة العسكرية الأخيرة لثلاثة جيوش عربية.

ولفترة قصيرة بعد يونيو ١٩٦٧؛ حاولت منظمة التحرير الفل سطينية إنشاء خلايا للمقاتلين لمهاجمة الأهداف الإسرائيلية من قواعد متقدمة في الضفة الغربية التي تم احتلالها مؤخرًا من قبل إسرائيل، إلا أن فشل هذا المسعى<sup>(٩)</sup> أجبر الفلسطينيين على العودة لنمطهم السابق في شن الهجوم من قواعد خارجية اعتمدت على استضافة الدول العربية من أجل المساندة اللوجستيكية والسياسية.

وشهد عقد السبعينيات تغييرات في شكل الـصراع العربـي- الإسـرائيلي وإعادة التركيز على خصوصيته الجوهرية الفلـسطينية- الإسـرائيلية؛ فالقـضايا العاجلة على جدول الأعمال تمثلت فـى الانـسحاب الإسـرائيلي إلـي خطـوط يونيو ١٩٦٧، والاعتراف العربي والسلام مع الدولة اليهودية؛ كما تمت المطالبة به في صيغة الأرض مقابل السلام التي تضمنها قرار مجلـس الأمـن (٢٤٢) لعـام

۱۹۶۷، وأعيد التأكيد عليه في القرار (٣٣٨) لعام ۱۹۷۳، ومع ذلك فإنه على الرغم من حقيقة أن أيا من هذه الوثائق الدولية لم يذكر الفلسطينيين بالاسم، فانهم استطاعوا خلال السبعينيات وضع قضية الاعتراف بحقوقهم في تقرير المصير بشكل واضح في دائرة اهتمام العالم؛ مستخدمين في ذلك كلاً من العنف والوسائل السياسية.

لقد بدأ هذا العقد بعدة حوادث إرهابية (") دوليسة ضد أهداف إسرانيلية ويهودية؛ قامت بها فصائل داخل وخارج منظمة التحرير الفلسطينية، وكان خطف الطائرات السلاح المفضل في جعبة المجموعات الفلسطينية التي تحاول ضرب الأهداف الإسرائيلية وجذب الانتباه العالمي لقضيتها. وكما كانت الحال بالنسبة للأشكال المبكرة للعنف من كلا الطرفين، فإن إرهاب السبعينيات أدى كذلك وظائف حيوية موجهة للداخل، ما خلق نوعًا من الوحدة بين الفصائل المتنافسة، وفوق كل ذلك استعادة الروح المعنوية واحترام الذات من جانب الفلسطينيين بالمنفى في كل مكان (۱۱). وفي سبتمبر ۱۹۷۰؛ قام أعضاء بالجبهة السعبية لتحرير فلسطين بخطف ثلاث طائرات تجارية غربية في وقت واحد (تابعة لشركات تي دبلي وإيه، وسويس إير، وبانام الأمريكية)، وتوجهوا باثنتين منها لمطار غير مستخدم خارج عمان بالأردن؛ حيث تم تحرير معظم الرهائن ثم تفجير الطائرتين، وبين ١٩٦٨ عمان بالأردن؛ خطفت المجموعات الفلسطينية أو حاولت خطف ٢٩ طائرة (١١).

<sup>(&#</sup>x27;) أثرنا بقاء التعبير الأصلى للمؤلف (إرهابيين) ومشتقاته فى هذه الفقرة وكل الفقرات التالية؛ للوقوف على وجهة النظر الغربية بدقة فى مثل هذه الحوادث، على الرغم من إيماننا الراسخ بأن الصفة الأدق هى (الفدانيون).. (التحرير).

شهد شهر مايو ۱۹۷۲؛ هجوميين جريئين على مطار الله الإسرائيلي، أحدهما بطائرة اختطفت (وتم اقتحامها والاستيلاء عليها بأقل الخسسائر البشرية). والثانى فى شكل حمام دم قام به إرهابى والجيش الأحمر الياباني، نيابة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ضد مسافرين (معظمهم حجاج مسيحيون) في صالة الوصول. وكان أكبر وأكثر الهجمات تعقيدًا وحرفية فى تلك الفترة هو الذى استهدف اللاعبين الرياضيين الإسرائيليين فى شقتهم فى دورة للألعاب الأوليمبية فى سبتمبر من العام نفسه فى ميونخ بألمانيا الغربية. وقد أسفرت عملية الإنقاذ غير المنقنة - التى حاولتها الشرطة الألمانية - عن مقتل كل الإسرائيليين وخمسة من الخاطفين.

وعلى الرغم من أن الأهداف الدولية كانت عادة أكثر "ليونة" مما هى داخــل إسرائيل، استطاع إرهابيون، عبر حدود لبنان، اختراق الدفاعات الإسرائيلية بــشكل دورى وإلحاق الدمار وبث الذعر والارتباك داخل إسرائيل، وعلى سبيل المثال، قام مهاجمون ينتمون إلى الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مايو ١٩٧٤، باقتحام حضانة في كيبوتز "معالوت" الشمالي واحتجزوا تسعين طفلاً رهينة، وقد تم إنهاء العملية بتبادل إطلاق نار أسفر عن قتل الإرهابيين وعشرين من الرهائن.

من بين الأسباب التى أسهمت فى تصاعد تجنيد المقاتلين وعمليات هذه الجماعات الإرهابية/ العصابات، حقيقة أن كثيرًا من الفلسطينيين قد أصابهم الياس، مع مرور الوقت، من الحصول على تحقيق مطالبهم وإنهاء معاناتهم عبر الطرق التقليدية للدبلوماسية؛ حيث كانت هذه القنوات ذاتها المسئولة عن إنشاء دولة إسرائيل عام ١٩٤٨ (بطريقة غير شرعية كما يعتقدون)، إذ أعقبه قيام الأمه

المتحدة بالتعامل بتحول الفلسطينيين إلى وضعية "عرب" لاجئين يستحقون المشفقة، دون أن يكون لهم أى صفة كمشاركين أساسيين فى الشئون الدولية. وتابعت منظمة التحرير الفلسطينية المنشأة حديثًا أعضاء مجلس الأمن وهم يمضعون مسودات ويصدرون القرار (٢٤٢) الذى شأنه فى ذلك شأن وعد بلفور تمامًا منذ خمسين عامًا لم يشر على الإطلاق للوجود القومى للفلمطينيين أو حقوقهم الوطنية، ومشيرًا إليهم فقط وبطريقة غير مباشرة فى الفقرة الخاصة بتحقيق تسعوية عادلة لمشكلة اللاجئين.

وفى ذلك الوقت، تمحورت المناقشات داخل المؤسسات الفلسطينية حـول قضايا تتصل بشبكة العلاقات الدقيقة للفلسطينيين مـع مختلـف الـدول العربيـة؛ الوسائل مقابل الغايات؛ التكتيكات مقابل الاستراتيجيات؛ النـضال الـسياسى فـى مواجهة النضال العسكرى الثوري؛ شرعية مواجهة إسرائيل والمدنيين اليهـود أو الأفراد المسلحين داخل أو خارج فلسطين/ إسرائيل؛ المعنى الحقيقى وكيفية تطبيق مختلف مواد الميثاق الوطنى. ومن جانبها، أعطت المجموعـات المنـشقة، مشـل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الماركسية تحت قيادة "جـورج حـبش"، والجبهـة الديمقراطية الشعبية لتحرير فلسطين تحت قيادة "نايف حواتمة"، الأولوية للنـضال المسلح على السياسة وتضامنت مع حركات التحرر الثورية الأخرى في العالم التي فضلت تكتيكات الخطف والتفجيرات واحتجاز لطائرات مدنيـة. وقـام الناشـطون بمناقشة: الأيديولوجية، التكتيك، الاستراتيجية، دور الكفاح المسلح داخل فـصائلهم وتحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، بنفس الكثافة والـشغف والطريقـة التـي قامت بها الجماعات المنشقة عن الصهيونية في علاقتها مع التيار العام (الهاجانـاة) في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. وقد رفض بعضهم، أحيانا، المواقف التي في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. وقد رفض بعضهم، أحيانا، المواقف التي

تميل للحلول الوسط التى تتبناها فى بعض الأوقات قيادات "فتح"؛ ما أسفر عن تغرق الصفوف، فضلاً عن "المزايدات" التنافسية التى أدت فقط إلى تكثيف نمط العنف والإرهاب(١٢).

رفض الكثير من الفلسطينيين، بالطبع، وصف "الإرهاب" لشعورهم بالحق في اللجوء للصراع المسلح بالطريقة نفسها التي لجأت إليها، وما زالت، حركات التحرير الأخرى. لقد رءوا في العنف أداة شرعية تمامًا لمقاومة الاحتلال للأرض التي فقدوها عام ١٩٤٨، وعام ١٩٦٧، وكذلك لجذب انتباه العالم بشكل عاجل لقضيتهم المهملة، حتى إن كانت فرص التدمير المادي للدولة الصهيونية المحتلة يبدو أمرًا بعيد المنال(١٣٠). وباختيار هذا الطريق فإن الراديكاليين والرافضين تماشوا مع نصوص الميثاق الوطني الفلسطيني، الذي دعا للمستمدو المصهيونية فلي فلسطين بلكفاح المسلح" باعتباره الوسيلة الوحيدة ("استراتيجية" وليس "تكتيكا") لإعادة فلسطين كدولة عربية لسكانها الأصليين الفلسطينيين، باستخدام "العمل الفدائي" باعتباره "تواة للحرب الشعبية الفلسطينية للتحرير". (المواد ١٥٠١٠،٩).

وخلال هذه الفترة، ركز الإسرائيليون ومؤيدوهم على الطبيعة العنيفة وما سماه بعض السياسية لمنظمة التحرير وميثاقها الوطني، مدينين ورافضين التعامل مع "منظمة إرهابية"، وبالإضافة إلى تصريحات الشجب والإدانة. شملت الردود الإسرائيلية عمليات انتقامية، وعمليات خاصة بما فيها اغتيال المشكوك في ارتباطه بالإرهاب، ومهاجمة المكاتب والمقار الرئيسية للجماعات المسلحة، وقصف معسكرات اللجنين (غالبًا في لبنان) التي قيل إن الإرهابيين يختبئون فيها ويعملون من داخلها(أنا)، وليس من المستغرب أن الإجراءات الإسرائيلية المضادة للعمل

المسلح، والهجمات الجوية زادت من درجة تصميم الفلسطينيين وتعطشهم للانتقام، وكان أثرها محدودًا كإجراءات تستهدف الردع.

ودورات العنف فى السبعينيات والثمانينيات أطلقت نسخة محدثة للمقولة الجوهرية الأساسية التى لم تحل، والتى بحثناها لدى تناولنا للتمرد العربى عام 1977 حتى 1979 حتى 1979 وكذلك الأعمال الانتقامية الإسرائيلية فى الخمسينيات، وهلى الخاصة باللجوء للقوة: آثاره ومبرراته. والمؤرخ لجيش الدفاع الإسرائيلى "نيتانيل لورش"، يدين عنف منظمة التحرير باعتباره مجرد استمرار للعدوانية العربية القائمة على "مبادئ تم وضعها منذ عدة عقود"، فيما ردود الفعل الصهيونية والإسرائيلية، فى رأيه، لم يكونا متماثلين:

"منذ البداية (المنظمة الصهيونية العسكرية) جاءت كرد فعل للجوء العرب للعنف، كدفاع عن النفس ضد الهجمات من كلا القوات العسكرية وغير النظامى، ومجرد أسماء المنظمات المتعاقبة "هاشومير" (المراقب)، و"الهاجاناة" (الدفاع)، وجيش الدفاع" (قوات الدفاع الإسرائيلية) توضح مهامهم الأساسية، وقد يكون من التناقض أن حركة، دولية فيما بعد، لم تنظر في العنف كأداة لتحقيق أهدافها قد انخرطت تقريبا باستمرار في صراع عنيف" (١٥).

وفى العقود التالية لحرب ١٩٦٧، أيد الأمريكان بشكل عام موقف إسرائيل بأن منظمة التحرير يجب إخراجها من العملية الدبلوماسية حتى تقبل بالقرار (٢٤٢) وتعترف بإسرائيل وحقها فى الوجود، وتنبذ الإرهاب صراحة (١٦٠). ونتيجة إبعاد منظمة التحرير الفلسطينية المتورطة فى العديد من الأعمال البشعة، حاول

الإسرائيليون والأمريكيون، خلال الأعوام التالية، التشجيع والتعامل مع فلـسطينيين من "خارج المنظمة" كجزء من حملة لإفقاد الأخيرة مصداقية إدعائها بأنها المتحدث الشرعى باسم الشعب الفلسطيني، وفى هذه الأثناء رفسض الفلـسطينيون الإشارة لنضالهم كـ "إرهاب"، وبدت الشروط المسبقة الأمريكي/ الإسرائيلي لنبـذه غيـر عادلة. وكما لاحظ "وليد خالدي" بسخرية "كان على الفلـسطينيين حـسبما تـرى الولايات المتحدة وإسرائيل أن يوقفوا مقاومتهم للاحتلال غيـر الـشرعي كـشرط مسبق للسماح لهم بالتفاوض لإنهاء هذا الاحتلال"(١٧). وخلال العقد ونصف العقـد الذي تلا؛ استمرت منظمة التحرير على موقفها الحازم الرافض للقرار (٢٤٢) لعدم تناوله للمطالب الفلسطينية والحد الأدنى من متطلبات السلام العـادل والـدائم(١٠). ونظراً لعناد الإسرائيليين والأمريكيين واستمرارهم في إبقاء المنظمة بعيدة عن اللعبة الدبلوماسية، وضعت المنظمة خطأ أحمر واضحا حتى ١٩٨٨ ضـد أي تـسوية أو البول للقرار ٢٤٢، وبدت ملتزمة لاستعادة فلسطين فقط من خلال الكفاح المسلح.

شهدت بداية السبعينيات ظهور مؤشرات ضعيفة على أن منظمة التحرير قد تتخلى عن رفضها القاطع لإسرائيل الكامن في ميثاقها السوطني وتتحسرك، وفقًا لبعض المحللين، "تدريجيًا للقبول... بحل الدولتين (١٩١)، ومع ذلك يعتسرف "رشيد خالدي" بأن هذا التحول كان إما غير ملحوظ للولايات المتحدة وإسرائيل وإما أنهما رأياه بطريقة مختلفة؛ حيث إنهما ركزا على دليل آخر – استمرار الكفاح المسلح على الأرض، والعبارات القتالية في قرارات المجلس الوطني الفلسطيني – وتوصلا إلى استخلاصات سلبية حول النوايا الفلسطينية، وهذا ينقلنا إلى البحث في آخسر نقطة على قائمتنا للمقولات الجوهرية المثيرة للجدال التي لم تحل بعد، وأحاطبت بالتواريخ المتعارضة لفلسطين وإسرائيل: ما النوايا الحقيقية للفلسطينيين ومنظمة التحرير الفلسطينية؟ إزالة الدولة اليهودية لإسرائيل واستندالها بدولة فلسطين

العربية، أو إنشاء دولة عربية فلسطينية على جزء من فلسطين التاريخية، تتعايش وتعيش بجانب دولة إسرائيل اليهودية؟

على مدى سنوات، تمحورت المناقشات حول القرار رقم (٢) للمجلس الوطنى الفلسطينى والبرنامج السياسى الذى تبنته فى القاهرة فى ٩ يونيو ١٩٧٤: "منظمة التحرير ستستخدم كل الوسائل، وأولها وأهمها، الكفاح المسلح لتحرير الأراضى الفلسطينية وإنشاء السلطة الوطنية المستقلة المحاربة للشعب فوق كل جزء من الأراضى الفلسطينية التى يتم تحريرها"(٢٠). وكثير من المعلقين فسروا العبارة الأخيرة باعتبارها تشير إلى رغبة منظمة التحرير فى قبول دولة صغيرة فى الضفة الغربية وغزة (بمعنى شىء أقل من التحرير الكامل لكل فلسطين)، كما اعتبرت الإشارة الأولية الخاصة باستخدام "كل الوسائل" على أنها تعنى الإشارة إلى المسلح فقط.

وينظر العديد من الكتاب اليوم للوراء إلى تلك اللحظة دونما نقد؛ باعتبارها شكلت تغييرًا خاليًا من الغموض في سياسة منظمة التحرير الفلسطينية (٢١)، إلا أنسه في ذلك الوقت لم تكن حقيقة التغيير واضحة على الإطلاق، بل إنها كانت موضع خلاف حاد، فالمحلل السابق للمخابرات العسكرية "يهوشا فاط هاراكابي" - الدى عدل، بعد عام ١٩٧٨، بشكل تام من قراءاته السلبية والحاسمة لعداء العرب ونواياهم (٢١) دفع بقوة آنذاك بأن هذه الصياغة لم تمثل شيئًا وإنما كانت قناعًا يخفى الهدف الذي لم يتغير للمنظمة التحرير الخاص بتحرير "كل" فلسطين، إن لم يكن ذلك في مرة واحدة؛ فإن الفلسطينيين سيفعلون ذلك على مراحل بدءًا من أي إقليم يحصلون عليه بالكفاح المسلح أو من خلال المفاوضات (٢٢). وهولاء الدنين

اعتقدوا في هذه التفسيرات للنوايا الفلسطينية أشاروا إلى الحملة التي لم تتوقف مسن الهجمات العنيفة التي خططت لها أو نفذتها منظمة التحرير أو فروعها ضد الإسرائيليين واليهود حول العالم، كما يقتبسون من الميثاق الوطني الفلسطيني لعام ١٩٦٨ وطبيعة أهدافه التي لا تقبل المساومة، ومن بينها المادة (٢١): "السعب العربي الفلسطيني بالتعبير عن نفسه من خلال الثورة الفلسطينية المسلحة يرفض كل حل يمثل بديلاً عن التحرير الكامل لفلسطين...".

ومن جانبه؛ لا يؤيد "يزيد صايغ" هذا الدفع بأن قرار ١٩٧٤ كـــان تمويهــــا على استراتيجية التحرير الكامل من خلال مراحل، وفي دراسته عن تاريخ الحركة فإنه يعبر عن تصديقه لقيام منظمة التحرير الفاسطينية بإظهار مرونة دبلوماسية في "استعدادها لتعديل أهدافها واستر اتيجيتها"، ولكنه يقر بأن هذا كان "بعيدًا جدًا عن أن يطرح اعترافًا بالدولة اليهودية، ناهيك عن التعايش"، وعلى الرغم من ذلك فإنه تضمن "استعدادًا للدخول في مفاوضات غير مباشرة وإرجاء التحرير الكامل لفلسطين إن لم تتخل عنه كليا"، هذا الانفتاح الدبلوماسي غير النهائي كان عليه أن يكون مصحوبًا "بالعمل العسكري على الأرض ضد إسر ائيل" من أجل "تأكيد قدرة المنظمة على إفشال أي مبادرة سلمية تتخطاها (٢٤)، ويوجد الكثيرون ممن يعتقدون- مثل "صايغ"- أن الهدف الحقيقي للفلسطينيين هو التعايش مع إسرائيل، ويشيرون إلى أن الخطابة المولعة بالقتال استهدفت بالأساس تهدئة الفصائل الثورية، بل ويدفعون بأن القراءة الدقيقة للمناقشات الفلسطينية تفصح عـن تطــور تدريجي للأهداف الفلسطينية باتجاه التسوية مع إسرائيل، هذه التغييرات جرى التعبير عنها من خلال تغييرات ذكية في صياغة القرارات السلطوية التي تبنتها اجتماعات البرلمان الفلسطيني في المنفى (المجلس الوطني)(٢٥)، ولسوء الحظ فيان هذه التغييرات الغامضة في الصياغة فشلت في إقناع المتشككين، والنتيجة أن كــــلا

الطرفين ومؤيديهم لجنوا إلى التفسير الذي لا ينتهى للفقرات والمماحكة والشجار حول المعنى الحقيقي لمختلف قرارات المجلس الوطني الفلسطيني (٢٦).

وجاء اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى فى الجزائر، نوفمبر ١٩٨٨، (انظر الفصل ١٠) ليشكل علامة على تطور الاتجاهات الفلسطينية، على الرغم من كونها لبست كافية للتوضيح النهائى للنوايا الفلسطينية، ويبقى هذا السؤال من بين أكثر المسائل المحيرة التى لم يتم كشف النقاب عنها، ويعاود البروز مجددًا ليعيق تحقيق لختراق يهدف لخلق الثقة المتبادلة بين الأطراف خلال فترة أوسلو وبعد ١٩٩٣.

# القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة:

استمرت منظمة التحرير الفلسطينية والقضية الفلسطينية، تحظى خلال السبعينيات بالانتباه الكبير والتضامن على المستويين الإقليمي والدولي، وأكد مؤتمر القمة العربي في الرباط بالمغرب في أكتوبر ١٩٧٤، ليس فقط على "حق السعب الفلسطيني في العودة لوطنه القومي وتقرير المصير" ولكن (تمشيًا مع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الأخيرة) أيضنا "حقه في إنشاء سلطته الوطنية المستقلة تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل السشرعي والوحيد للسعب الفلسطيني"، وقد مثلت العبارة الأخيرة إنجازًا مهمًا لمنظمة التحرير الفلسطينية للمسلينية للفلسطينية المسلينية المسلينية عبر لحدالها للمدينة المقدسة والضفة الغربية ما بين ١٩٤٨ و١٩٤٧ (٢٧).

وخلال هذه الفترة، حقق القادة الفلسطينيون أعظم نجاحاتهم في توسيع نطاق التأييد لقضيتهم على الصعيد الدولي. وفي نوفمبر ١٩٧٤؛ تمت دعوة "ياسر

عرفات" زعيم المنظمة لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (٢٨١)، التى تبنت بعد ذلك القرار (٣٢٣٦) معبرة عن قلقها العميق لعدم تحقيق تـسوية عادلـــة القضية الفلسطينية التي ما زالت "تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر"، وقد ذهب هذا القرار، الذي شكل نقطة تطور مهمة، أبعد مــن تـصريحات الأمـم المتحـدة الأخيرة المؤيدة للحقوق الفلسطينية (٢٩)؛ حيث أعاد التأكيد (بأغلبية ٨٩ صوتًا، ضــد ٧ أصوات وامتناع ٣٧ عضوا عن التصويت) على "الحقوق التي لا يمكن التنازل عنها" للشعب الفلسطيني "في حق تقرير المصير دونما تدخل خارجي"، والحق فــي "الاستقلال الوطني والسيادة"، كذلك فإن القرار دعم المطالبات الروتينيــة الـسنوية للجمعية العامة منذ عام ٨٤٩١، بتأكيده "أن حق الفلسطينيين غير قابل للتصرف في العودة لمنازلهم وملكياتهم الذين شردوا منها، ودعا إلى عـودتهم"(٢٠٠)، وفــي قــرار مصاحب منحت الأمم المتحدة منظمة التحرير الفلسطينية صفة المراقب. وفــي عــام ١٩٧٥؛ ذهبت إلى حد إنشاء لجنة حول "ممارسة الحقوق التي لا يمكــن التـصرف فيها للشعب الفلسطيني"، واستمرت اللجنة في العمل، من خلال ســكرتاريتها (قـسم حقوق الشعب الفلسطيني"، واستمرت اللجنة في العمل، من خلال ســكرتاريتها (قـسم حقوق الشعب الفلسطينين) كقاعدة دولية للتوثيق ولتأييد الدفاع عن الفلسطينيين.

ولم يجد شجب السفير الإسرائيلي لدعوة المنظمة الدولية لـــ "عرفات" واتهامه لها بـ "الاستسلام لمنظمة من القتلة تسعى لتدمير دولة عضو فــي الأمـم المتحدة" و "إخضاع نفسها لمنظمة التحرير الفلسطينية المعروفة بتــدبيرها عمليات قتل متعمدة للمدنيين، ورفضها لحق الشعب اليهودي في الحياة، وســعيها لتــدمير الدولة اليهودية بالقوة المسلحة"(<sup>17)</sup>، وبشكل أضاف إلى شعور إســرائيل بالعزلــة اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا مشئوما عــام ١٩٧٥ ضــد التفرقــة العنصرية، تضمن سطره الأخير تأكيدا: "إن الــصهيونية شــكل مــن العنــصرية والتمييز العنصري"، وبالنسبة لليهود قدم هذا الموقف من الأمم المتحدة مثلاً علــي

التحيز الفاضح، يختار ويعاقب بشكل انتقائى اليهود وحركتهم للتحرير الوطنى، ويربطها بشرور نظام "الأبارتايد" فى جنوب إفريقيا، كذلك تم انتقاد الأساليب السياسية المستخدمة فى تجنيد الأصوات لهذا القرار فى الأمم المتحدة بسبب أنانيتها المفرطة (٢٦).

ومن بين ما تضمنه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (٣٦٢٦) لعام 19٧٤ الاعتراف بالشعب الفلسطيني باعتباره "طرفًا رئيسيًا في إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط"، وعلى حين حظى ذلك التوجه لـ "إضفاء الصفة الفلسطينية" على الصراع بتعاطف المشاركين من أعضاء الأمم المتحدة، خاصة من الدول النامية، فإن تركيز المنظمة على الجوهر الفلسطيني الإسرائيلي لم يمر دون نقد، فقد شكا أحد الأساتذة، على سبيل المثال، من "شلال من المصاعر المؤيدة للفلسطينيين وإضفاء شكل منظمة التحرير على الأمم المتحدة، التي كثفت من ذمها لإسرائيل وتجيش الجهود لعزلها (٢٦٦)، وقد كرس أستاذ القانون "جوليوس أستون" مجلداً كاملا للهجوم بقسوة على هذه التطورات في الأمم المتحدة من وجهة نظر مجلداً كاملا للهجوم بقسوة على هذه التطورات في الأمم المتحدة من وجهة نظر القانون الدولي (٢٤١)، وبالنسبة لهؤلاء الناقدين فإن جوهر الصراع ليس عدم تحقيق مسعى الفلسطينيين من أجل تقرير المصير ولكن عدم قدرة العرب على قبول الواقع وشرعية الوجود الإسرائيلي ذاته.

سعى المتحدثون الرسميون والمعلقون الإعلاميون والمحامون والأكاديميون للقيام بهجوم مضاد، موسعين دائرة النقاش للتشكيك في مدى أصلية القومية الفلسطينية عمومًا. وسعى بعض أعضاء الجمعية الأكاديمية الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، على سبيل المثال، لتقويض أو نزع الصفة الشرعية عن أى شكل قائم بذاته للادعاءات الوطنية الفلسطينية (٢٥)، وفي كثير من المنشورات والمنتديات العامة فإن الحجج التالية، وبعضها يتصل بالمقولات الجوهرية المثيرة للجدال التي

رأيناها في السنوات المبكرة الأولى، تم تعديلها لتنفق مع ظروف السبعينيات والثمانينيات:

> 1) تاريخيًا لم يكن هناك ثمة شيء من قبيل شعب فاسطيني منفصل قائم بذاته، وهم الذين كاتوا بعد الحسرب العالمية الأولى يسمون أنفسهم "السوريون الجنوبيون".

> ٢) لم يكن هناك على الإطلاق محتوى إيجابى للقومية الفلسطينية، التى ارتكزت أساسا على ردود فعل سلبية لجهود ونجاحات الصهاينة.

") تأیید الدول العربیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة و المطالبة بإنشاء الدولة الفلسطینیة هو مجرد خدمة الدذات، وفقط أداة یمکن استخدامها (کما هی الحال بالنسبة للاجنین) فی معارك هذه الدول ضد إسرائیل "الاستخدام المستمر لهذه المسائل کسلاح للعرب فی حربهم ضد إسرائیل " وفقا لكلمات السفیر الإسرائیلی فی الأمم المتحدة فی نوفمبر ۱۹۷۶ (۲۱) وإذا كان تأیید العرب لمطلب دولة فلسطینیة أصیلاً وحقیقیا فلماذا لم تقم مصر والأردن، اللتان سیطرتا علی أجزاء من فلسطین تحت الانتداب بین ۱۹۶۹ و ۱۹۲۷ بالتحرك لانشاء دولة فلسطینیة فی هذه المناطق، فی وقت توافرت لدیهم القدرة علی فعل ذلك؟

٤) لا توجد ثمة حاجة حاليًا لدولة فلسطينية مستقلة
 لأن الأردن هي بالفعل دولة فلسطينية، ومجددًا كما أعلن

السفير الإسرائيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ فإنسه "جغرافيًا وعرقيًا فإن الأردن هي فلسطين "(۱۳)، ولتأييد هذا الادعاء تمت الإشارة لحقيقة أن فلسطين الكبري تحت الانتداب كانت في الأصل مقسمة من قبل "وينستون تشرشل "عام ۲۹۲۱، لإنشاء إمارة "عبد الله" لشرق نهر الأردن، بما عناه ذلك من تضاءل سياسة الوطن القومي اليهودي فيما بعد لتقتصر في تنفيذها على فلسطين غرب الأردن (٢٨).

ه) إنشاء دولة فلسطينية سيوفر قواعد متقدمة لمنظمة إرهابية كرست نفسها لتدمير إسرائيل، ووفقًا للسفير الإسرائيلى فى الأمم المتحدة: "المسألة هى هل يجب إقامة سلام بين إسرائيل وجارتها الشرقية فلسطين/ الأردن، أو هل يجب محاولة إقامة قاعدة لمنظمة التحرير الفلسطينية فى شرق إسرائيل، يمكن من خلالها الاستمرار فى الحملة ضد وجود الدولة اليهودية"(٢١).

هذه الحجج تم طرحها على خلفية من العمليات شبه اليومية للعصابات/ الإرهابيين داخل إسرائيل، أو ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج، والعمليات الانتقامية الإسرائيلية المتكررة على أهداف فلسطينية في لبنان وسوريا والأردن والتي ترتب عليها غالبًا "خسائر فرعية" مدمرة على السكان المدنيين، وشكاوى دورية ودفع في الأمم المتحدة ضد ما تقترفه إسرائيل من انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة منذ ١٩٦٧.

وبعيذا عن الاهتمامات اليومية، جرت مناقشات ساخنة وبحوث ودراسات ليس فقط حول مشروعية قرارات الأمم المتحدة الخاصة بإنشاء دولة إسرائيل، ولكن لإعادة فتح الحكايات والقصص حول الحقوق الأساسية للفلسطينيين واليهود في السيادة وتقرير المصير (ن؛)، وكما أن كثيرا من اليهود الإسرائيليين يشعرون بالإهانة من إنكار العرب لحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية (١٤)، كذلك العرب شعروا بدورهم بالإهانة من ملاحظات رئيسة وزراء إسرائيل "مائير" عام ١٩٦٩؛ على الرغم من اعتدالها في التعبير أو كما تم تفسيرها في السنوات التالية:

"لم يكن هناك شيء اسمه فلسطينيين، متى كان هناك شعب فلسطيني مستقل له دولة فلسطينية؟ كان هناك إما جنوب سوريا، قبل الحرب العالمية الأولى، ثم كانت بعد ذلك فلسطين المتضمنة الأردن، لم يكن هناك شعب في فلسطين يعتبر نفسه فلسطينيا، قمنا بطرده عندما وصلنا وأخذنا بلادهم منهم، إنهم لم يكونوا موجودين "(٢٠).

وقد انقلب الفلسطينيون والأردنيون، كل منهم لأسباب مختلفة، على فحوى ما ردده حزب العمل الإسرائيلي عن "الخيار الأردني"، وكذلك شعار حزب الليكود أن "الأردن هي فلسطين" معتبر الأردن دولة فلسطينية، فقد أعلن "إسحاق شامير"، زعيم الليكود، عام ١٩٨٢ أنه لا يوجد ثمة مكان في غرب الأردن لدولة فلسطينية ثانية، والذي سيكون "وصفة للفوضي، وتهديدًا لكل من إسرائيل والأردن، وفي الأغلب قاعدة للإرهاب والتغلغل السوفيتي "("،)، ومن وجهة نظر أردنية فإن هذه ليسب إلا "مؤامرة إسرائيلية... لإنشاء دولة فلسطينية خيارج فلسطين

التاريخية، كوطن قومى فى الضفة الغربية وغزة ضد رغبات الفلسطينيين وعلى حساب الأردن ((عنه).

أولنك الذين رفضوا الحجج الخمس السابق ذكرها، وجدوا حجبًا مصادة ومناسبة لدعم جهود الفلسطينيين الساعية للحصول على الاعتراف بأنهم مطالبون شرعيون بتقرير المصير الوطنى على التراب المتنازع عليه لفلسطين غرب نهر الأردن، وقد استندت بعض هذه الحجج المضادة إلى المواقف التى تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى تطويرها في إصدارات القسم الذي أنشئ حديثا في الأمم المتحدة عن حقوق الفلسطينيين (٥٠)، وعلى سبيل المثال:

- ا دفاع الفلسطينيين عن خيار "سوريا الجنوبية" بعد الحرب العالمية الأولى لا يناقض هويتهم الفلسطينية الوطنية التى تركز على البلد المسمى فلسطين، لكنها كانت حقبة استراتيجية وانتقالية تستهدف تنمية العلاقات مع الدول العربية.
- ٢) الوطنية الفلسطينية هي تعبير أصيل لـشعب محلـي يـسعى الـسيطرة والسيادة على الأرض التي اعتبرها وطنه القومي لقرون، على الرغم من فـرض الاستعمار عليه شعبًا أجنبيًا يدعى حقوقًا على الأرض نفسها.
- ٣) إن عدم إنشاء دولة فلسطينية بين ١٩٤٩ و١٩٦٧ يمكن تفسيره بعدة أسباب داخلية فلسطينية وخارجية بين الدول العربية، اجتمعت لتجعل هذه الخطية غير عملية أكثر من أنها تلاعب لخدمة قومية غير أصبلة.
- ٤) إن معظم الفلسطينيين الذين يعيشون في المملكة الأردنية الهاشمية هناك؛
   لأتهم طردوا من وطنهم الحقيقي في فلسطين غرب نهر الأردن، وأن الأرض بين

البحر المتوسط والحدود الغربية للعراق كانت تسمى تحكميًا "فلسطين" من جانب البريطانيين بعد الحرب العالمية الأولى، والأرض شرق الأردن لم ينظر إليها أحد من العرب الفلسطينيين باعتبارها وطنهم القومى ولم يعتبرها كذلك البريطانيون جزءًا من الوطن القومى اليهودى المستقبلى، والسكان المحليون في المملكة الهاشمية للأردن التى هاجر إليها الفلسطينيون أو هربوا إليها بعد ١٩٤٩ و١٩٦٧ يتكونون من البدو والشركس والشيشان والأرمن وجماعات أخرى تتحدث العربية.

و) إن إنشاء دولة فلسطينية سيعنى فى نهاية الأمر انتفاء الحاجــة للكفــاح المسلح، وفى إطار التسوية السلمية ستكرس الحكومة الجديدة جهودها للعمل الخلاق لإنشاء الدولة واستعادة المجتمع الفلسطينى وبنيته التحتية التى دمرت عام ١٩٤٨.

وقد كانت النقطة الخامسة في كلا القائمتين، ولا تزال حتى اليـوم، مـشكلة تأخذنا إلى الوراء دورة كاملة إلى المقولة الجوهرية المثيرة للجدال الحادية عشرة، التي تم إيضاحها من قبل وهي: هل الهدف الحقيقي للفلسطينيين ومنظمة التحريـر الفلسطينية هو الإزالة النهائية لإسرائيل وإنشاء دولة عربية فلسطينية مكانها، أم هو إنشاء دولة عربية فلسطينية على جزء فقط من فلسطين التاريخية/ إسرائيل لنتعايش مع دولة يهودية إسرائيلية.

وفى النهاية؛ تجب ملاحظة أنه رغم التأبيد القوى من جانب الولايات المتحدة لإسرائيل فى رفضها الاعتراف والتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية ما لم توف بشروط معينة؛ فإن وجهة نظر أمريكا خلال هذه الفترة قد تضمنت إشارات وإيماءات للتوجه نحو اعتراف أكثر بدور مركزى للفلسطينيين (٢٠)، على الرغم من أن الكثيرين ما زال لديهم نفور من أى اتصال رسمى أو اعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أولئك المدافعين عن حقوق الفلسطينيين في أن

يتم التعامل معهم على الأقل على قدم المساواة مسع الإسرائيليين على السصعيد الدبلوماسي، عليهم مواجهة الوقوع سلبًا في شركين: استمرار عمليات الإرهاب الدولى التي يقوم بها الفلسطينيون خلال هذه الفترة، والخطاب صارخ العداء للصهيونية في الميثاق الوطني الفلسطيني، فالجمع دائمًا بين كلمتي "منظمة التحرير الفلسطينية" و "الإرهاب" يجعل من الصعب على المؤيدين للفلسطينيين الدفاع عن قضيتهم والحصول على مقعد على طاولة المفاوضات ومناقشة مستقبل وطنهم المتصارع عليه مع الإسرائيليين أو في المؤتمر الدولى الذي تشارك فيه الولايات المتحدة باعتبارها مهتمة. وسوف يأخذ الأمر جيلاً كاملاً قبل أن تتطور المواقف السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمريكا، وإلى حد أقل، القادة الإسرائيليين بالموافقة على فتح طريق تجاه: أو لا حوار أمريكي - فلسطيني عام ١٩٨٨، بالموافقة على فتح طريق تجاه: أو لا حوار أمريكي - فلسطيني عام ١٩٩٨، انظر: الفصل ١٠٠٠).

#### العوامش

- (۱) من أجل استعراض بليغ ومن مصدر أولى لهذه الأوقات والحالة المزاجية انظر فوزى تركى، The Disinherited في Journal of a Palestinian Exile الطبعة الثانية، لندن/ نيويورك، Monthly Review Press، ١٩٧٤.
- (۲) أ.ل. طيبارى (روى العودة: اللاجنون الفلسطينيون العرب في الشعر والفسن العربسي) (۲) المدين العربسي) (۲۰۵–۲۱).
- (٣) غسان كنفانى، Palestine Children: العودة إلى حيفا وقصص أخرى، ترجمة بــــاربر ا هارل ووكارين ريلي، Boulder, CO: Lynne Rienner.
- (٤) أنيتا شابيرا، Iand and Power: اللجوء الصهيوني إلى القوة، ١٩٤٨-١٩٤٨، ترجمــة ويليام تمبلر، ستانفورد، ٢٩٦٠، ٢٠٠-٧٠.
- (°) حول تطور هذه الظاهرة انظر عمنون روبنشتاین، The Zionist Dream Revisited: من هیرتزل إلی جوش ایمونیم و العکس، نیویورک: Schocken Books، الف صل الثامن. برنارد وزارشتین، Israelis and Palestinians: لماذا یتحاربون؟ هـل یمکـن ایقافهم؟ الطبعة الثالثة ، نیوهافن ، لندن دار نشر جامعة یال / لنــدن: Profile Books، ۲۰۰۸
- (٦) عاموس إيلون، The Israelis: المؤسسون والأبناء، نيويــورك: Holt, Reinheart and
- (۲) بینی موریس، Righteous Victims: تاریخ الصراع العربی- الصهیونی، ۱۸۸۱- ۱۸۸۱ ۱۸۹۸ بینی موریس، ۱۸۸۱ ۱۸۸۹ نندن: جون مورای، ۲۰۰۰، ۲۱۱.
- (٨) انظر المرجع السابق على هلال الدسوقي (المتقفون العرب والنكبة: البحث عن الأصولية) الأصولية المصادر المذكورة الأصولية عن ١٩٧٣ ص ١٩٧٣. والمصادر المذكورة

- هنساك. رافائيسل بانساى، The Arab Mind ، نيويسورك: Charles Scribner's Sons، صيداك. رافائيسل بانساى، ۱۹۷۳، صيداده
- (۹) يزيد صايغ، Armed Struggle and the Search for State: الحركة الوطنية الفلسطينية، المحلفة المحلفة الفلسطينية، المحلفة المحلف
- (۱۰) ایسان لوسستیك (۱۰) ایسان لوسستیك (۱۰) ایسان لوسستیك (۲۰) ایسان دار نشر جامعهٔ ارك دار نشر جامعهٔ بارك دار نشر جامعهٔ بارك دار نشر جامعهٔ باسلفاندا.
- (۱۱) تفاصيل ذلك والفقرة المقبلة موجودة في بينى موريس Righteous Victims، ص: ۲۷٦-۸۱.
- (١٢) صنايغ، Armed Struggle ص: ٣٣٩-٥٧ يناقش (التنافس السياسي، المزايدة العسكرية) و (التحرك العسكري من أجل الوضع الديلوماسي).
- (١٣) مرجع سابق جون كويجلى، The Case for Palestine: وجهة نظر القانون الدولى، طبعة جديدة ومنقحة، Durham, NC لندن: دار نشر جامعة ديوك، ٢٠٠٥ الفصل ٧٠. ومن أجل مناقشة مفصلة للحوارات الفلسطينية حول استخدام حرب العصابات سواء داخل أو خارج إسرائيل/ فلسطين، انظر صايغ: Armed Struggle، الفصل الثامن.
- (۱٤) من أجل التصوير الخيالي وشبه السيرة الذاتية لهذه المعارك (ودوافع تعقيداتها) التي صارت ذات طابع شعبي في الروايات والأفلام وخاصة رواية جون لوكاريبه ( Spy ) ممارت ذات طابع شعبي في الروايات والأفلام وخاصة رواية جون لوكاريبه ( Novel The Little Drummer Girl (Novel ) جوناس وتقريره الصحفي المسمى (المعطف والخنجر): ١٩٨٢ المسمون المعطف والخنجر): ١٩٨٤ المسمون ١٩٨٤ المسمون عام ١٩٨٤ المسمون المعلوب من نويبورك من دار سيمون وشوستر ٢٠٠٥، وكلاهما قد تحولا إلى أفلام ناجحة في هوليرود، الأول عام ١٩٨٤ من إخراج جورج روى هيل وبطولة ديان كيتون، والأخير المعروف بــ (ميونخ) فــي

- (۱۰) نیتانیل لورش، One Lang War: العرب ضد الیهود منذ ۱۹۲۰، نیویورك: دار نــشر هیرزل، ۱۹۷۱، نیدیورک: دار نــشر
- (١٦) معهد واشنطن كان جزءًا من صفقة أدت إلى فصل القوات الإسرائيلية المصرية في سيناء عام ١٩٧٥، انظر ستيفن سبيجل: The Other Arab-Israeli Conflict: صناعة السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط ، من ترومان إلى ريجان، دار نشر جامعة شيكاغو ١٩٨٥، ٢٠٠٠. ومن أجل تقويم نقدى لهذا التعدى الأمريكي الإسرائيلي انظر دونالد ريف (Nixon's Middle East Policy: من التوازن إلى الانحياز) وذلك في Normal نظر دونالد ريف (US Policy on Palestine From Wilson to Clinton في ١٩٥٠، ١٩٩٥، ١٩٩٥، ١٩٩٥، والتعهد الأمريكي جرى تكراره ضمن أشياء أخرى في مذكرة المعاهدة الأمريكية الإسرائيلية ١ سبتمبر ١٩٧٥ وأعيد إنتاجها في: The Israeli-Palestinian Conflict تحرير يهودا لوكاش، دار نشر جامعة كمبريدج، ١٩٩١، ١٩٠٠.
- (۱۷) رشید خالدی، The Iron Cage: قصة الكفاح الفلسطینی من أجل الدولة، بوسطن : ۱۸۸. من: ۱۰۹. من: ۱۰۹.
- (۱۸) بيان منظمة التحرير الفلسطينية الذي رفض القرار ۲٤٢، القاهرة، ٢٣ نوفمبر ١٩٦٧، وقل ١٩٦٧ و الذي أعيد إنتاجه في كتاب لوكاش: ١٩٦٠، الاختماعات التحرير جرى تكراره باستمرار والتذكير بسه فلى القرارات التلى تبنتها الاجتماعات التالية للمجلس الوطنى الفلسطيني.
- (۱۹) رشید خالدی، The Iron Cage، ۱۹۰. صایغ، Armed Struggle، صن: ۱۹. حسین أغا، شای فیلدمان، أحمد خالدی وزیئیف شیف، Track II Diplomacy: دروس مین الشرق الأوسط، کمبریدج، ۲۰۰۳، MA: MIT Press ، صن: ۱۰.
- 9 البرنامج السياسى للمرحلة الحالية عن المجلس السوطنى الفلسطينى، القساهرة 9 البرنامج السياسى للمرحلة الحالية عن المجلس السوطنى الفلسطينى، القساهرة 9 المونيو ١٩٧٤، وجرى إعادة إنتاجه فى كتاب هاركسابى: ١٤٧٠، ص١٩٧٠، وترجمات أخسرى معمل المناه ال

- ص:۱۹۲. لوكاش، Israeli Palestinian Conflict ، ص:۲۰۹. بنيامين نتانيساهو، A ، Warner . بنيامين نتانيساهو، Warner : إسرائيل ومكانتها بين الأمم ، طبعة منقحة، نيويسورك: The Phased : حيث جرت طباعته كملحق تحت عنسوان: Plan . Plan
- (۲۱) مرجع سابق (الفلسطينيون يريدون دولة مستقلة في الضفة الغربية وغزة ، والعيش في سلام وتعاون مع إسرائيل، وكان ذلك هو الهدف الفل سطيني الأكبر منذ منتصف السبعينيات ولم يتغير منذنذ) خليل الشقاقي (Ending the Conflict: هل يمكن للأطراف أن يفعلوا ذلك؟) وذلك في كتاب: The Israeli Palestinian Peace Process: أوسلو ودروس الفشل، سيناريوهات المستقبل، العقبات والمستقبل، تحرير روبرت روزنشتاين، موشيه ماعوز وخليل الشقاقي، Brighton, UK / Protland, OR: Sussex Academic
- (۲۲) موردخای نیسان (Harkabi's Despair) هاردخای نیسان (۱۹۷۹) ۱۹۷۹) ۱۹–۱۷. هارکابی (سیاسة لحظة الحقیقـة) Jerusalem Post International Edition ، الطبعـة الدولیة ۱۳ فبرایر ۱۹۸۸ ص:۱۹–۱۰. هارکابی، (الذکری الأخیرة) حوار مع بنحـاس جینوسار وزکی شالوم، ۱۶۱۵ Strael Studies I:۱ ص:۱۷۱–۹۰.
- (۲۳) هاركابي، ۷-۸٦، The Palestinian Covenant ، النية الزائدة للمادة ۲ المفتبسة (تشير الله مصير إسرائيل) وقد صارت أكثر وضوحًا عندما جرت قراءتها مع المادتين الثالثة والرابعة من البرنامج (الذي أعيد إنتاجه في المرجع الـسابق ص: ۱٤٧-٨). وانظـر أيضا مقالات هاركابي التفصيلية (The Meaning of a Democratic Palestinian State) أيضا مقالات هاركابي التفصيلية (The Debate at the Twelfth Palestinian National council) أبريــل ۱۹۷۰، و المجموعة، Palestinians and Israel ، نيويورك: جـون ويلــي يوليو ۱۹۷۶، في هذه المجموعة، ۱۰۱۰۲ و ۱۰۲-۲۰۹، مقال ۱۹۷۰ المقتبس أعلاه أعيــد طباعته كذلك كملحق في كتاب لاكير وروبين: ۱۹۲۰-۱۸۲، Israel Arab Reader ، بيرويورك .
- (٢٤) صايغ، Armed Struggle ، ص:٣٢٢. لاحظ صايغ فيما بعد أنه من أجل استرضاء المشاعر الرجعية ولتفادى خلاف الانشقاق العلنى؛ فإن الاتجاء العام قد أضاف وأدخل نبرة جهادية في الإعلانات الأخيرة. المرجم السابق ص:٣٤٢-٣.

- (۲۰) محمد مصلح، Towards Coexistence: تحلیل قرارات المجلس الــوطنی الفلــسطینی، الفلــسطینی، ۱۹:۴ (صیف ۱۹۹۰) ۳-۲۹، وأعید انتاجــه فـــی: From War to Peace: العلاقات العربیة الإسرائیلیة ۱۹۷۳–۱۹۹۳، تحریــر بــاری روبین، جوزیف جینات وموشیه ماعوز، دار نشر جامعة نیویورك ۱۹۹۰، ۱۹۹۰، ۲۳۰–۹۱. خالدی، ۲۹۰–۹۱، ۲۳۰–۱۹۲، ۲۰۰–۱۹۲، ۲۰۰–۱۹۲، ۱۹۹۰، ۵-۱۹۲، ۱۹۹۰، ۱۹۳۰–۰.
- (٢٦) انظر مرجع سابق هاركابى، Palestinians and Israel و The Palestinian Covenant، نقد المعانى الخادعة للقرارات التى تبدو إيجابية للقاءات المجلس السوطنى الفلسطينين.
- بيكرتون وكار لا كلاوزنر، ۱۹۷۱ كتوبر ۱۹۷۱ وأعيد إنتاجها في كتاب إيان الطبعة الخامسة، الطبعة الخامسة، A History of the Arab Israeli Conflict ، الطبعة الخامسة، الخامسة، المحارة وكار لا كلاوزنر، المحارة وكار كلاوزنر، المحارة وكار كار كلاوزنر، المحارة وكار كلاوزنر، المحارة وكارك وكار كلاوزنر، المحارة وكارك وكارك
- (٢٨) الجمعية العامة للأمم المتحدة ١١ نوفمبر ١٩٧٤، وأعيد انتاجه في كتاب لاكير وروبين: Israel Arab Reader ، ص:١٧١-٨.
- (۲۹) قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجديد التقويض وميزانية الأنروا جاءت إشر المناقشات والمداو لات السنوية وصارت أكثر وضوحًا وحساسية في تحديد وتأكيد الحقوق الفلسطينية، انظر التغييرات في الصياغة في القرارات ٢٥٣٤، ١٠ ديـسمبر ١٩٧١. ١٩٣١، ٢٩٦٣ ديـسمبر ١٩٧١ مربيمبر ١٩٧١، ١٩٧٦ المربيمبر ١٩٧١، ١٩٧٨ ديسمبر ١٩٧٠ المربيمبر ١٩٧١، ١٩٧٨ المول المربي المربي المول المربي المربي المول المربي المول المربي المربي
- (٣٠) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٣٢٣٦، ٢٢ نوفمبر ١٩٧٤، المتعلق بالمسألة الفلسسطينية جسرى السدخول عليسه ١٧ يوليسو ٢٠٠٨ علسي:

- http://domino.un.org/UNISPAL\_NSF/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/0259
   74039acfb171852560de00548bbe
- (٣١) خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ١٣ نوفمبر ١٩٧٤، في كتاب يوسف تكوة: In the Face of the Nations: نضال إسرائيل من أجل السلام، تحرى ديفيد أفيك، نويورك: دار نشر سيمون وشوستر.
- (۲۲) نص قرار الجمعية العامة رقم ۲۳۷۹، (الغاء كل أشيكال التمبييز العنيصري) ١٠ نوفمبر ١٩٧٥، وجرى تبنيه بـ٢٠ صوتًا موافقًا و ٢٥ معارضًا و ٢٧ ممتنعًا. والينس بوفمبر ١٩٧٥، وجرى تبنيه بـ٢٠ صوتًا موافقًا و ٢٠ معارضًا و ٢٠٠٨ علي الملت: ١٠٠٨ الملت: ١٩٩١، ١٠٠٠ الملت: ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩٤، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩٠، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩٤، ١٩٩١، ١

· 1992/260%20general%20assembly%20resolution%2046-86-%20

- (٣٣) روبنشتاین (Transformation) ص: ۸۳.
- (٣٤) جوليوس استون، Israel and Palestine: العدوان على قانون الأمم، بلتيمور MD: دار نشر جامعة جونز هوبكينز، ١٩٨١.
- (٣٥) مایکل کیرتز، جوزیف نایر، حاییم أواکسمان، وألان بولاك-تحریر The مایکل کیرتز، جوزیف نایر، حاییم أواکسمان، وألان بولاك-تحریر الشعب والتاریخ والسیاسة ، نیوبرونزویك Palestinians: الذی تم إعداده تحت رعایة جمعیة الجمعیة الأکادیمیة للسلام فی الشرق الأوسط، سنة ۱۹۷۰ خاصة مقالات ماری سیرکین (ص:۱۹۹-۲۰۸) وتیرانس بریتی (ص:۱۹۹-۲۱۳) و نظر أیضنا ماری سیرکین (Who are the Palestinians) وذلك فی الكتاب الذی حرره مایکل کرتـز تحـت اسـم: People and Politics in the middle east

- نيوبرونزويك، NJ: Transaction books/E.P.Dutton ، (في مجال الإعداد للمؤتمر الأول للجمعية الأكاديمية الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط)، سنة ١٩٧١، ص:٩٣-
- (٣٦) ملاحظات تكوة، مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ١٣ نــوفمبر ١٩٧٤، In the ،١٩٧٤، صنة مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ١٩٧٤ نــوفمبر ١٩٧٤،
- (۳۷) المرجع السمابق، ص:۹۰۱۰۰. بول س.ريبنفيلد (۲۰۱) المرجع السمابق، ص:۹۰۱۰۰. بول س.ريبنفيلد (۲۲-۱۶۲) (۲۷) المرجع السمابق، ص:۱۹۷۰ من ۱۹۷۰، ص:۲۷-۷. الستون، Midstream من ۲۲-۵۰.
- Israel, The West bank من أجل التقديم القانوني لهذا الادعاء انظر ألان جيرسون، Israel, The West bank (٣٨) من أجل التقديم and international law من المسادة ليرنارد وزارشتين، Israelis and Palestinians، ص١٠٢-١-٣.
- (٣٩) ملاحظات تكوة، مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة ١٣ نــوفمبر ١٩٧٤ والتــى اقتبسها بيكرتون وكلاوزنر، A History ، ص:١٩٧٠.
- (٤٠) هنرى كاتان، Palestine and international law: الأوجه القانونية للصراع العربى الإسرائيلي، الطبعة الثانية، تقديم W.T.Mallison, Jr. لندن لونجمان سنة ١٩٧٦ الفصل السادس. أستون، Israel and Palestine
- (٤١) الميثاق الوطنى الفلسطيني، المادتان ١٩، ٢٠ (الاقتباس السسابق، ص:١٨)، ٢٢ (الاقتباس الأخير ص: ١٨٠).
- مقابلة فى الصنداى تايمز، لندن ١٥ يونيو ١٩٦٦، جرى اقتباسها فى كتــاب مسروان (٤٢) مقابلة فى الصنداى تايمز، لندن ١٥ يونيو ١٩٦٦، جرى اقتباسها فى كتــاب مسروان (٤٢ دار نشر جامعة يال ســنة الله عشر، ٢٠٠٢ ص: ٢٩٢ رقــم ١١). Cf, Baruch Kimmerling and Joel رقــم ٢٠٠١ من ٢٩٢٠ ، دار نشر جامعة هارفرد، سنة ٢٠٠٣ ، xxvi-xxvii ، ٢٠٠٣
- Foreign Affairs مجلة (Israel's Role in a Changing Middle East) مبلة (٤٣) إسحاق شامير، (١٩٨٢)، ص: ٧٩١. فضرر، The Arab Center ، ص: ٧٩١. فضرر،
- (٤٤) معشر، المرجع السابق، ٢١. وعن السياسة والجدال بين الأردن وفلسطين انظر (٤٤) Israel, The Hashimites (افائيل إسرائيلي (!s Jordan Palestine) وذلك في كتاب (

- and the Palestinians: المثلث الحاسم) تحرير إفراييم كارش و P.R. Kumaraswamy، لندن فرانك كاس، سنة ٢٠٠٢ ، ص: ٤٩-٦٦.
- The Origins and evolution of the ) قسم حقوق الفلسطينيين فــى الأمــم المتحـدة، (٤٥) ٣٠ Posted (١٩٤٧-١٩١٧ الجــــزء الأول، ١٩١٧-١٩١٧ : Palestine Problem يونيــو ١٩٩٠، تــم الــدخول عليهــا يـــوم ١٣ أبريــل ٢٠٠٨ علـــى موقـــع: <a href="http://domino.un.org/UNISPAL\_NSF/561c6ee353d740fb8525607doo581829/aeac">http://domino.un.org/UNISPAL\_NSF/561c6ee353d740fb8525607doo581829/aeac</a>
- (٢٤) كان هناك صانعان مهمان أديا إلى ذلك وهما تصريح نائب مساعد وزير الخارجية الشئون الشرق الأدنى وجنوب آسيا السيد هارولد سوندرز أمام اللجنة القرعية للعلاقات الخارجية بالكونجرس حول الشرق الأوسط يوم ١٢ نوفمبر سنة ١٩٧٥، الدنى أعيد التحاجه في كتاب لاكير وروبين، مرجع سابق، ص:٢٠٢-٦، وتقرير معهد بروكنجز لمجموعة الدراسة المسمى: Toward Peace in the Middle East، ديسمبر ١٩٧٥، والدنى جرى الدخول عليه في موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية: والدن جرى الدخول عليه في موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية: http://www.mfa.gov.il/MFA/foreign%20orrelations/israels%20foreign%20relations/201974-

-1977/144%20toward%20peace%20in%20the%20middle%20east الموافين المشاركين سيمسيحون عاجلاً مستشارين للشرق الأوسط بالنسبة للرئيس الأمريكي القادم جيمي كارتر.

#### الفصل التاسع

# من كامب ديفيد إلى الضفة الغربية إلى لبنان

### كامب ديفيد وعملية السلام الإسرانيلية - المصرية:

غداة حرب أكتوبر ١٩٧٣؛ أسرع اللاعبون الرئيسيون في الدبلوماسية الدولية الخطى في السعى لإيجاد تسوية للصراع العربي الإسرائيلي، وإن كان لم تتم دعوة الفلسطينيين كما تمثلهم الآن منظمة التحرير الفلسطينية للاستراك في العملية، وعلى الرغم من اعتقادهم بالانتصار بمفاجأتهم الإسرائيليين وعبور قناة السويس واجتياحهم خطوطهم المتقدمة، فقد بدأت مصر والدول العربية في إدراك أنه لا يوجد ثمة حل عسكرى خالص لنزاعهم مع إسرائيل، وأنه يلزم اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية كذلك، وقد كررت الدول العربية المشاركة في قمة الجزائسر، أو اخر نوفمبر ١٩٧٣، التصريحات المعتادة المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، وأكدت على التأييد الكامل للفلسطينيين، إلا أنهم ألمحوا إلى أن التحرك من وقف إطلاق النار إلى السلام يمكنه تحقيقه إذا ما توافر شرطان مسبقان:

- 1) انسحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة بما فيها القدس.
  - ٢) إعادة الحقوق الوطنية الكاملة للشعب الفلسطيني (١).

وكانت الجهود الدولية تجاه التسوية خلال هذه الفترة تديرها الولايات المتحدة، خاصة من خلال وزير الخارجية "هنرى كيسنجر"، الذي تمكن بإصرار

غير عادى، ومهارة وجهد كبير أن يجعل من الولايات المتحدة الوسيط المتميز فى الشرق الأوسط، منحيًا الاتحاد السوفيتى الذى كان تحت مظله الأمهم المتحدة، الشريك فى الدعوة لعقد مؤتمر جنيف فى ديسمبر ١٩٧٣. إن هذا المؤتمر الذى دعيت إليه الدول العربية وإسرائيل للجلوس لمناقشة السلام، جرى افتتاحه ببيانات قوية ذات صياغة متوقعة بتصريحات وبيانات قوية الصياغة، وتم تأجيله دون إبطاء إلى أجل غير مسمى، واستمرت فكرة استناف الأطراف للمناقشات فى مؤتمر دولى فى جنيف أو غيرها تطفو على السطح دون نتيجة عملية حتى ١٩٩١ (انظر: الفصل ١٠).

تحت مظلة مؤتمر جنيف المؤجل، استمر "كيسنجر، في ممارسة فين "الدبلوماسية المكوكية" عبر التنقل بين عواصم السشرق الأوسط ليصياغة بنود اتفاقيتين لفصل القوات بين إسرائيل ومصر (وقعتا في ١٧ يناير ١٩٧٤، وأول سبتمبر ١٩٧٥) واتفاقية بين سوريا وإسرائيل (وقعت في ٣١ مايو١٩٧٤)، وعلى غرار اتفاقات المهدنة العامة التي توسط فيها "رالف بانش" عام ١٩٤٩، اقتصرت هذه الاتفاقات على المسائل العسكرية، وإن كانت قد وفرت في الوقت ذاته أسسا القادة الإسرائيليين لم يكونوا دائما سعداء بالتناز لات التي ضغط عليهم كيسنجر ليقبلوها، فإنهم استفادوا من (وكان العرب يشعرون من جانبهم بالإحباط من) قبوله لاستراتيجيتين مفضلتين من قبل إسرائيل للتفاوض: التعامل مع كل دولة عربية لاستراتيجيتين مفضلتين من قبل إسرائيل للتفاوض: التعامل مع كل دولة عربية على حدة (واحدة بعد الأخرى) وليس معًا في مؤتمر دولي متعدد الأطراف؛ واستبعاد منظمة التحرير الفلسطينية، على الرغم من وضعيتها وشعبيتها المتزايدة في الأمم المتحدة.

انخرط الرئيس المصرى "أنور السادات" في المفاوضات مع "كيسنجر" ساعيًا للاقتراب من الولايات المتحدة أملاً في ممارستها للضغط على إسرائيل، وبالمقابل وضعت جهود "كيسنجر" الوساطة بلاده، المرة الأولى، كوسيط أمين" بين الدول العربية وإسرائيل، وفي أعقاب نتصيبه رئيسًا الولايات المتحدة، عام ١٩٧٧، انخرط الرئيس "جيمي كارتر" شخصيًا في لقاءات منفردة مع قادة الدول العربية وإسرائيل على أمل أن يجمعهم معًا البحث عن السلام، إلا أنه عندما شرع في التنسيق مع الاتحاد السوفيتي لإعادة عقد مؤتمر جنيف وجد نفسه وقد تم تجاوزه من قبل كل من رئيس وزراء إسرائيل الجديد اليميني "مناحم بيجن" والرئيس المصرى "السادات"، اللذين فضلاً فتح قناة للاتصالات الثنائية لتفادى دائرة أوسع من اللاعبين.

وبعد القيام ببعض الجهود الدبلوماسية السرية للغاية لجسس النسبض عبر المغرب، فاجأ "السادات" الأصدقاء والأعداء على السواء بإعلانه الدراماتيكى في مجلس الشعب المصرى، في التاسع من نوفمبر ١٩٧٧، أنه مستعد لأن يذهب لأى مكان – حتى الكنيست الإسرائيلي – لمناقشة إعادة الأراضي المحتلة، وتسوية قضية فلسطين والسلام، وهو ما قوبل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بتوجيه الدعوة على التو.. وهكذا فإنه مع كسر حالة الجمود التي أعقبت حرب ١٩٦٧ واستعادة درجة من الكرامة العربية نتيجة لحرب ١٩٧٧، شعر "السادات" بالثقة بالذات بما يكفى لتجاوز تحريم التعامل المباشر مع العدو، وأن ينخرط في "الدبلوماسية البطولية" (١٠).

تضمنت زيارة "السادات" المثيرة للقدس (١٩١٩ نوفمبر ١٩٧٧) خطابات بليغة نقلتها وسائل الإعلام إلى أرجاء المنطقة (7)، كما دارت مناقشات في جلسات مغلقة تم خلالها تقديم توضيحات أولية لمواقف الطرفين من قضايا النزاع، وكان

للفتة الجريئة التى قام بها "السادات" أثرها فى كسر بعض الحواجز النفسية ومثلت انفتاحًا مهمًا واتصالاً مباشرًا كان مفقودًا من قبل، إلا أن الزيارة نفسها، وما تضمنته من تبادل أولى لوجهات النظر لم يكن من شأنهما أن يؤديا إلى التقريب بين الطرفين فيما يتصل بالكثير من القضايا الملموسة والوجودية موضع الصراع، ما أكد صحة ملاحظة "يهوشافاط هارا كابى" عام ١٩٧٤:

"إن اليوم الذى ستبدأ فيه المفاوضات سيكون فى الحقيقة مناسبة عظيمة تستحق الاحتفال، ولكن دعنا نتذكر الدروس التى يعلمها لنا علماء النفس والمتصلة بأن الاتصالات المباشرة بين الجماعات الإنسانية لا تقربهم دائما من بعضهم بعض، ولكن ربما تجعلهم يدركون إلى أى مدى كانوا بعيدين، مما قاد إلى المزيد من النفور"(1).

خلال الشهور التالية، استمرت المفاوضات الصعبة في لقاءات تناوبت بين الدولتين وكشفت ليس فقط عن وجود بعض ملامح الأرضية المشتركة، وإنما أيضا لسوء الفهم والمأزق المتكررة، وصار من الواضح أن هناك مستويين من الصعوبات يجب تخطيهما: الموضوعات الثنائية بين مصر وإسرائيل، وتلك الأوسع والأعمق بين العالم العربي والفلسطينيين من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى (٥)، وإزاء العجز عن التقدم في المفاوضات اتجه كل طرف أكثر فأكثر إلى الولايات المتحدة لحث الطرف الآخر على العقلانية. وبوصولها مرحلة شبه التوقف وباتت على وشك الانهيار، قام الرئيس كارتر بدعوة رئيسي الدولتين إلى المنتجع الرئاسي على وشك الانهيار، قام الرئيس كارتر بدعوة رئيسي الدولتين إلى المنتجع الرئاسي الهادئ في كامب ديفيد بولاية مير لاند في سبتمبر ١٩٧٨ لمحادثات الثمانية أيام

عكس الاختراق التاريخي المتمثل فيما أصبح يعرف بــ "اتفاقـات كامـب ديفيد" الثنائية الوليدة بين الموضوعات الأوسع المتـصلة بالقـضايا الإسـرائيلية الفلسطينية العربية، والاهتمامات المحدودة لكل من مـصر وإسـرائيل، فقـد تـم التوصل إلى وثيقتين: "إطار السلام في الشرق الأوسط"، و"إطـار التوصـل إلـي اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل"، وسلسلة من الخطابات القصيرة المتبادلـة بــين أمريكا والجانب الإسـرائيلي؛ تـضمنت وضـع التزامـات وشروط إضافية. وقد أمل الموقعون - بلا جدوى كما اتضح فيما بعـد - أن تفـتح الاتفاقية الإطارية الأولى الطريق أمام دول عربية أخـرى وممثلـي الفلـسطينيين للانضمام وتوسيع عملية السلام لتتجاوز البعد الثنائي، كذلك أضحت هـذه الوثيقـة المدخل لبدء "محادثات الحكم الذاتي" المتصلة بالضفة الغربية وقطاع غزة، والتـي المدخل لبدء "محادثات الحكم الذاتي" المتصلة بالضفة الغربية وقطاع غزة، والتـي ومطالبه العادلة، وبهذه الطريقة فإن الفلسطينيين سيشاركون في تقرير مستقبلهم "(٧) وفي المقابل تم تجسيد الوثيقة الإطارية الثنائية في اتفاقية رسمية وقعت في حديقـة البيت الأبيض يوم ٢٦ مارس ١٩٧٩ وسط جو من الاحتفال والسعادة، بعيــذا عـن احتجاجات مؤيدي الفلسطينيين خارج الأبواب ووراء الأسوار (^).

عكس "السلام المنفصل" الذي وقعه "السادات"، كما أشارت إليه الإدانات الصادرة من معظم القادة العرب، إرهاق مصر من تحملها أكثر من نصيبها من المسئولية العربية في الدفاع عن القضية الفلسطينية في حروب ثلاثة رئيسية، وكانت علامة على ابتعاد مصر المؤقت عن محيطها العربي، وهو ما أعقبه على الفور التشهير بـ "السادات" لشقه الصفوف وإقدامه على الخيانة (٩)، وعلى الرغم من ذلك فقد تمكن من النجاح، على عكس إخوانه الأكثر ثورية، على الأقل في تحرير بعض الأراضي العربية من سيطرة إسرائيل. ونتيجة لتحركها المنفرد، تمت

معاقبة مصر بعزلها، على مدار عقد من الزمان، من اللقاءات العربية، فيما دفع السادات الثمن الشخصى الأكبر باغتياله أثناء عرض عسكرى فى أكتوبر (١٠).

وفى أبريل ١٩٨٢؛ أكمل الجيش الإسرائيلي الانسحاب القسرى للمستوطنين اليهود الرافضين من سيناء في مستعمرة "ياميت"؛ متممًا بذلك الالترامات الرئيسية المتصلة بالأرض وفقًا للاتفاقية، وعلى الرغم من العديد من النخوط على المصريين والشكاوى من لعدم الالترام بالتعهدات المتضمنة، فيإن هذه الاتفاقية العربية الإسرائيلية الأولى للسلام استمرت قائمة حتى اليوم، لكن نوعية العلاقات بين الشعبين في الدولتين (اقتصادية ودبلوماسية وسياحية) لم تكن على ما يرام وتم وصفها في الأغلب الأعم بد "السلام البارد"؛ وكان من الضرورى الانتظار حتى مؤتمر مدريد عام ١٩٩١ ليرى المشاركون الأصليون في كامب ديفيد التحاق دول عربية أخرى والفلسطينيين بد "دائرة السلام".

# الضفة الغربية وغزة بعد كامب ديفيد:

بالعودة للوراء، يبدو من السهل انتقاد الذين صاغوا اتفاقات كامب ديفيد لعدم تمكنهم من العثور على الصيغة الكفيلة بتضمين الفلسطينيين، إلا أنه فسى ضوء المواقف المتشددة لكل من إسرائيل (ومؤيديها الأمريكان) ومنظمة التحرير الفلسطينية (ومسانديها من العرب والسوفييت وغيرهم) فيما يخص شروطهم للموافقة على الاعتراف والتعاون المباشر مع بعضهم بعض، يكون من الأرجح أنه أيًا كان حجم الجهود الدبلوماسية الخلاقة في كامب ديفيد، فإنه كانت لا تكفى لجذب الفلسطينيين إلى الإطار الذي اختاره المشاركون في كامب ديفيد لسلام الشرق الأوسط.

أضحت العلاقات متوترة بشكل متزايد في الضفة الغربية وغزة اللتين سيطرت عليهما إسرائيل في حرب عام ١٩٦٧؛ حيث تزايد عدد المستوطنين بسرعة فائقة تحت حكم الليكود ورئيس وزرائه "مناحم بيجن" من ٣٢٠٠ في ٢٤ مستوطنة عام ١٩٧٧ إلى ٢٢٠٠ وفيما يزيد على مئة مستوطنة عام ١٩٧٧ الى ١٩٨٠ (١١) متعدين على الأرض الفلسطينية، وجالبين حماية مشددة من الجيش وشرطة الحدود، وفي هذا الوقت أصبح الكثيرون مما يزيد على مليون فلسطيني في هذه المناطق يعتمدون على العمل اليومي كعمال يسافرون يوميًا من مدنهم وقراهم لأماكن في داخل إسرائيل، وقد كانت نوعية هذه العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الأرض (بين المحتل ومن يخضع للاحتلال، بين السيد والخادم، بين صاحب العمل ومن يعمل لديه)، صعبة وقاسية وفي بعض الأحيان عنيفة (١٠٠)، ومع تعاقب السنوات تلاشت التوقعات الأولية بأن الاحتلال سينتهي مصع قبول السياسيين بصيغة الأرض مقابل السلام والجلوس معا للاتفاق على التفاصيل، وصارت الاعتداءات على حقوق الإنسان شائعة؛ حيث حكمت السلطات الإسرائيلية، العسكرية في جوهرها وإن كانت بمظهر خارجي مدني، سكانًا في غالبيتهم الكبرى مسالمين؛ لكنهم في حالة نفور وامتعاض.

وعلى الرغم من ضرورة العلاقات العامة لتصوير الاحتلال على أنه متنور ومعتدل للرأى العام الإسرائيلي وللعالم، وعلى الرغم من طموحات الإسرائيليين في أن يتم النظر إليهم على أنهم يحترمون حقوق الإنسان، فقد كانت الحقيقة، كما يصفها المؤرخ الإسرائيلي "بيني موريس"، "مختلفة بشكل جذري":

مثل كل الاحتلالات، قام الاحتلال الإسرائيلي على القوة الغاشمة، والقمع والخوف، والخياتة والغدر، والاعتداء

بالضرب وغرف التعذيب، والترهيب اليومي، والإهانة، والتلاعب، ومن الصحيح أن الافتقار النسبى للمقاومة والعصيان المدنى على مدار السنوات قد مكن الإسرائيليين من الحفاظ على واجهة عادية وفرض سيطرتهم بقوة أقل نسبيا"(١٣).

ويتفق أستاذ العلوم السياسية الأمريكي "ألان دوتي" مع ما تقدم بقولسه: "إن الاحتلال العسكري هو احتلال عسكري حتى لو طبقته دولة ديمقراطية، وحتى لو جلب منافع مادية "(۱۰)، وكثير من الإجراءات الذي يطلبه الاحتلال يتعارض، بحكم التعريف، مع الحقوق العادية والحريات التي تدعيها الدول الديمقراطية ويتمتع بها مواطنوها، وعلى الرغم من تقييدها من قبل المعايير القانونية الدولية، فإن سلطة الاحتلال لها حرية كبيرة لاتخاذ إجراءات أمنية عند الضرورة لحماية قواتها التي من المفروض أنها مؤقتة وللحفاظ على النظام العام، ومن هذا المنطلق أضحي الطرد، فرض الأحكام العرفية، إقامة نقاط التغتيش، تقييد التحركات، الترحيان، المراضي الأحكام العرفية، إقامة نقاط التغتيش، تقييد التحركات، الترحيان، الأراضي المغلق المدارس والأعمال، الحبس الإداري، هذم المنازل، الاستيلاء على الأراضي لأغراض عسكرية (موضع تساؤل)، كل ذلك صار جزءًا من الحياة اليومية للفلسطينيين تحت سيطرة إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة (۱۵).

وفى ظل غياب المفاوضات واستمرار الاحستلال خلال السبعينيات شم الثمانينيات وما وراءهما، تفاقمت التوترات بفعل عاملين: أحدهما تعاظم الشكل العنيف للحذر بين شريحة من سكان المستوطنات؛ والثانى الغموض الذى أحساط بنوايا إسرائيل النهائية، ما ولد دائرة من الهجوم والهجوم المصضاد؛ حيث قام الفلسطينيون بترهيب المستوطنين اليهود باستهداف حافلاتهم المسافرة من والسي

مستوطنات الضفة الغربية ونصب الكمائن لهم عند دخولهم مدنًا مثل "الخليل" التى تضم أماكن مقدسة متداخلة لليهود والمسلمين (٢٠١). ومن جانبهم، لم يكتف المستوطنون اليهود بالحماية من قبل القوات المسلحة، وإنما حملوا السلاح، وغالبا ما كان المستوطنون المسلحون مصدر الملتخويف ويقومون بالثأر بالطريقة التى يرونها مناسبة، ويتم استدعاء الجيش للتدخل وكبح جماح المستوطنين الأكثر عدوانية الذين يسيئون للفلاحين الفلسطينيين وأهل الريف وسكان المدن القريبة من المستوطنات (١٧٠).

فى أوائل الثمانينيات، شكّل عدد من المستوطنين المتطرفين جماعة سرية تحت اسم "تى. إن . تى" وتعنى بالعبرية "الرعب ضد الرعب"، وقامت بأعمال من قبيل وضع القنابل فى حافلات، واستهداف العديد من سيارات العمد البارزين، وتم تفسير ذلك ليس فقد بالحجة المعتادة المتصلة بالردع (خاصة عندما يتم انتقاد الجيش بعدم توفيره الحماية الكافية) والرد، وقد اكتسب الحجة الأخيرة مباركة دينية من بعض الحاخامات الذين رءوا أن الأرض موعودة لليهبود وعلى الغرباء (العرب) الرحيل أو الدفع لذلك، كما أن بعض الأصوليين من المستوطنين نظروا إلى الفلسطينيين باعتبارهم يجسدون – في القرر العشرين قبيلة "الأملاك" المنصوص عليها في التوراة في سفر الخروج (١٤١٤ - ١٦ ديوترنومي ١٥٠٠ - ١٨ وغيرها) ويستحقون المطاردة في أي مكان حتى يتم محو الأشرار من الأرض (١٠٠).

وبشكل أعمق وأوسع، أسهم الغموض الجوهرى حول النوايا الإسرائيلية فى خلق التوتر: هل ستستجيب الحكومة، خاصة – وليس فقط – إذا ما وصل الليكود اليمينى – القومى إلى سدة الحكم؛ لرغبات الأقلية الأصولية مرتفعة الصوت ويتحرك تدريجيًا نحو ضم الأراضى لتصبح جزءًا من أرض إسرائيل الأكبر

(إيريتز إسرائيل هاشليما) وفقًا للنبوءات التوراتية؟ أم ستوافق الحكومة، متأثرة برأى الأغلبية العلمانية من المواطنين، تحت قيادة حزب العمل ونتيجة لحسابات براجماتية استراتيجية، إعادة معظم المناطق المحتلة وتسحب قواتها وتجلى المستوطنين وكل مظاهر التواجد الأخرى فور التوصل لاتفاقات سلام وترتيبات مقبولة بشكل مفضل مع "المالك" أو "المحتل" السابق (المملكة الأردنية الهاشمية) وليس منظمة التحرير الفلسطينية المكروهة و "الإرهابية"؟ وبعبارة أخرى، هل كانت إسرائيل تتعامل مع الأراضى المحتلة في عام ١٩٦٧ كأجزاء مستقبلية من أرض إسرائيل الموسعة، أم كورقة مفاوضات تتم مبادلتها بالسلام وفقًا للقرار (٢٤٢)؟ وفي الواقع، بدت سياسات الحكومة وبياناتها وكأنها تشير إلى الأمرين مغا.

وفي ظل غياب أى إشارات واضحة أو مستمرة من جانب إسرائيل، لم تتوقف حركة الزمن واستمر فرض الحقائق على الأرض، خاصة توسع المستوطنات وتوفير البنية الأساسية اللازمة للحفاظ عليها وحمايتها، وفى الوقت الذي أضحى فيه التوتر والعنف هما اللغتان المعتادتان بين الإسرائيلين والفلسطينيين في الأراضى المحتلة، استمرت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في المقاطعة المتبادلة على الصعيد السياسي، على الرغم من وجود من يخرج على الجماعة أحيانا في كلا الطرفين، الذي يخاطر بعقوبات قانونية وسياسية وجسدية، ويتجرأ على الحديث مع العدو سرا في أرض محايدة في تحد للتوافق القومي؛ حيث دفع التعب من الصراع والحاجة للبحث عن تسوية البعض للسعى إلى الحوار، وبعضهم، مثل الناشطين الفلسطينيين عصام سرطاوي وسعيد حمامي، تلقى طلقات قائلة لخيانتهم ورغبتهم في الحديث مع العدو، وبشكل ما ساعد هؤ لاء المبشرون في السبعينيات والثمانينيات في تمهيد الطريق للحوار على المستوى الأعلى بين

الإسرائيليين والفلسطينيين، عندما تم تجماوز هذه المحرمات نهائيا في أوسلو ١٩٩٣ (١٩١).

تمثلت المتابعة الرئيسية لما تم الاتفاق عليه في قمة كامب ديفيد في محاولة إدارة مفاوضات حول الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية – المعروفة لدى الإسرائيليين باسمها التوراتي "يهودا والسامرة" – وقطاع غزة، فعلى مدار عامين منذ منتصف عام ١٩٨٠ تم عقد ما يقرب من عشرين اجتماعًا بين المبعوثين الإسرائيليين والمصريين والأمريكيين، إلا أنها انتهت دونما نتيجة ودون انخراط فلسطيني حقيقي؛ ما زاد من المرارة من جانب المشاركين، وكان كل التحرك مصابًا بوباء ناتج عن فجوة واسعة بين المصالح والتفسيرات التي كان يكمن خلفها نمط قوى من عدم الاعتراف المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تم التعبير عنه بالطرق التالية:

1) المفاهيم الإسرائيلية والمصرية والفلسطينية للحكم الذاتى وتعريفاته كانت مختلفة من حيث السروح والتطبيسق، فباعترافها فقط بالحكم الذاتى للسشعب دون تطبيقه على الأرض سعت خطة "بيجن" للحكم الذاتى لتفادى التعامل مع الفلسطينيين كمجتمع قومى، وفسى المقابسل فإنه بالنسبة للمصريين والفلسطينيين فإن فكرة الحكم الذاتى ذاتها تفترض التطور نحو تقرير المصير – إن لم تكن الدولة الفلسطينية ثم كيان بشكل ما – وهذا ما كان على وجه التحديد الخط الأحمر الذي لم يرد "مناحيم بيجن" تخطيه (٢٠).

- ۲) الإصرار الإسرانيلى عنى عزل منظمة التحرير والأشخاص المرتبطين بها قابله رفض منظمة التحرير الفلسطينية المشاركة فى المباحثات، التى تم شجبها على أنها مؤامرة كامب ديفيد" لجلب الفلسطينيين إلى حكم ذاتي مخز لن يؤدى إلى تقرير المصير.
- ") تم التعامل مع الفلسطينيين الذين أظهروا اهتمامًا بهذه العملية كخونة، نجحت المنظمة في فرض مقاطعة على مشاركتهم فيها باستخدام الترهيب في بعض الأحيان.
- ٤) خيمت المرارة العربية والفلسطينية كسحابة على المحادثات، عندما أصبح من الواضح أن حكومــة "بــيجن" على العكس مما فهمه كل من "كارتر" و"السادات" في كامــب ديفيد ليست لديها النية لتجميد خطـط بنــاء مــستوطنات يهودية جديدة في الأراضي المحتلة.

وبعد مضى خمسة عشر عامًا، عكس الانتقال الصعب إلى تأسيس "سلطة فلسطينية مؤقتة للحكم الذاتى"، التى دعا إليها "اتفاق المبادئ" (انظر: الفصل ١٠) تشابهات غريبة مع المآزق والمواقف التى سادت المناقشات الأولية حول الحكم الذاتى الفلسطينى، كذلك يذهب بعض المعلقين عندنا، ينظرون إلى الوراء، إلى أن الرفض الفلسطينى لخطة "بيجن" على أنه "فرصة ضائعة" للدفع إلى الأمام لتحقيق هدف إنشاء الدولة (انظر: الفصل ١١).

تداخلت مرحلة محادثات الحكم الذاتى مع سياسات إسرانيلية جارية في الأراضى المحتلة سعت لتقوية قيادات من القرى لتكون قوة سياسية مناوئة لمنظمة

التحرير الفلسطينية (روابط القرى)، وقد تم النظر إلى هذا المسعى باعتباره دعما لما سمى بالمعتدلين ضد المتطرفين، الأمر الذى ذكر بتأييد الصهاينة للجماعات المعادية للمفتى خلال العشرينيات فى فلسطين تحت الانتداب (٢١)، وقد غذت هذه التكتيكات الإسرائيلية التنافس داخل المجتمع الفلسطينى؛ حيث إنه كما كانت عليها الحال فى الفترات السابقة الصراعات بين الفصائل والشخصيات الفلسطينية المتنافسة الذين يدعون الحديث نيابة عن كل الفلسطينيين؛ شكلت نقطة ضعف للحركة الوطنية فى مواجهتها مع المستوطنين ما قبل ١٩٤٨ وإسرائيل. غير أنه فى نهاية المطاف كسبت القوى المناصرة لمنظمة التحريسر معركة المصداقية والقيادة بين فلسطينيى الضفة الغربية وغزة (٢١)، وهذا التطور كان بالنسبة لكثير من الإسرائيليين درسًا صعبًا وغير مرحب به بالنسبة لإسرائيل حول استحالة اختيار الشريك فى السلام" وأنه يلزم صنع السلام مع الأعداء حتى إن كان ممثلوهم الرسميون مكروهين و لا يستحقون.

#### حرب لبنان ۱۹۸۲:

مع تحول جنوب لبنان إلى المنطقة الأساسية التى تنطلق منها الغارات الفلسطينية والقصف الإسرائيلي في أعقاب ١٩٧٠، أضحت الحدود الإسرائيلية اللبنانية منطقة حرب مع تصاعد مستمر للهجوم والهجوم المضاد، وبعد استكمال انسحابها من سيناء في أبريل ١٩٨٢؛ فإن إسرائيل نظرت بجدية في القيام بعمل عسكرى لإنهاء التهديد المقبل من "أرض فتح" كما سمى بعض منطقة جنوب لبنان التي بدا أن قوات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تحكمه وليست حكومة بيروت الضعيفة. وكانت محاولة اغتيال دبلوماسي إسرائيلي في لندن بمثابة

الاستفزاز الذى استخدمته إسرائيل للقيام بغزو كامل شامل لجنوب لبنان فى تونيو ١٩٨٢، ووراء الهدف العسكرى المعلن والمتمثل فى دفع القواعد والمدفعية الفلسطينية للوراء إلى مسافة ٤٠ كيلو مترا، تمثل الهدف السياسى فى طرد منظمة التحرير كلية من لبنان، وذهب الكثير من الطامحين الإسرائيليين إلى حد الأمل فى إحداث تغيير فى النظام اللبنانى وإعادة هيكلة التحالفات السياسية الداخلية (التى يهيمن عليها النفوذ السورى القوى) بطريقة تخدم أكثر المصالح الإسرائيلية ولتوقيع اتفاق سلام مع حكام لبنان المستقبليين.

وفى مسعى لفرض خروج منظمة التحرير ومكاتب ومقاتلى غيرها من المنظمات من بيروت؛ فرض جيش الدفاع الإسرائيلى حصارا على العاصمة اللبنانية لمدة ٧ أسابيع. وحقيقة الأمر؛ فإنه يصعب التحديد الدقيق لليوم الذى انتهت فيه الحرب (ربما أخر أغسطس أو أوائل سبتمبر)، وقد أسفر العديد من اتفاقات وقف إظلاق النار وإعادة الانتشار والترتيبات التكتيكية، عن انسحاب القوات الإسرائيلية، بعد قرابة ثلاث سنوات، لعدة كيلو مترات شمال الخط الدولى للحدود. وتحت ستار حماية مدنها والمستوطنات في الشمال أعلنت إسرائيل هذه المناطق الحدودية منطقة أمنية يسيطر عليها جيش الدفاع لخمسة عشر عاما تالية بمساعدة قوة بالوكالة تحت مسمى جيش لبنان الجنوبي الذي أنشئ خصيصاً بهدف استبعاد أو السيطرة على المقاتلين والمدفعية الفلسطينية (٢٢).

وقد تمثلت كلفة حرب ١٩٨٢ بالنسبة لإسرائيل في ٦٥٠ قتيلاً في البداية، وارتفع هذا العدد ليصل إلى ألف عندما انسحبت إسرائيل نهائيا من المنطقة الأمنية في منتصف عام ٢٠٠٠، ووفقا للإحصاءات اللبنانية الرسمية تـم قتـل ١٧ ألفًا و ٨٢٥ لبنانيا وفلسطينيا (٤٨% منهم مدنيون) في عملية "السلام للجاليلي" التي كان لها العديد من التبعات السياسية بما في ذلك:

- انسحاب أكثر من ١٤ ألف ناشط فلسطيني ومقاتل من جنوب لبنان ووسطها
   ونقل مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت لتونس.
- ۲) تكثیف التحالف طویل الأمد والضمنی بین إسرائیل وفصیل من المارونیین المسیحیین؛ مما قاد إلی توقیع اتفاق سلام إسرائیلی- لبنانی فی ۱۷ مایو ۱۹۸۳، قام اللبنانیون بالغانه خلال عام (۲۰).
- ٣) بروز استقطاب حاد وغير مسبوق داخل إسرائيل؛ حيث ظلت شريحة واسعة من السكان غير مقتنعة بالمبررات الأمنية والأخلاقية للحرب وطرحت تساؤلات حول مدى حكمة قيادات الدولة السياسية والعسكرية (٢٥).
- التحرير الفلسطينية، وأقدمت في الفترة من ١٦ إلى ١٨ سبتمبر على تصفية التحرير الفلسطينية، وأقدمت في الفترة من ١٦ إلى ١٨ سبتمبر على تصفية حسابات قديمة بدخولها مخيمين للاجئين، حيث تم قتل ما بين ١٠٠٠ و ٢٠٠٠ فلسطيني (تختلف التقديرات بشكل كبير) معظمهم مدنيون، وقد ترتب علي تواطؤ القوات الإسرائيلية في مساعدة الكتائب في أعوام من الخلاف حول مدى المسئولية السياسية والأخلاقية للإسرائيليين أفراذا كانوا أو بشكل جماعي (جيش الدفاع الإسرائيلي)(٢٠).

# الضحية الحقيقية في الثمانينيات:

مع إقصاء مقار منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت والمتخلص من قواعدها في جنوب لبنان، أصبحت الشنون السياسية والعسمكرية الفلسطينية تم إدارتها من تونس ومناطق أخرى، وعلى الرغم أن منطقة الحدود الإسرائيلية الشمالية قد شهدت هدوءًا نسبيًا؛ فإن العمليات الإرهابية استمرت ضد إسرائيل والأهداف اليهودية عمومًا، من قبل الفصائل الرافضة لحذر منظمة التحرير

(انظر الفصل ۱۰). وبعد حرب عام ۱۹۸۲، أضيف اسم "صابرا" و "شاتيلا" إلى جانب كل من "دير ياسين" (۱۹۶۸) و "كفر قاسم" (۱۹۵۸) (۲۷) على قائمة الأعمال الوحشية التى انطبعت فى ذاكرة الفلسطينيين والتى زادت وعمقت من إحساسهم بالتعرض للخطر وكونهم ضحايا للقوة الإسرائيلية، وكونهم مجتمعًا مبعثرًا يعيش كثيرً من أعضائه كسكان لاجئين غير مرحب بهم منتشرين فى العالم العربى. إن هذه التضحية الأخيرة للفلسطينيين فى لبنان تعيد إلى الأذهان التيار التحتى المتصل بتبرير الشعور، من قبل كلا الطرفين، بكونه الضحية التى أسهمت فى تركيز كل طرف فقط على معاناته، ما أدى إلى الحد من قدرته على الاعتراف

التحتى المتصل بتبرير الشعور، من قبل كلا الطرفين، بكونه الضحية التى أسهمت في تركيز كل طرف فقط على معاناته، ما أدى إلى الحد من قدرته على الاعتراف بمخاوف ومطالب الطرف الآخر، ومن قبيل التناقض استمر الإسرائيليون فى النظر لأنفسهم كضحايا معرضين للخطر – كما كانت الحال مسع "داود" السضعيف فسى مواجهة "جوليات" العربى القوى – حتى فى الوقت الذى هاجموا فيه مظهرين تفوقا عظيما خلال الحرب الأخيرة، ونتيجة لعدم قبولهم من العرب الساخطين المطالبين بالعدالة أو الثأر من انتصارات إسرائيل فى حسروب ١٩٤٨، و١٩٥٦، و١٩٦٧ و١٩٦٧ الإرهابي المتواصل عبر الحدود؛ ما أفرز ما سماه بعض علماء السنفس "عقليسة الحصار" أو "عقدة شمسشون" (٢٠١)، وبسشكل مثيسر للاسستغراب تعايش الإدراك الإسرائيلي – اليهودى للذات بس "الافتقار للقوة" مع حقيقة القوة المسيطرة والمهيمنة إذا ما قورنت وفقًا للمعايير الإقليمية والعالمية (٢٩١٠).

ولكونه أحد الناجين من المحرقة قدم رئيس الوزراء "مناحيم بيجن" إسهامًا رئيسيًا في الطريقة الخاصة لإسرائيل في رؤيتها العالم؛ حيث لم يقتصر اعتقده على "كل العالم ضدنا"؛ وإنما أيضًا ذهب إلى حد القول: "إلى الجحيم" لغير اليهود (٢٠)، كما أدخل بيجن على علاقات إسرائيل الخارجية وصيته الخاصة جاعلاً

منها هدفا سياسيا خلال فترته بألا "يحدث أبذا" أن يكون اليهود خاصة الدنين يعيشون في دولتهم ذات السيادة صحية (٢١)، وفي أحاديثه العامة لم يكن ضد الكلام الصريح عن ذكريات المحرقة سواء كان ذلك في المناسبات السارة (مثل توقيع اتفاق السلام مع مصر في مارس ١٩٧٩) أو لدى تهديده للآخرين (تبريره لضرب ابسرائيل لمفاعل أوزير اك النووي قرب بغداد عام ١٩٨١) (٢٦)، كما أن كلا الطرفين لجأ بشكل قوى إلى وصف العدو ب "النازية"، ففي معرض تعريفها الصهيونية أشارت المادة (٢٢) من الميثاق الوطني الفلسطيني إلى طبيعتها "المتعصبة والعنصرية"، ووصفت وسائلها بأنها هي وسائل "الفاشيين والنازيين" (٢٦)، وعقب انتصارات إسرائيل الميدانية دمغ العرب ومؤيدوهم عادة الإسرائيليين بالتصرف انتصارات إسرائيل الميدانية دمغ العرب ومؤيدوهم عادة الإسرائيليين بالتصرف حيالهم كما تصرف النازيون تجاه يهود أوروبا من خلال رسوم ذات مضمون سياسي تقلب بمهارة "نجمة داود" إلى شكل "الصليب المعقوف". وهذا الدافع كان كذلك حاضراً عام ١٩٩٢ من خلال تقديم "مناحيم بيجن" و "آربيل شارون" كنازيين قماة في معاملة اللبنانيين والفلسطينيين المدنيين خلال غزو إسرائيل للبنان.

ومن جانبهم، ركز الصهاينة والإسرائيليون على تاريخ الحرب لمفتى القدس المنفي، وحتى اليوم ما زالت بعض الإصدارات والمواقع الإلكترونية والصحفيين تسيطر عليهم الرغبة في إظهار المفتى السابق كشخصية شيطانية وتوازى بين حرب "هتار" العامة ضد اليهود وصراع الفلسطينيين والعرب القوميين ضد الصهيونية وإسرائيل(٢٠)، وفي عام ١٩٨٢؛ ذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بيجن" إلى أن عملية "السلام للجاليلي" ليست هجومًا عدوانيًا على دولة مجاورة ولكنها حرب دفاعية؛ حيث لم يقم الجنود الإسرائيليون فقط بحماية القرى الشمالية لوطنهم القومى عن طريق طرد وإزاحة منظمة التحرير للوراء، وإنما دخلوا لبنان لحماية المسيحيين المفتقدين للحماية ضد قهر المسلمين (النازيين).. وفضلاً عن ذلك؛ رأى

"بيجن" في "ياسر عرفات" "هنار" حديثًا، وفي الميثاق الوطني الفلـسطيني "كتـاب كفاحي"، أما حدود ما قبل ١٩٦٧؛ فقد كانت وفقا له حـدود "معـسكر آشـويتز"، ومنظمة التحرير هي "منظمة إس إس" العربية، وقد نقل عنه قولـة لوزرائـه: إن البديل لهجوم إسرائيلي مكثف على منظمة التحرير في لبنان في يونيو ١٩٨٢ كـان شيئًا لا يقل في خطورته عن (تربلينكا/المحرقة) "وقد قررنا ألا تكون هناك تربلينكا أخرى"، كما شبه حصار جيش الدفاع لمقرات منظمة التحرير بقصف خنادق "هئلر" في برلين عام ١٩٤٥ (٢٠٠).

هذه المشاعر المتوازية، والإحساس العميق بوضعية الصحية استمرت كعقبات سيكولوجية أمام تسوية الصراع، وبالنسبة للمراقب من الخارج ربما تبدو مبالغا فيها وخيالية، ومع ذلك فإن جهودنا لفهم الصراع لن تتقدم كثيرًا بدحض هذه المدركات أو تقديم النصح للأطراف بتخطيها ووضع الماضى وراءهم، وسنعود لبحث هذه العقبة في الفصل الثاني عشر.

#### الهوامش

#### · http://www.jewishvirtuallivraiy.org/jource/history/arabsum73.html

- (٢) Kenneth W. Stein ببلوماسية البطولة: السادات، كيسنجر، كارتر، بيجن والبحث عن سلام الشرق الأوسط، نيويورك ١٩٩٩، Routledge واثنان من أفضل النقاد والمحللين لهذه القترة التاريخية هما سعدية توفال، ١٩٩٥ الاعتمال العاشر، وويليام كوانت، ١٩٨٢ الفصل العاشر، وويليام كوانت، ١٩٨٢ واشنطن، معهد بروكنجز عام ١٩٨٦.
- (٣) خطاب السادات (السلام مع العدل) أمام الكينست الإسرائيلي ٢٠ نوفمبر ١٩٧٧، والذي أعيد إنتاجه في كتاب The Israel Arab Reader ، التاريخ الوثائقي لصراع الشرق الأوسط الطبعة السابعة المنقحة، تحرير والتر لاكير وباري روبين، نيويورك، دار نــشر بنجــوين، ٢٠٠٨، ص: ١٩٦٧- وفي كتاب The Israeli-Palestinian Conflict ... بيجل وثــائقي، ١٩٦٧- ١٩٩٠ تحرير يهودا لوكاش دار نشر جامعة كمبريدج عام ١٩٩٢ ص: ١٩٩٦ .. خطــاب بيجن في كتاب لوكاتش The Israeli-Palestinian Conflict ص: ١٩٦٦-١٥٤.
- (٤) يهوشا فاط هاركابى، Palestinians and Israel، نيويورك دار نشر جون ويلى عـــام ١٩٧٤ ص: ٢٠٩.
- (٥) دفع أحد الأساتذة بأنه يوجد ربما بعد ثالث أكثر أهمية في العلاقات الإسرائيلية المصرية، وهو الخاص بالخلاف الثقافي الذي يعنى أن جهود مفاوضاتهم تشبه حوار الصمم، انظر ريمون كوهين، Culture and Conflict in Egyptian-Israeli Relations: حوار الصماء، دار نشر جامعة إنديانا عام ١٩٩٠.

- (٦) بعض من الاستعراض الأولى لما حدث قبل وأثناء قمة كامب ديفيد في سبتمبر ١٩٧٨ يتضمن: كوانت، كامب ديفيد؛ محمد إبراهيم كامل، اتفاقات كامب ديفيد: شهادة، نيويسورك اعظم ١٩٨٦ المعرب ا
- (٧) الأطر أعيد إنتاجها بتصرف في كتاب لاكيـر وروبـين، Reader ، ٢٢٢، الاطر أعيد إنتاجها بتصرف في كتاب لاكيـر وروبـين، ١٩٥٥- ، ٨٧-٣٧٦، ولــورا زيتـرين وهناك صيغة أكثر اكتمالاً تجدها في كوانت، كامب ديفيد، ص:٣٧٦- ، ولــورا زيتـرين أيزنبرج، ونيل كابلان، Negotiating Arab-Israeli Peace الأنماط- المشكلات- الاحتمالات، دار نشر جامعة إنديانا عام ١٩٩٨، ص:١٦٩-٧٩.
- (^) المعاهدة أعيد إنتاجها بتصرف في كتاب لاكير وروبين، مرجع سابق ص:٢٢٧-٨. وهناك صيغة أكثر اكتمالا تجدها في كوانت مرجع سابق ص:٣٩٧-٤٠١ وايزنبرج وكابلان، مرجع سابق ص:١٨٠-٣.
- (۱۰) من أجل مناقشة بأثر رجعى وفى تحية وتقدير للرئيس المصرى السابق من جانب ۱۸ أستاذًا ودبلوماسيا انظر Sadat and His Legacy مصر والعالم، ۱۹۷۷–۱۹۹۷ (تحرير) وتقديم جون ألترمان، واشنطن معهد سياسات الشرق الأدنى، ۱۹۹۸.
- (۱۱) ایلان بیلیج، Begin's Foreign Policy، رجوع اسرائیل السی الیمین، ۱۹۸۰–۱۹۸۳: رجوع اسرائیل السی الیمین، ۱۹۷۷–۱۹۸۳: ۱۳۷۸.

- (۱۲) انظر The Carp Report : تحقيق الحكومة الإسرائيلية في عنف الاستيطان في السضفة العربية، ٧ فبراير ١٩٨٤، منقولة في كتاب إيلان بيليج، ١٩٨٤، ص١٩٤٠، ٥١-١٤٧، منقولة في كتاب إيلان بيليج، Bank and Gaza الشرعية والسياسة، دار نشر جامعة سيراكيوز، ١٩٩٥، ص١٤٧-١٠، والتي تمت مناقشتها في المرجع السابق ص١٩٠٠. دافيد شولمان، Dark Hope العمل من أجل السلام في إسرائيل وفلسطين، دار نشر جامعة شيكاغو، ٢٠٠٧.
- (۱۳) بینی موریس، Righteous Victims تاریخ الصراع الصهیونی- العربی، ۱۹۸۱-۱۹۹۹، نیویورک ألفرید کنوف ۱۹۹۹ لندن ، جون مورای، ۲۰۰۰ ، ص:۳٤۱.
- (۱٤) Alan Dowty, The Jewish State: ما بعد قرن، دار نشر جامعة بيركلى/ لندن دار نـشر جامعة كاليفورنيا، ۱۹۹۸، ص:۲۲۱.
- (۱۵) من أجل عينات وصفية للحياة الفلسطينية وسلوك إسرائيل في الأقاليم خاصة خلال العقدين الأولين، انظر: ريموندا حوا طويل، My Home, My Prison، نيويورك: هولت، رينهارت وينستون، ١٩٧٩. رجاء شيهادة، Samed جريدة فلسطينيي الضفة، نيويورك هولت، رينهارت المعلمة المعل
- (١٦) انظر دافيد شيبلر، Arab and Jew: الأرواح المجروحة فـــى الأرض الموعــودة، طبعــة منقحة، نيويورك دار نشر بنجوين، ٢٠٠٢، الفصل ٣.

- (١٧) من أجل شهادة صادقة من أجل استعراض صادق وشهادة مزعجة لهذا النوع من العنف في السنوات الأخيرة انظر كتاب شولمان، Dark Hope.
- (۱۸) من أجل مناقشة تفصيلية وتحليل للأساس الأصولي الأيديولوجي للادعاءات بالأرض وتبرير العنف ضد العرب انظر (مرجع سابق) lan S. Lustick, For the Land and the وتبرير العنف ضد العرب انظر (مرجع سابق) Lord: الأصولية اليهودية في إسرائيل، نيويورك مجلس العلاقات الخارجية عام ١٩٨٨. الأصولية اليهودية القدس الربع المناوية المناوية المناوية القدس الربع المناوية المنا
- (۱۹) انظر الكتاب الذى حرره سيمحا فلابان، When Enemies Dare to Talk: حوار إسرائيلي فلسطيني (۱۹/ سبتمبر ۱۹۷۸) لندن: ۱۹۷۹، «Croom Helm. أورى أفنيرى، (۱۹۷۸) القنوات فلسطيني (۱۹۷۸) القنوات المحمد حسنين هيكل، القنوات السرية: القصة الداخلية لمفاوضات السلام العربي الإسرائيلي، انسان هيكل، القنوات السلام العربي الإسرائيلي، انسان هارس كولينز، ۱۹۹۳، ص:۲۲۱-۰. (تقرير لجنة منظمة التحرير الفلسطينية لللأرض المحتلة حول الإتصال مع اليهود، دمشق ۲۱ أبريل ۱۹۸۱، وذلك في كتاب لوكاش (مرجع سابق) المحتلال مع اليهود، دمشق ۲۱ أبريل ۱۹۸۱، وذلك في كتاب لوكاش (مرجع سابق) المحتلال مع اليهود، دمشق ۱۹۸۱ أبريل ۱۹۸۱، وذلك في كتاب لوكاش (مرجع سابق) المحتلال مع اليهود، دمشق ۱۹۸۱، ولا المحتلف ا
- (۲۰) حول أفكار بيجن للحكم الذاتى التى أعطيت للمرة الأولى فى خطاب أمام الكينست ٢٨ ديسمبر ١٩٢٧، وذلك فى كتاب لوكاش (مرجع سابق) ص١٥٣: ٥ والمنقولة عن لاكير

وروبين (مرجع سابق) ص:۲۱۸-۲۰. و عن الاقتراح المصرى وأخيرا الاقتراح الإسرائيلي يمكن إيجاده في كتاب لوكاش (مرجع سابق) ص:۲۱-۲۰. و لأجل مناقشات نقدية انظر إيلان بيليج، سياسة بيجن الخارجية الفصل الرابع. زيئيف ماعوز، Defending: تحليل نقدى لسياسة إسرائيل الأمنية والخارجية، أن أربور دار نشر جامعة ميتشيجان عام ۲۰۰۳ ص:۳۶-۲۶. ومن أجل وجهة نظر مشارك في عمل لجنة الحكم الذاتي الإسرائيلية المصرية انظر إفراييم دوايك، Israeli Egyptian Relations، الفصل ۱۰.

(۲۱) من أجل الخلفية انظر مرجع سابق نيل كابلان، Palestine Jewry and the Arab Question من أجل الخلفية انظر مرجع سابق نيل كابلان، العصل ٧، و ١٩٢٥ – ١٩٢٧ لندن فرانك كاس سنة ١٩٧٨ الفصل ٧، و ١٩٢٥ – ١٩٢٧ أكتسوبر المجلد السابع: ٤ (أكتسوبر المجلد السابع: ٤ (أكتسوبر (المجلد السابع: ٤ (أكتسوبر (١٩٧٧) ص-٦٣٥) ص-٦٣٥) حالية المؤسسات الصهيونية والفلسطينية، ١٩٣١ – ١٩٣١، وذلك في الكتاب الذي حسرره ايلسي بوده و أشير كوفمان Arab Jewish Relations: من الصراع إلى النسوية؟ مقالات على شرف البروفيسور موشيه ماعوز، برايتون دار نشر ٢٠٠٥ (Sussex Academic ص-٢٠٠٥).

Trapped من أجل استعراض إسرائيلي داخلي لهذه التطورات انظر شاوم وجازيت، Trapped من أجل استعراض إسرائيلي داخلي لهذه التطورات انظر بيريز، لندن: دار نشر Fools: \$\text{Fools}\$ ومن أجل نظرة نقدية إلى Fools: ومن أجل نظرة نقدية إلى Village Leagues انظر مسليم تاماري، TA-۲۰۸۰ ومن أجل نظرة نقدية إلى Village Leagues المجلسة الدر اسات الفلسطينية 11: \$ (صيف ١٩٨٣ ص:١١-٥١). يزيد صايغ الصراع المسلح والبحث عن الدولة (مرجع سابق)، دار نشر جامعية أوكسفورد، ومعهد الدراسيات الفلسطينية، ١٩٩٧، ص: ٤-٤٨٠ ساري نسيبة منع أنظوني دافيد، ١٩٩٧، ص: ٢٠٠٧، كانتويوني دافيد، ٢٠٠٧، كانتويوني دافيد، ٢٠٠٧، كانتويوني دافيد، ٢٠٠٧، كانتويوني دافيد، ٢٠٠٧، وانظر أيضا تصريح عن الضفة الغربية والفلسطينيين، ٢٠٠٠ أغسطس سنة ١٩٨١، أعيد طرحه في لاكير وروبين، مرجع سابق ص: ٢٠٠٧. موشيه

- ماعوز ،Palestinian Leadership on the West Bank: الدور المتغير للعمد في ظل الأردن وإسرائيل مع الإسهام من موردخاي نيسان، لندن فرانك كاس، ١٩٨٤، ص١٧٦: ٨٣-١٨٦.
- (۲۳) حول حرب ۱۹۸۲ انظر زینیف شیف و پیهود یانازی، Israel's Lebanon War، (تحریر) Under ترجمهٔ پینا فریدمان، نیویورك، دار نشر سیمون وشیستر، ۱۹۸۴. رشید خالدی، ۱۹۸۰ رشید خالدی، ۱۹۸۰ مینا فریدمان، نیویورك دار نیشر جامعیه Siege : منظمهٔ التحریر، صنع القرار خلال حرب ۱۹۸۲، نیویورك دار نیشر جامعیه کونومبیا عام ۱۹۸۳. بیلیچ، Begin's Foreign Policy، الفیصل الخیاصی الدامی، ۱۹۸۸ الفیصل الخیام Righteous Victims الفیصل الفیام Righteous Victims الفیام الفیام الخیار) وذلك فی کتاب النظر الی الخلف بغضب (بین خیار الحرب وحرب اللا خیار) وذلك فی کتاب Ending Conflict النین الاسرائیلی، تحریر موردخای بار اون، ۲۰۰۲، ص:۱۹۳۰
- (۲٤) أيزنبرج وكابلان، Negotiating، الفصل الثاني وصفحة ١٩٢-٤. موريس مرجع سابق ص:٥٤٩-٥٠.
- (۲۰) فيما يتعلق بتبريرات الحكومة، انظر خطاب بيجن (حروب اللا بديل وعملية سلام الجليل) وذلك في كتاب لاكير وروبين، مرجع سابق، ص:۲۰۱-۷. وانظر أيضا Zisser، مرجع سابق، ص:۱٦٥-۷.
- (٢٦) إسحاق كاهان، أهارون باراك، ويونا إفرات، تقرير لجنة التحقيق في الفظائع التي تمت من جانب وحدة من القوات اللبنانية ضد السكان المدنيين في مع سكرات شاتيلا وصابرا. القدس، ٧ فبراير ١٩٨٣ مقتطفات في كتاب لاكير وروبين، مرجع سابق، ص:٢٦٩-٧٤. السنص الكامـــل جـــرى السدخول عليـــه ٢٢ يوليـــو علـــي موقـــع: السنص الكامـــل جــرى السدخول عليــه ٢٠ يوليـــو علـــي موقـــع: ما ١٩٨٠ وفي عام ٢٠٠٠ وباسمتخدام اتفاقـات دولية جديدة لمعاقبة مجرمي الحرب فإن المناصرين للفلسطينيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان قاموا بمبادرة لملاحقة وزير الدفاع في ذلك الوقت (والذي صار فيما بعد رئيـسا للوزراء) أربيل شارون في المحاكم ولكن دونما نجاح.
- (۲۷) حول دير ياسين انظر ص:١١٦، في أكتوبر ١٩٥٦ وعندما كان التوتر يتصاعد بطول الحدود الإسرائيلية الأردنية وحيث كانت إسرائيل سرا تستعد للحرب ضد مصر فإن الفلاحين العائدين لقريتهم في كفر قاسم قد جرى قتلهم بالبنادق بقسوة شديدة من جانب

- قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بحجة انتهاك حظر التجول المفروض بسرعة ودونما ايلاغهم.
- بنيامين كيدار، Masada: The Myth and the Complex، الدورية الربع سنوية للقدس ٢٤) بنيامين كيدار، ١٩٨٢)، ص: ٢٥-٦٦: ناشمان بن يهودا، Massada Myth؛ الذاكرة الجماعية وصناعة الأسطورة في إسرائيل، ماديسون: دار نشر جامعة ويسكنسون، ١٩٩٥. جاي جونين، ١٩٩٥، كل الفيصل ١٩٧٥ بيويورك: ماسون شارتر، ١٩٧٥ الفيصل ١٩٧٠ شو لاميت هاريفين، Identity: Victim، وذلك في كتاب Vocabulary of Peace؛ الحياة، الخيافة والسياسة في السشرق الأوسيط، سان فرانسيسك و ١٩٥٥، المعتبارها تعبر عن تحذير صنادا المعتبارها تعبر عن تحذير عن تحذير خديد ضد إفناء اليهود، انظر محديثة حول رئين الماسادا باعتبارها تعبر عن ٢٠٠٨ من ١٤٦٠ الماسادا وسياسة إفناء اليهود، الدراسات الإسرائيلية ٢٠١٢ (صديف ٢٠٠٨) صن ٢٠١٠.
- (۲۹) انظر دافید بیالی، Power and Powerlessness in Jewish History، نیویسورک دار نشر Schockin، سنة ۱۹۸۳، وانظر أیضا أنیتا شابیرا ، Land and Power، لجوء السصهاینة الی القوة، مرجع سابق ترجمة ویلیام تمبلر دار نشر جامعیة سیتانفورد سینة ۱۹۹۹ ص:۳۱۹۰، (جری اقتباسه من قبل ص:۱۹۱۱).
- (۳۰) موردخای بار أون، Historiography as an Educational Project: النقاش التاریخی فی اسر انیل و عملیة السلام فی الشرق الأوسط، وذلك فی الكتاب الذی حسرره ایسلان بیل یج و آلبانی بعنوان The Middle East Peace Process: Interdisciplinary Perspectives ، دار نشر جامعة نیویورک، ۱۹۹۸، ص:۲۷-۸، و هناك مشاعر تم التعبیر عنها بأسلوب أكثر جمالاً ینسب إلی دافید بنجوریون حیث كان یحكمه مبدأ (لا یهم ما یقوله غیر الیهود ولكن ماذا یفعل الیهود).

- (٣٢) نيل كابلان، The Holocaust and the Arab-Israeli Conflict، وذلك في كتاب حرره رونالد هيدلاند بعنوان So Others will remember: تاريخ المحرقة وشهادة الناجين، مونتريال: دار نشر ١٩٩٩ Vehicule Press، ص٠: ٩٠٠.
- (۳۳) الميثاق الوطنى الفلسطينى، القاهرة، ۱۷ يوليو ۱۹٦۸ والذى تم اقتباسه فى يهودا شاط هاركابى ۱۹۷۹ المنثاق العامل المنثاق المنافل المنثاق المنثاق المنثاق الندن: فلانتين ميتشل، ۱۹۷۹ صن ۱۹۲۰، إثر الترجمة الإنجليزية والتى جاءت فى مجلا صدر عن معهد الدراسات الفلسطينية عام ۱۹۷۱. وترجمة أخرى للميثاق الوطنى الفلسطينى نشره مركز أبحاث منظمة التحرير عام ۱۹۲۹ (المرجع السابق ص:۱۱۷). وأعاد إنتاجه تنازى. ولأمثلة أخرى انظر هاركابى، ۱۹۲۹ (المرجع المناق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتى تسفير وانظر أيضا المواد: ۲۰ و ۳۱ من ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتى تسفير الى الصفات شبه النازية وسلوك اليهود. وفيما يخص النص انظر شاؤول ميشال وأفرام سيلا، ۱۹۵۶ شاهواقع: المواد ۱۹۷۰، ۱۹۵۰ (وغيرها من المواقع).
- (٣٤) بنيامين نتنياهو ، A Durable Peace : إسرائيل ومكانها بين الأمم، طبعة منقحة، نيويسورك:

  \*\*Their Kampf : ١٦-٢٠٦. دافيد بريسى جونز ، Their Kampf : كتاب هتلر
  في أيدى العرب، National Review ، ١٨ يوليو سنة ٢٠٠٢، تم الدخول عليها يسوم ١٢ أغسطس سنة ٢٠٠٨ على موقع:

www.nationalreview.com/nr\_comment071802a.asp. وكبعض الأمثلة للمواقع انظــر:
http://www.zionism-israel.com/dic/Haj\_Amin\_El\_Husseini.htm

Chuck Morse, The http://www.palestinefacts.org/pf\_mandate\_grand\_mufti.php Faisal Weizmann agreement, the mufti and Hitler, Nazism and Islamic Terror المجلة اليهودية جرى الدخول عليها يوم ١١ أغسطس عام ٢٠٠٨ على موقم:

Hitler and the Mufti http://www.jwishmag.com/116mag/chuckmorse/chukmorse.htm وجرى الدخول عليه يوم ۱۱ أغسطس عام of Jerusalem and the Modern Islamo Nazism David G. • إبران الدخول عليه يوم ۱۱ أغسطس عام ٢٠٠٨ على موقع: Dalin and john F. Rothman, Icon of Evil نيويورك: رائدم هـــــــاوس ســــنة ٢٠٠٨ وقــــام

- بعرضه دافید بریس جونز (Malevolance and The Mufti) صحیفة وول ستیریت جورنال، ۲۱ یونیو ۲۰۰۸.

#### الفصل العاشر

# من المقاطعة إلى الاعتراف المتبادل ١٩٨٢\_ ٢٠٠٨

استمرت المقاطعة المتبادلة طويلة الأمد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وبين إسرائيل ومعظم الدول العربية باعتبارها النمط الأبرز في العلاقات خلال الثمانينيات، وإذا كان خرق "مُحَرم" عدم الاعتراف من قبل أكبر دولة عربية وهي مصر ما أدى إلى تسوية، وإن كان بشكل بطيء ومتردد(۱)، كثير من قضايا العلاقات الثنائية، فإن جوهر الصراع الذي لم يتم حله منذ ما قبل عام ١٩٤٨ ومعاناة ما بعد ١٩٦٧ استمر ملتهبًا بين الفلسطينيين وجيران إسرائيل العرب الآخرين، وكان الشعور الأكبر بامتداد آثار عدم تسوية الأبعاد الفلسطينية للصراع بارزا في لبنان وسوريا والأردن وكذلك بين المدنيين الإسرائيليين واللجنين والعمليات الانتقامية التي تلتها، وعلى الرغم من ذلك فقد تقدم الأطراف خلال الثمانينيات وأوائل التسعينيات صوب الاعتراف المتبادل وهو المطلب المضروري لمحاولة تسوية صراعهم الذي امتد عبر قرن من الزمان.

## خطط للسلام وزرع للبذور:

شهدت الثمانينيات عدة جهود دولية وإقليمية بهدف دفع الطرفين لمناقشة خطط السلام، وعلى الرغم من أن تعاقب المقترحات في هذا الخصوص لم يسفر عن نتائج فورية؛ فإن عددًا من الأفكار التي جرى بحثها ورفضها أو التخلي عنها أنذاك عادت لتطفو على السطح خلال العقد التالي محققة نتائج أكثر إيجابية.

فى مطلع سبتمبر ١٩٨٠، سعى الرئيس الأمريكى "رونالسد ريجان" إلى تحويل حطام الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى مسدخل لاسستثناف العمل غير المكتمل الخاص بتوسيع نطاق عملية كامب ديفيد للسلام، وطلب "ريجان" من الدول العربية والفلسطينيين والإسرائيليين البدء فى مناقشات فى ظل الوساطة الأمريكية لكن اقتراحه لضفة غربية ذات حكم ذاتى فى إطار اتحاد فيدرالى مسع الأردن لسم تكن مقبولة للفلسطينيين وبغيضة لحكومة الليكود، الأمر الذى قاد إلى الفشل السريع لمبادرته (١)، ومن جانبه أطلق الزعيم السوفيتى بريجينيف خطته للسلام فى السشرق الأوسط بعد عدة أسابيع (١) حتى لا يتم استبعاد بلاده من المنطقة، وفى الوقت ذات درس زعماء الدول العربية فى قمة فاس بالمغرب مقترحات الملك "فهد" لتوضيح السرائيلية يمكنها أن تُطلق عملية دبلوماسية فى ذلك الحين.

وخلال منتصف الثمانينيات؛ هدأت الحدود الإسرائيلية - اللبنانية بعض الشيء لكن الصراع العربي - الإسرائيلي استمر في حالة اضطراب نتيجة العنف عبر الحدود، وبعض العمليات ذات المستوى المحدود من الإرهاب الدولي وما

تبعها من إجراءات مضادة؛ وعلى سبيل المثال هاجمت الطائرات الإسرائيلية مقرات ياسر عرفات في تونس يوم ١٩٨٥/١٠/١ الأمر الذي أعقبه بقليل قيام فصيل مضاد - يسعى إلى استباق الآخرين بقيامه بعملية مسسرحية - باختطاف سفينة إيطالية ألقى من على متنها يهودي معوق (سائح أمريكي) خلال التعامل معهم من قبل السلطات (٥)، وفي عام ١٩٨٨ قامت فرقة نخبة عسكرية إسرائيلية باختراق مقر قيادة منظمة التحرير في تونس واغتالت مسئو لا كبيرًا بها هو "خليل الوزير" المعروف بـ "أبو جهاد"، ومجدذا وجد أعضاء مجلس الأمن أنفسهم مدعوين للنظر في شكاوي خاصة بتهديد السلام وانتهاكه، قدمتها إسرائيل أو قدمت ضدها من قبل الدول العربية والفلسطينيين.

استمر الرئيس الأمريكي الجديد "جورج بـوش" الأب، ووزيـر خارجيت الشولتز" في سياسة النظر للفلسطينيين على مستويين، الأول: يتصل بالسكان تحـت الاحتلال الإسرائيلي رفي مخيمات اللاجئين، والثاني: يتعلـق بمنظمـة التحريـر الفلسطينية المدانة على الرغم من أنها حظيت باعتراف دول أخـري كثيـرة كــ "ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني"، وفي أوقات مختلفة من فترة عمله كوزير خارجية زار "شولتز" المنطقة ساعيًا لجمع الأردن والإسرائيليين وقادة فلـسطينيين غير رسميين في القدس والضفة الغربية، ليسوا أعضاء في منظمة التحريـر فــي مناقشات حول السلام برعاية أمريكية (أ)، وعمل خلال عام ١٩٨٧ علــي محاولـة لحياء خطط الدعوة لمؤتمر دولي تحت رئاسة مشتركة أمريكية - سـوفيتية. وفــي مارس ١٩٨٨، سعى إلى إنهاء الانتفاضة من خلال دفع الأطراف لدراسة مبادرته مارس ١٩٨٨، سعى إلى إنهاء الانتفاضة من خلال دفع الأطراف لدراسة مبادرته (خطة شولتز) (۱)، وعلى الرغم من أن أيا من مقترحاته لم تثمر؛ فــإن عــدذا مــن افكاره عاودت الظهور بعد عدة سنوات في صياغات مؤتمر مدريد.

خلال هذه الفترة تعددت الاتصالات الشخصية وغير الرسمية عير قانونية بالنسبة للإسرائيليين وخطيرة بالنسبة للفلسطينيين حاصة خارج منطقة السشرق الأوسط؛ حيث شعر عدد أكبر من الأكاديميين والشخصيات العامة بعدم جدوى والخسائر المترتبة على المقاطعة المتبادلة وهدم الاعتراف، وتدريجيا اتسبعت الدائرة لتضم شخصيات قريبة من مراكز السلطة في تسونس والقدس، وبعسض مشروعات الحوار هذه جرى إتمامها في أطرر جامعية أكاديمية ووراء سستار الكتمان (١٩)، وبعضها الآخر تم بطريقة غير مباشرة في اتصال مع جهود فلسطينية لإقامة علاقات أفضل مع الإدارة الأمريكية (١٩)، وعلى الرغم من ضسآلة حجمه وصعوبة إدراكه من قبل دوائر القرار السياسية والعسكرية العليا، فإن العمل الذي قام به هؤلاء الأفراد أسهم في تمهيد التربة للتوافق فيما بعد والاعتراف المتبادل بين أعداء طالت عداوتهم.

وشهدت الثمانينيات كذلك دخول الأردنيين في مفاوضات صعبة مع منظمة التحرير الفلسطينية في محاولة لرسم استراتيجية مشتركة للتعامل مع الوضع النهائي للضفة الغربية (۱۰). وفي أبريل ۱۹۸۷، سعت إسرائيل لتكرار نجاحها مع مصر، عندما قابل وزير الخارجية "شيمون بيريز" سرا الملك "حسين" لمناقشة شروط المفاوضات الثنائية تحت ستار دبلوماسي في مؤتمر دولي برعاية أمريكية، وكان كل من اتفاق "حسين/ عرفات" (عمان) في فبراير ۱۹۸۵، ومبادرة "حسين/ بيريز" (المعروفة باسم وثيقة لندن) (۱۱) كحلقات قصيرة العمر تخطتها الأحداث دون أن تسفر عن نتائج فورية، لكنها آلت إلى علامات على طريق التطور التدريجي المستقبلي للاختراقات الكبرى مقدمة بعض الإسهامات لمؤتمر مدريد عام ۱۹۹۱ المستقبلي للاختراقات الكبرى مقدمة بعض الإسهامات لمؤتمر مدريد عام ۱۹۹۱.

## الانتفاضة الأولى وحرب الخليج ١٩٨٧-١٩٩٠:

وما أن قارب العقد نهايته حتى وقع العديد من الأحداث المهمة على المستويين الإقليمي والعالمي غير - بشكل له مغزاه - وضع الصراعات الإسرائيلية - العربية والفلسطينية - الإسرائيلية، وساعد في خلق بعض التحركات تجاه تسويتها للمرة الأولى منذ منتصف السبعينيات، وتمثل أول هذه الأحداث في انفجار انتفاضة شعبية من جانب الفلسطينيين ضد احتلال إسرائيل للضفة وغزة في ديسمبر ١٩٨٩ وعرفت باسمها العربي "انتفاضة" (التخلص من الاحتلال)، بينما تعلق ثانيها بانتهاء الحرب الباردة وحرب الخليج الأولى التي تبعتها أوائل عام ١٩٩١.

استمرت الظروف الاجتماعية والاقتصادية على الأرض في كل من قطاع غزة والضفة الغربية في التدهور بالنسبة للفلسطينيين على الرغم من الإحصاءات الوردية التي نشرتها آنذاك إدارة تلك الأقاليم فإذا ما نظرنا في وقت واحد إلى ما تضمنه التقرير العشرين الذي أصدرته وزارة الدفاع الإسرائيلية حول إدارة "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) وقطاع غزة، واندلاع الانتفاضة الذي جاء تقريبا متزامنا مع ذلك، يمكننا أن نرى، كما أوضحه "ألان دوتى": "زيف المنافع الاقتصادية والاجتماعية للحتلل... المزيد من الثلاجات والمدارس لن تشتري قبول العرب لاستمرار السيطرة الإسرائيلية على حياتهم... "(١٠١)، ومرة ثانية نرى دليلاً على الافتراض الإسرائيلي الذي دام طويلاً دون أن يتحقق (الفصل؟)، بأن وعطاء مكاسب مظهرية للفلسطينيين سيؤدي إلى الاستحواذ بقلوبهم والقضاء على مقاومتهم ضد قيام شعب آخر بالاستيلاء على وطنهم.

وفى ضوء عدم وجود أفق لحل سياسى، امتدت خيبة الأمل الشعبية لتشمل قيادات "فتح" و "منظمة التحرير الفلسطينية" (غير الفعالة)؛ حيث بدأت قوى أكثر راديكالية، وشعبية، وإسلامية تبرز داخل الأراضى المحتلة كمناف سين نشطين للحصول على ولاء الرأى العام الفلسطينى، ونخص بالذكر حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينى (المؤسسة عام ١٩٨٦) وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" (المؤسسة عام ١٩٨٨)، وكلتاهما خاطبتا الهوية الفلسطينية الدينية، وتمكنتا من مسلء فجسوة طالما جرى إهمالها، وذلك من خلال توفير خدمات اجتماعية وتعليمية وصحية فى الأراضى المحتلة؛ وقد قدمت هذه الحركات التي سارت على نهج تعليمات وميراث حركة الإخوان المسلمين (المؤسسة في مصر في العشرينيات) والمثل البطولي الذي قدمه للمقاومة الثبيخ عز الدين القسام في الثلاثينيات، أملاً جديدًا ووجهة نظر عالمية مختلفة مع أهداف محددة بوضوح: إزالة إسرائيل بأي طرق كانت ضرورية وتغييرها بدولة إسلامية فلسطينية (١٩٠٠).

وفى الثامن من ديسمبر ١٩٨٧، أعقب قيام آلية تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي بقتل أربعة فلسطينيين وجرح سبعة آخرين كانوا عائدين من العمل في قطاع غزة، اندلاع مظاهرات معادية لإسرائيل وأعمال شغب سرعان ما امتدت إلى كل أرجاء الأراضي المحتلة، ووجد الشباب الذين قاموا بقصف الحجارة أنفسهم في مواجهات يومية وجها لوجه مع الجنود والشرطة الإسرائيلية بشكل يومي، وتم فرض حظر التجوال والإغلاق للطرق ما زاد من المصاعب التي قابلها تحد واضح من قبل السكان خاصة من قبل الشباب المتمرد، وتصاعد مستوى العنف سريعا ليتعدى الحجارة إلى القنابل الحارقة (المولوتوف)، ما قاد إلى ردود أفعال إسرائيلية استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية، وحرى اعتقال عشرات الآلاف وتدمير مئات المنازل أو إغلاقها، وخلل السنة

الأولى قتل ٣٠٠ فلسطينى وجرح ١١ ألفًا في مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية والشرطة، وبحلول نهاية ١٩٩١ ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى أكثر من ثمانمئة (١٤).

كشف الإصدار المنتظم للبيانات عن أن عمليات اللجان المحلية يتم تتسبقها من خلال قيادة نشطة للمتمردين، وقد أدهشت الجميع، حتى منظمة التحرير الفلسطينية وبالأخص إسرائيل، مستوى التصميم ودرجة التنظيم بين المحتجين ومثيرى الشغب المتظاهرين، كما جنب كل ذلك انتباه الإعلام الدولى بشكل مكثف، وهو ما نقل بدوره نيران الصراع من موقعها في مؤخرة الأحداث التي واجهتها وكان موضوع مناظرات حادة على شاشات التلفاز في كل أرجاء العالم؛ حيث تحرك الجيل الشاب الذي عاش حياته تحت الاحتلال إلى الأمام للإمساك بزمام التحكم في الانتفاضة، مضيفين بذلك عاملاً جديدًا وتحديًا للقيادة التقليدية لمنظمة التحرير الفلسطينية المتمركزة بعيدًا في تونس (١٥٠).

وبعد مفاجأتهم بالنطورات، سعى القادة الفلسطينيون في الخارج إلى الاستفادة من الانتفاضة الشعبية في الأراضى المحتلة للحصول على مزايا سياسية ودبلوماسية، وكانت اجتماعات المجلس الوطنى الفلسطيني في الجزائر (١٤ - ١٥ نوفمبر ١٩٨٨) مسرحًا لصياغات جديدة مهمة لسياسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومما له مغراه أن المجلس تبنى قرارات تقبل في النهاية القرارين (٢٤٢) و(٣٣٨)، ومن ثم الموافقة على أحد الشروط الأمريكية والإسرائيلية للاعتراف بمنظمة التحرير كطرف دبلوماسي ممكن، كما أصدر المجلس تصريحًا بالاستقلال وهو أمر له مغزى رمزى في ظلل غياب أي سيطرة على أي إقليم ذي سيادة ما يعنى التعايش مع إسرائيل (١٦)، وبعد هذا اللقاء التاريخي بفترة قصيرة؛ ألقى "ياسر عرفات" خطابًا أمام جلسة خاصمة للجمعيسة المعارية على أي القي "ياسر عرفات" خطابًا أمام جلسة خاصمة للجمعيسة

العامة للأمم المتحدة عقدت في جنيف، حيث قرأ أمام الصحافة (مستجيبًا في ذلك للضغوط من قبل الو لايات المتحدة وتتخلات بعض ناشطى السلام اليهود الأمريكيين) بيانًا معذا بعناية فائقة يدين استخدام الإرهاب، ما فتح الباب للحوار الأمريكي مع منظمة التحرير الفلسطينية (١٧).

مثلت النطورات السابقة مفصلاً آخر في الصراع؛ حيث عدت مقولتنا الجوهرية الحادية عشرة والمثيرة للجدال إلى الظهور: ما نوايا الفلسطينيين ومنظمة التحرير الحقيقية تجاه إسرائيل؟ ويتعجب المتشككون الإسرائيليون هل غير النمر أماكنه؟ (١٨) وفي المقابل اهتم المعلقون الفلسطينيون بمغزى هذه "الدبلوماسية الفلسطينية الجديدة"، فالمؤرخ المخضرم "وليد خالدي" رحب بالقرارات التاريخية باعتبارها "نتاجا للتفكير الفلسطيني العميق مع الذات" وأنه ياتي كنتاج لنطور طويل نحو البراجماتية استناذا إلى "القراءة الناضجة للحقائق المحلية، والإقليمية والدولية"، موضحا أن قرارات المجلس الوطني في الجزائر مثلث:

"انتصارًا للتعاطف مع الشعب على كراهية العدو، ولهذا فتحت الباب على مصراعيه أمام التسوية التاريخية فيما أوضحت بشكل علنى شرطها الذى لا يمكن الانتقاص منه بإقامة الدولة، كما أنها تقدم مجموعة متكاملة تمثل البنية التحتية التى يمكن بناء السلام عليها من خلال الحوار الهادئ والهادف، من المفضل أن يكون مع إسرائيل وإذا لم يمكن ممكنًا فمع واشنطن... هذا يتضمن طلبًا جوهريًا ولا يمكن التفاوض حوله يتصل بالوجود المستمر والقومى لكل طرف؛ حيث إن أى نتيجة تعطى لهذا الطرف وتنكره على آخر لن تنجح (١٩١).

وعلى الرغم من أن هذه التصريحات كانت تاريخية فيما يتصل بتطور فكر منظمة التحرير الفلسطينية، فإن النشاط الدبلوماسى الذى أعقبها كان أضعف من أن يؤدى لاختراق كبير. فالإسرائيليون المشككون تقودهم حكومة يمينية برئاسة "إسحاق شامير" استمروا في التركيز على إنهاء متاعب الانتفاضة دونما الوقوع في شرك مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية "الجديدة".

وعلى الرغم من المحاولات الإسرائيلية لوقف الانتفاضة من خلال إجراءات القمع العسكرى والعمل البوليسي، استمرت الانتفاضة بمستويات متزايدة الانخفاض من الكثافة حتى عام ١٩٩٣، كان تأثيرها في الرأى العام الإسرائيلي ذا مغزى (٢٠)، فبالتماشي مع الشعور بالحرج والسخط على التغطية الإعلامية الدولية المضرة التي صورت الجنود الإسرائيليين يضربون النساء والأطفال المحتجين، بدأ الكثير مسن الإسرائيليين في مستوى أعمق (بمن فيهم "إسحاق رابين" وغيره من القادة الذين تبنوا في البداية استخدام أقصى قوة لسحق المتظاهرين) يفيقون من فكرة الاحتلال المستمر التي تسببت في خسائر كبيرة للروح المعنوية لجيش الدفاع ولنظام القيم الديمقر اطية لإسرائيل.

وفى الحقيقة، مثلت الانتفاضة الأولى بالنسبة لكثير من الإسرائيليين صيحة لليقظة، فتحت تأثير مظاهر المرارة الفلسطينية والعنف اليومى بات كثير من الإسرائيليين يشعرون بأن أمامهم الخيار بين ضم الأراضى أو تركها، وإذا ما تم اختيار الضم فهنا نجد ثلاثة احتمالات بالنسبة للسكان العرب الفلسطينيين الكثيرين المقيمين هناك:

 ا) يمكنهم الاستمرار في الإقامة ويصبحون مواطنين كاملين في دولة إسرائيل لهم جميع الحقوق الديمقراطية، وعند نقطة ما مستقبلا سيستكلون الأغلبية فى مواجهة السكان اليهود، مما يدحض سبب وجــود الــصهيونية.. دولة للشعب اليهودى.

۲) يمكنهم البقاء كمقيمين دون منحهم الجنسية في دولـة إسرائيل؛ حيـث يعيشون كشعب منفصل من الدرجة الثانية ذي حقوق محـدودة، كمـا هـي الحال في نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا (الأبارتايد)، وهـو مـا يعني التخلي عن أي مقاربة لإسرائيل كدولة ديمقراطية.

٣) يمكن تشجيعهم، أو إجبارهم، على ترك منازلهم وإعادة تـوطينهم فـى إحدى الدول المجاورة بمعنى الطرد أو كما هو معروف بالعبرية بمـصطلح (الترانسفير)(٢١).

ولقد حظى الخيار الثالث المنطرف بشعبية متعاظمة بين أقلية من اليهود الإسرائيليين خلال هذه الفترة؛ حيث بدا يقدم طريقًا منطقيًا، وإن كان عنيفًا، للالتفاف على التناقضات بين الخيارين الآخرين، ومع ذلك فإن افتقار أى من الخيارات الثلاثة للجاذبية قاد عددًا ضخمًا من اليهود لإدراك أنه قريبًا، وليس بعيدًا، يجب على إسرائيل أن تفكر في التخلي عن الكثير من المستوطنات وفصل نفسها، إما بالمفاوضات وإما بالعمل الانفرادي، عن هذه الأراضي.

ولقد ساعدت الانتفاضة الكثير من الإسرائيليين في الخلوص إلى نتيجة مؤداها أن المستوطنات اليهودية كانت خطأ استراتيجيًا من حيث مصالح إسرائيل الحيوية، وفي مواجهة هؤلاء الذين طالبوا بالضم و/أوالترحيل (الترانسفير) كحل للمأزق الإسرائيلي الفلسطيني، بدأ عدد متزايد من الشخصيات السياسية والعسكرية في الدعوة إلى "الفصل" بين الشعبين، (عودة إلى فكرة التقسيم التي تتاولنا بالبحث في الثلاثينيات والأربعينيات)، وسيزداد نطاق المناقشات العامة لفكرة الفصل و "فك الارتباط" في العقد المقبل (٢٢).

في يوليو ١٩٨٨، وانطلاقًا من رغبة تجنيب مملكت تعقيدات سكان فلسطينيين متمردين من الذين لا يربطهم بها أي ولاء خاص، أعلن الملك "حسين" قطع الروابط القانونية والإدارية مع الضفة الغربية وقام بتسليم اللجان المحلية والبلدية معظم وظائف الإدارة والميزانية التي كانت مسئولية عمان مند حرب يونيو ١٩٦٧، وكانت الدوافع وراء هذا القرار خليطًا من الإحباط (بسبب عدم وفاء الفلسطينيين) والتسليم في النهاية بأن منظمة التحرير هي التي يمكنها أن تتحدث بالفعل عن المصالح الفلسطينية (٢٠٠)، وأيا كانت دوافعه فإن تصرف الملك "حسين" الدرامي كان يشير بوضوح للإسرائيليين إلى أنه لم يعد في إمكانهم اعتبار القائد الأردني متحدثًا ومحاورًا ممكنًا لمناقشة مستقبل الضفة الغربية، كما لا يمكنهم الاستمرار في دراسة الحلول المبينة حول شعار أن "الأردن هي فلسطين"، وبدلاً من ذلك فإن إسرائيل على الرغم من المواقف الأيديولوجية الثابتة لرئيس الليكود "سحاق شامير" حول المستوطنات والأراضي المحتلة والإرهاب ستجد نفسها قريبًا مضطرة للتعامل مع الفلسطينيين من خلال منظمة التحرير "الإرهابية".

ردًا على ادعاء "صدام حسين" بأن الكويت هي إقليم من أقاليم العراق، وإقدامه على غزو هذه الإمارة (الموالية لأمريكا) أو اخر ١٩٩٠، قامت الولايات المتحدة بتشكيل تحالف تولت قيادته ضم قوات عسكرية عربية وغيرها وأنشأت قواعد في المملكة العربية السعودية. وخلال الحرب الجوية والأرضية التي استمرت عدة أسابيع في يناير وفبراير ١٩٩١؛ تمكن التحالف من طرد القوات العراقية خارج الكويت، وكان من بين المكافآت التي قدمتها الولايات المتحدة للدول العربية المتعاونة معها في خططها لتوجيه هذه الضربة للعراق؛ هو بذل الوعد بتذل أمريكي أعظم وأكبر لإيجاد تسوية مرضية للقضية الفلسطينية، ومع انهيار

الاتحاد السوفيتى الذى كان راعيًا لسوريا وغيرها من الدول العربية، أضحت الولايات المتحدة الهدف الواضح الذى يتم السعى تجاهه، بحكم كونها القوة العظمى الوحيدة الباقية، خاصة القوة الوحيدة التى لها سلطة التأثير فى حكومة تل أبيب.

وفيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية ذاتها، فقد واجهت نكسسات في حوارها الدبلوماسي الأخير الذي سعى لكسب تفهم أمريكا وتعاطفها، فخلال عامي 19۸۹ و 19۹۰ بدت غير قادرة على وقف الإرهاب من جانب بعض في صائلها المتمردة، وأثناء أزمة الخليج (١٩٩٠-١٩٩١) ارتكب "عرفات" خطأ تكتيكيا بالوقوف إلى جانب "صدام" - وهو ما أدى إلى خسارته للتمويل العربي الجماعي لميز انيته، وأثر في وضع الفلسطينيين في الشتات الذين كان يعيشون ويعملون في الكويت وغيرها من دول الخليج؛ حيث تم طرد العديد منهم إلى الأردن وغيرها.

# مدريد وأوسلو.. عملية سلام جديدة:

فى الشهور التى تلت هزيمة العراق؛ فإن وزير الخارجية الأمريكى "جيمس بيكر" عاد ليسلك الطريق الذى سلكه من قبله فى السبعينيات "هنرى كيسنجر"؛ حيث اتجه إلى إعادة عقد المؤتمر الدولى الذى جرى تأجيله فى جنيف عام ١٩٧٣، ووجد نفسه فى خضم دبلوماسية مكوكية نشطة بين عواصم السشرق الأوسط، مستخدما الضغط الدبلوماسي والاقتصادي ومستعيرا بعض الأفكار التى جرى طرحها من قبل سلفه المباشر وعارضا خطابات لتلبية الإجراءات والحدود الدنيا لشروط كل طرف.. وهكذا نجح "بيكر" فى الحصول على التزام الأطراف الأساسية لحضور مؤتمر دولى، ومع ذلك كان من الضرورى بذل المزيد من الجهد فيما يتصل بالمشاركة الفلسطينية وإيجاد صيغة (تشمل جعل الفلسطينيين رسميًا جزءًا

من وفد أردنى) للتغلب على عقبة إصرار رئيس الوزراء "شامير" على عدم نقاء أى ممثلين عن منظمة التحرير من ناحية، وعدم استعداد أى فلسطينى له مسعداقية للظهور في المؤتمر دون أن يحظى بمباركة منظمة التحرير في تونس من ناحية أخرى.

ووسط استعدادات مهيبة جرى افتتاح تجمع تاريخى فى ٣٠/١١/١٠ فى قصر مدريد الملكى ليتجاوز عقود من المحظورات حول عدم ظهرو العرب والإسر انيليين على مائدة مفاوضات واحدة، وفى أعقاب الخطابات الافتتاحية التى كان العديد منها ساخنًا وبعيدًا عن لهجة التوافق، جرى تأجيل الاجتماع العام والانتقال إلى جلسات عمل أصغر ثنائية موازية؛ حيث تم فيها ذوبان الجليد وطرح الموضوعات الأساسية على مختلف الموائد، وبعد عدة أيام غادرت الوفود مدريد دونما شيء يعد اختراقًا، عدا الحقيقة الرئيسية المتمثلة فى مجرد الاجتماع معا، واتخاذ بعض الإجراءات لضمان استمرار المحادثات فى مكان آخر.

ولمدة زادت. على عام، استمرت الوفود في اللقاء ثنائيا تحت رعاية الخارجية الأمريكية في واشنطن، فيما انعقد عدد من اللجان متعددة الأطراف في عدة أماكن حول العالم لمناقشة الموضوعات ذات الصفة الإقليمية بما فيها مصادر المياه والتتمية الاقتصادية وضبط التسلح وقضايا البيئة واللاجئين (٢٠)، فقد تم رصد تقدم طفيف إثر اللقاءات العديدة الثنائية الإسرائيلية السورية، والإسرائيلية الأردنية (التي ولدت من رحمها وبهدوء محادثات إسرائيلية فلسطينية منفصلة) في واشنطن.. وهكذا تم تحقيق تقدم ضئيل بالكثير من الإحباط بعد العودة إلى الديار (٢٠).

جرت مناورة غير تقليدية من جانب كبار مسئولى منظمة التحرير والقيادة الإسرائيلية - لفتح "قناة سرية خلفية" في أوسلو، لم تكن معروفة حتى من الوفود

المفاوضة في واشنطن حتى حدث الاختراق الحقيقي عام ١٩٩٣، فبوساطة نرويجية خرق الإسرائيليون والفلسطينيون محظورا آخر بموافقتهم على الاعتراف والتفاوض معًا وتمت بعناية فائقة صياغة نصوص خطابات قصيرة متبادلة بين رئيس الوزراء "إسحاق رابين" ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، فضلاً عن (١٧) مادة تضمنها "إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت"(٢١).

جرت مراسم التوقيع التاريخي وتبادل الخطابات في الثالث عشر من سبتمبر 199٣ في حديقة البيت الأبيض بدعوة من الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون" الدذي سيظل فيما بعد طرفًا ثالثًا نـشطًا لتـسهيل وضـمان المفاوضات الإسرائيلية وقعـت الفلسطينية التالية، وأعقب اتفاق المبادئ اتفاقات فلسطينية إسرائيلية مؤقتة وقعـت في أريحا والقاهرة، أما الموضوعات شديدة التعقيد والتي أطلق عليها موضـوعات الوضع الدائم (الحدود - المستوطنات - اللاجئين - القدس - الترتيبات الأمنيـة)؛ فقـد جرى إرجاؤها إلى سلسلة المفاوضات النهائية التي تقرر بدؤها عند إتمام الترتيبات المؤقتة، وطوال هذا الطريق فإن عملية إعادة الانتشار الإسرائيلي مـن المراكـز السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة لتحل محلها الإدارة الفلـسطينية وقـوات الأمن الجديدة، كان متوقعًا منها أن تخلق شيئًا من قوة الدفع وتساعد الطرفين فـي تتمية الشعور بالثقة المتبادلة (٢٧).

تمثلت إحدى النتائج المبكرة لتوقيع اتفاق المبادئ الإسرائيلى-الفلسطينى فى ذلك الضوء الأخضر الذى أعطته لإسرائيل وعدة دول عربية فى أن تقوم بـشكل علنى بصياغة وعقد اتفاقات سلام من أجل إنهاء حالة الحرب بينهما، فجرى إطلاق عملية سلام إسرائيلية- سورية قادت لعدة جولات من المفاوضات مسع تواجد أمريكى مكثف؛ لكن كلاً منها فشل وسط شعور بخيبة الأمل واتهامات متبادلة دونما

إحداث نجاح حتى اليوم (٢٠٠٩)، وعلى النقيض من ذلك، واستناذا إلى خبرة المفاوضات السرية الإيجابية السابقة، تمت صياغة والتوقيع على اتفاقية سلام أردنية – إسرائيلية في حضور الرئيس الأمريكي على الحدود الإسرائيلية – الأردنية في ٢٦/١٠/١٩٩٤.

وهكذا مثلت بداية التسعينيات التى شهدت فصولها مدينتا مدريد وأوسلو فترة أمل وتفاؤل بعد عقود من الجمود والحسرة والمخاوف وتفجر العنف بين آن وآخر. وإذا كانت فترة ما بعد كامب ديفيد ١٩٧٨ قد فيشلت في توسيع دائرة السلام، فإن تغير الظروف الإقليمية والدولية وربما كذلك بروز مستوى معين من الإحساس بالتعب من الصراع بين أطراقه قد أسهم فى التقدم فى ظل عملية سلام جديدة بدأت فى مدريد وأوسلو، ومجرد حقيقة بدء المحادثات خفف من إحساس إسرائيل بالعزلة وأنها معرضة للخطر؛ ما كان ذا أثر ملحوظ على اتجاهاتها فقد تمكن رئيس حزب العمل "إسحاق رابين" من هزيمة منافسيه من الليكود اليمينى فى يونيو ١٩٩٢ استنادا إلى برنامج انتخابى بشر بتحقيق تقدم فى المفاوضات المتوقفة، وخلال استعراضه لحصاد عامه الأول فى السلطة أعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله وتصميمه على التغلب على كل العقبات

"القطار المتجه نحو السلام توقف هذا العام في محطات كثيرة، مما يدحض يوميا الإشاعة العتيقة بأن "العالم كله ضدنا"، لقد حسنت الولايات المتحدة علاقتها معنا... وفي أوروبا تعمق حوارنا مع المجموعة الأوروبية، وزارنا العديد من رؤساء الدول وقمنا بالرد عليهم بصداقتنا والعلاقات الاقتصادية وغيرها ولم نعد بعد شعبًا يعيش مع نفسه وحدها"(").

وفى الحقيقة؛ فإنه فى ديسمبر ١٩٩١ قامت "مجموعة مختلفة تماما في الولايات المتحدة" بالتصويت لإلغاء قرار الأمم المتحدة لعام ١٩٧٥ الدى رأى الصهبونية مساوية للعنصرية"، وخلال عامين من مؤتمر مدريد، أعادت ٣٤ دولة العلاقات الدبلوماسية مع الدولة اليهودية (٢١)، وقد استفاد "رابين" من الروح الدولية الجديدة ليهيب بأبناء بلده بأن يدخلوا فى خطابهم بعض عناصر اللغة التى كانت مقتصرة فيما مضى على نشطاء السلام والليسراليين الدنين دفعوا بأن على الإسرائيليين التوقف عن التفكير على أنهم أقلية محاصرون كمقاتلين فى "جيتو" وأن عليهم تصور أنفسهم كأقوياء وآمنين بما يكفى لأخذ بعض المخاطرات المحسوبة من أجل السلام (٢٦). ومن بين الدلائل على هذا المناخ الجديد هو أن الزوار الأجانب من كبار القادة لم يعودوا مطالبين – كما كان يحدث من قبل – بالوقوف حدادا أمام النصب التذكارى للمحرقة (يادفاشيم)، وعلى الرغم من ذلك استمر معظمهم فى

كان هنالك أيضا سبب للتفاؤل على الجانب الفلسطينى؛ حيث كان الانتقال من صيغة مؤتمر مدريد إلى محادثات واشنطن و "قناة أوسلو الخلفية" يعنى للمرة الأولى أن القضية الفلسطينية لم يتم تجاهلها أو تتحيتها جانبا أو تناولها الأخرون، فاللاعبون الدبلوماسيون الآن يعملون مع و لا يسعون للالتفاف حول الفلسطينيين وقادتهم المعترف بهم فى منظمة التحرير، ومع انتهاء الحرب فإن غياب تتافس القوى الكبرى يعنى أن الصراعات المحلية ربما ستتم إدارتها أو تسويتها بطريقة أفضل ودونما التلاعب بها أو تعظيمها لخدمة مطالب القوى الخارجية.

وكما ذكرنا؛ فإن الإسرائيليين والفلسطينيين بدءوا يرون المستقبل في إطار تقسيم منطقة فلسطين تحت الانتداب بينهم، لكن الكثير تغير على الأرض منذ طرح

خطط التقسيم في الثلاثينيات والأربعينيات، وبعد عقود من الدم والدمار فإن كل المنطقة التي يراد تقسميها لم تعد في يد محايدة وإنما في يد إسرائيل، وفي الحقيقة توجد مناطق يطالب بها الفلسطينيون ما زالت يقطنها مستوطنون إسرائيليون، وسكان التجمعات المنتافسة هم حاليا تقريبا متساوون في العدد؛ ولكن كلا المجتمعين ليسا على القدر نفسه من القوة والحيوية، فالفلسطينيون موزعون ومنفيون منذ ما يناهز نصف قرن فيما أن سكان إسرائيل ينمون موحدين مندمجين وطوروا مجتمعا عالى النمو والديناميكية، وهي قصة نجاح بمعايير كثيرة، ما يعنى أنه حتى بعد تنفيذ مراحلها العديدة، فإنه لن تكون مهمة أو عملية أوسلو سهلة في التوصل لحل الدولتين إذ يرغبه الكثيرون بمن فيهم الساعون للسلام على كل الجوانب (٢٠٠)، ولكن على الرغم من تغير الظروف الجذرية فإن مفهوم التقسيم يبدو أنه يستحق المحاولة وأنه أفضل من أي من البدائل الأخرى.

ولسوء الحظ؛ فإنه بعد سنوات قليلة من محاولة تنفيذ التعهدات التى جاءت فى إعلان المبادئ فإنه قد كان من الواضع بشكل مؤلم أن عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية تعانى من المتاعب، فالكثير من المواعيد المحددة تم تخطيها وتعرضت المحادثات من أن لآخر للفشل، وتباطأ التعاون وتآكلت الثقة المتبادلة لتحل محلها الشكوك العميقة، وأضعفت النداءات الكثيرة للولايات المتحدة للتخل فى العملية برمتها، كذلك استمر بناء المستوطنات اليهودية والتوسع فيها فى المناطق التى كان من المفترض أن تكون موضوعًا للتفاوض النهائى. وحجم وشكل الكعكة كان، وفقًا لكلمات مراقب فلسطيني "يتناقص بسرعة فيما الجانبان يتفاوضان على مصيرها مما حدا بالأغلبية الساحقة من الفلسطينيين لفقدان كل الثقة فى نوايا

وعاد الإرهاب مع الانتقام في أشكال أكثر ضراوة وغالبا في المراكر السكنية الإسرائيلية، "اكتشف النشطاء المناهضون لأوسلو على الجانبين سرا قدرا صغيرا: أن لديهم نوعا من الفيتو الواقعي على المفاوضات لأن كل عمل شائن يقومون به يؤدي إلى توقف آخر ونكسة جديدة لعملية السلام"(٥٦)، وفيما بين الفلسطينيين حازت فصائل حماس والجهاد الإسلامي على شعبية فيما هما تتهمان القيادة الرسمية للسلطة الفلسطينية بأنها تخدم كر "رجل شرطة" إسرائيلي في المناطق المحتلة، وأنهم قاموا بشكل مخز ببيع حقوقهم المشروعة للإسرائيليين الأقوياء ومناصريهم الأمريكان، وفضلاً عن ذلك فإن الاتهامات بالفساد والمحسوبية والقمع المخالف لمعايير الديمقراطية تم توجيهها للسلطة الفلسطينية الجديدة؛ ما أسهم في ضعف مصداقيتها الدولية والثقة العامة فيها داخليا(٢٦).

ولم يكن "عرفات" أو قوى الأمن المنشأة منذ ١٩٩٤ قادرًا أو راغبا في القيام بعمل عنيف لكبح جماح المتطرفين العاكفين على ترهيب وقتل وجرح الإسرائيليين، وتم توجيه انتقادات بعدم وجود "تناغم استراتيجي" بين سياسات وأعمال منظمة التحرير الفلسطينية في إشارة إلى غموض القيادة "حول حل الدولتين وإنهاء العنف المسلح، بعد فترة طويلة كان من المفترض فيها أن هذا الموضوع قد تم حسمه" وعدم قدرتها "على فهم حدود العنف"(٢٦). وقد أسهم في المراكبة في السيطرة على العنف في تعاظم الشكوك الإسرائيلية في مدى إخلاص شريكهم في السلام في ظل أوسلو، واستخدم مناهضو عملية السلام عمليات اعادة تمركز القوات والتنازلات الفلسطينيين.

فى نوفمبر ١٩٩٥؛ اغتال متعصب دينى يهودى رئيس الــوزراء "إسـحاق رابين" عقابا له على تسليمه اليهود لأعدائهم، ولمنعه من الاستمرار فى المفاوضات مع السلطة الفلسطينية (٢٨). هذا الاغتيال كان بمثابة الصدمة للأمة وتراجع القدادة عن التفاؤل والثقة بالنفس ليعودوا مرة أخرى لمطالبة العالم بالبناء على الــدروس السلبية للمحرقة فى خطاباتهم العامة، وعكس، بل ولعب، زعيم المعارضة "بنيامين نتياهو" على المخاوف العامة عندما أشار إلى حدود إسرائيل عام ١٩٤٩ باعتبارها حدود (أشويتز)، فيما ذكر "شيمون بيريز" فى خطابه فى اليــوم الـسنوى لتــذكر محرقة الشعب بأن إنشاء دولة إسرائيل كان "انتصاراً للشعب اليهودى على ألمانيا النازية" (٢٩).

وعلى النطاق الأوسع؛ فإن اغتيال رابين كان يرمز إلى انهيار آمال السملام التى تم تقويضها وعلى أساس يومى بالخبرات السلبية المرتبطة بعملية أوسلو (1.1)، وبالنظر إلى الوراء، بدت نهايات التسعينيات وكأنها بمثابة قنبلة موقوت تنظر الانفجار، فقد كان موعد الانتقال من الترتيبات الانتقالية للمفاوضات إلى مسائل الوضع النهائى؛ يقترب فى حين كانت هناك خطوات لم تنفذ أو نفذت جزئيا فصلاً عن الكثير من عدم الثقة المتراكم بين المفاوضين، كما أن سرعة التغيير فى رئاسة الوزارة الإسرائيلية: "رابين" (١٩٩٥)، "بيريز" (١٩٩٥/١٩٩٥)، "تننياهو" (١٩٩٩/١٩٩٥)، "ليهود باراك" (١٩٩٩/١٩٩١)، أدى لحدوث تاخير، وتغيير مسارات، وبقاء وعود دون تنفيذ لإعادة انتشار القوات وتسليم الأراضي، ما ضاعف من إحباط وشكوك الفلسطينيين فى النوايا الإسرائيلية. وفى أكتوبر ١٩٩٦ مستمرت إدارة "كلينتون" كثيرا من الجهود والطاقة والموارد فى دعوة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى محادثات على أعلى مستوى فى مزرعة واى ريفر بولاية ميريلاند بهدف الحصول منهم على تأكيد الالتزام، وإن كان بتغييرات طفيفة، بتنفيذ ميريلاند بهدف الحصول منهم على تأكيد الالتزام، وإن كان بتغييرات طفيفة، بتنفيذ ميريلاند بهدف الحصول منهم على تأكيد الالتزام، وإن كان بتغييرات طفيفة، بتنفيذ التزاماتهم المتأخرة بموجب اتفاق أوسلو (١٠٠).

### كامب ديفيد مرة ثانية.. الانتفاضة:

أدى ترنح عمليتي السلام في مدريد وأوسلو إلى بعض محاولات اللحظة الأخيرة لإحياء جهود توفيق احتياجات ومصالح كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وقد نجح "باراك" في انتخابات يونيو ١٩٩٩ على وعد بسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وتحقيق وصية "رابين" المتصلة باستكمال عملية السلام مع سوريا بجانب التفاوض حول الموضوعات الخاصة بالوضع الدائم مع الفلسطينيين، وبعد فشله مع سوريا، أقنع "باراك" الرئيس الأمريكي بأن الموقف خطير ويتطلب عقد قمة إسرائيلية- فلسطينية على أعلى مستوى للحسم، وأنها تستحق المخاطرة بالقشل، وعلى غرار سابقتها عام ١٩٧٨، كانت اجتماعــات كامــب ديفيــد، فــي يوليو ٢٠٠٠، مليئة بالتوتر الدرامي واستمرت لخمسة عشر يومًا، ولكنها لم تستنسخ النجاح الناريخي الذي حققه "السادات" و "بيجن" و "كارتر"، بل على العكس، عاد كل من "عرفات" و "باراك" خاوى الوفاض وساد مزاج من الإحباط وظهرت روايات متضاربة تحاول شرح أسباب الفشل في كامب ديفيد ومن هو الطرف الدي يقع عليه اللوم لذلك، ووفقًا لإحدى الروايات قدم "باراك" لـ "عرفات" عرضا كريما غير مسبوق الإنهاء الصراع، إلا أن الأخير رفضه دون أن يقدم مقترحات مسضادة من جانبه ما أوضح أنه ليس طرفًا جادا من أجل السلام، وذهبت رواية أخرى إلى أن "بار إك"، مدعومًا بالقوة الأمريكية، حاول دون نجاح أن يملى على "عرفات" صفقة غير جذابة و لا يمكن التفاوض حولها (٤٠٠).

وعلى الرغم من انهيار قمة يوليو ٢٠٠٠؛ فإن "عرفات" و"باراك" سمحا لمفاوضيهما المعنيين باستمرار المحادثات لرأب الصدع، وفي أواخر ديسمبر وقبل تركه للسلطة، قام "كلينتون" بمحاولة – في اللحظة الأخيرة – لحمل الطرفين على

إبرام اتفاقية وذلك بتحديد مجموعة من "المقاييس" تستند إلى فهمه الشخصى انقاط الخلاف بين الطرفين وكيفية إيجاد أرضية مسشتركة بينهما (٢٠٠)، وعادت أطقم المفاوضات العمل عدة أسابيع فيما بعد في منتجع طابا المصرى لمناقشة مقترحات كلينتون الأخيرة.

وبكل المعابير؛ تم تضييق الفجوات في طابا، ولكن دونما اتفاقية واضحة وجاهزة للتوقيع سواء بالأحرف الأولى أو للتوقيع النهائي، فحول موضوعين أساسيين اللاجئون الفلسطينيون وحقهم في العودة، والسيادة على القدس لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق في ظل جو من الإحباط وعدم الثقة الذي ساد (ن؛)، فموضوع اللاجئين الشائك (بما في ذلك ما يخص مطالب اليهود اللاجئين مسن الأراضى العربية) (ه؛ لمس مباشرة وتر الهوية والبقاء لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين (١٠)، وقد فاجأت حساسية الرأى العام الإسرائيلي والفلسطيني حول موضوع القدس - كمعقل أماكنهم المقدس وعاصمة لدولتهم المفاوضين في كامب ديفيد، وكرست نفسها كواحدة من أصعب القضايا المستعصية على الحل على الرغم من المقترحات الخلاقة المتعددة للمشاركة في تقسيم المدينة المقدسة (٧٠).

عقب الإحباطات العالية في كامب ديفيد وطابا؛ تقوقع قادة الطرفين في محاولة كل منهما تبرير نشاطه الأخير، مثيران الشكوك حول حسن نوايا المشارك الآخر في عملية السلام، وبالانتقال من عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠٠١ تلاشت جميع الأمال في إحياء عملية السلام وتم تجاوزها باندلاع العنف الفلسطيني أو الانتفاضة الثانية، ففي سبتمبر ٢٠٠٠ قام زعيم المعارضة الليكودي "آربيل شارون" بزيارة استفزازية إلى جبل الهيكل لإثبات حقوق اليهود في الصلاة هناك، وكما سبق أن رأينا في حوادث ١٩٢٨ بعتبر هذا الموقع مكانًا مقدسًا بالنسبة للمسلمين

باسم الحرم الشريف، وهو المكان الذى يقف عليه المسجد ذو القبة الذهبية العمرى) وبجانبه المسجد الأقصى (الأقل تصويراً لكن الأكثر قداسة)، وقد قام المحتجون الفلسطينيون الغاضبون فى اليوم التالى بالبدء فى قذف الحجارة؛ وهو ما تمت مقابلته بالتصويب عليهم وإلقاء القنابل المسيلة للدموع عليهم وتفريقهم بالقوة من قبل الشرطة الإسرائيلية التى قتلت أربعة وجرحت ١٦٠ من المتظاهرين، ووفقاً لبعض التقديرات فإن الناشطين الفلسطينيين كانوا مستعدين لهذه الهبة ولم تكن زيارة شارون سوى القشة أو اللهب وليست السبب وراء اندلاع الانتفاضة.

تميزت الانتفاضة الثانية بالشغب الواسع الانتشار ودموية أعمال الهجوم بالمقارنة مع الانتفاضة الأولى التى استندت أساسا إلى القذف بالحجارة، وكوكتيل المولوتوف، والرصاصات المطاطية. وفي عام ٢٠٠٠ وما بعدها استخدمت القوات والشرطة الإسرائيلية الذخيرة الحية حتى ضد مظاهرات التضامن السلمية التى نظمها مواطنوها العرب- الفلسطينيون، وكما كانت الحال في نهاية العشرينيات فإن مخاوف المسلمين من تعدى اليهود على أماكنهم المقدسة أضافت إلى حدة المواجهات وذلك خلال ما صار يعرف باسم انتفاضة الأقصى (١٠٠).

أصيبت مساعى التفاوض والتقارب بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالضعف مع تزايد عدد القتلى والجرحى ضحايا العنف اليومى من ضرب وإطلاق رصاص وقذف بالقنابل وقمع عسكرى قاس، وبحلول سيتمبر ٢٠٠٤ بلغ عدد القتلى من الفلسطينيين ثلاثة آلاف في مقابل ألف إسرائيلى، كما أن الآلاف الآخرين جرحوا، وأطلق الفلسطينيون في الميدان سيلاً مستمراً من الانتصاريين (الاستشهاديين) خاصة من صغار السن المستعدين لتفجير أنفسهم ضد المدنيين

الإسر انيليين في حافلات النقل وفي أماكن التسوق، بينما لجات إسرائيل لهدم المنازل والسيطرة على الطرق من خلال الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش، وتوظيف قوتها العسكرية بمعداتها المتفوقة في عملياتها ضد الإرهابيين، ما أهان بشدة وأعاق الحياة اليومية للفلسطينيين البريئين (٤٩).

ومن بين رد فعل إسرائيلى ضد عنف الفلسطينيين والتى أثارت جدالاً كبيراً الاغتيالات المنتقاة لتصيد الناشطين والإرهابيين؛ وبناء الجدار الأمنى (فى أماكن كثيرة أسوار وفى غيرها جدران أسمنتية عالية) للفصل بين السمكان الفل سطينيين والإسرائيليين، وقد دافعت إسرائيل عن السياج/ الجدار باعتباره شكلاً شرعيًا للحماية الذاتية ضد الانتحاريين، مشيرة إلى الانخفاض الملحوظ فى عدد الاختراقات الإرهابية فى الأماكن التى يتواجد فيها السياج، واحتج الفلسطينيون على المتاعب الجمة والإعاقات التى سببها الجدار الذى قسم القرى والمدن والطرق، وقد ساعدت الجماعات الحقوقية فى تقديم شكاوى قانونية بشأن أماكن كثيرة تعدى فيها الجدار، وفقا لهم، على أراض يملكها فلسطينيون أو أنه امند فيما وراء الأراضي الإسرائيلية وفقًا لخطوط الهدنة عام ١٩٤٩ (الخط الأخضر)، ورأى بعض المعلقين أن طريق الجدار الأمنى يعتبر تمهيدًا لحدود الأمر الواقع بين إسرائيل وفل سطين العربية وكتمهيد لفك ارتباط واقعى مع الأراضى المحتلة، واعتقد الكثيرون أنه فى ظل مناخ العداء السائد، فإن مثل هذا الفصل للسكان سيتم تنفيذه بشكل أحادى بما يتناسب مع مصالح واحتياجات إسرائيل.

وجزئيًا بسبب الدرجة العالية من "العسكرة"، أثبتت انتفاضة الأقصى أنها تمرد مكلف وغير منتج سياسيًا (٥٠)، فتصاعد العنف الفلسطيني ضد إسرائيل ساعد في وصول رئيس وزراء متشدد للسلطة، في "أربيل شارون" السياسي العسكري -

المعروف بمآثره في "قيبية" عام ١٩٥٣، وعبر السويس في أكتوبر ١٩٧٣، وفي لبنان عام ١٩٨٧- قام بالرد بتدمير جزء كبير من الجهاز الأمنى للسلطة الفلسطينية والمكاتب الإدارية والبنية التحتية الاقتصادية وبمحاصرة وإهانة الرئيس "عرفات" في البقايا المدمرة لمقره الشخصي في رام الله، وأسفرت قنابل الانتحاريين الفلسطينيين ضد المدنيين الإسرائيليين عن خسارة الدعم الدولي لكفاح الفلسطينيين من أجل الدولة خاصة بعد ١١ سبتمبر ٢٠٠١.

وبعد محاولته الأولية لإبعاد نفسه عن مساعى سلفه "كلينتون" وانخراطه الشخصى فى السعى لتحقيق اختراق فلسطينى - إسرائيلى، وجد الرئيس "جورج بوش" أنه من المستحيل أن يبقى بعيدا عن المأزق الفلسطينى - الإسرائيلى. وعدد الدبلوماسيون الأمريكان ومسئولو وكالة المخابرات المركزية إلى الشرق الأوسط لينخرطوا فى مساع للتوصل إلى وقف إطلاق النار خلال الانتفاضة، على أمل تمهيد الطريق فيما بعد لمفاوضات سياسية جديدة (١٥)، وعلى صحيد البيانات الأمريكية ولغة الخطاب السياسى يلاحظ أنها صارت أكثر قطعية فى مساندتها لحل الدولتين، لكنها كانت مقتصرة عن مساعدة "ياسر عرفات" والسلطة الفلسطينية؛ حيث شك الأمريكان فى ميلهم تجاه الإرهاب وتورطهم فى تعاملات سرية مع إيران وسوريا وغيرهما من أعداء الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.

وعلى المستوى الدولى؛ فإن أمريكا وافقت على قرار الأمم المتحدة (١٣٩٧) في ١٣٩٧/  $(^{(7)})$  الداعم لحل الدولتين، كما تعاونت مع روسيا والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة فى إنشاء (الرباعية) التى تحت رعايتها تم وضع خريطة طريق للأداء لتحقيق حل الدولتين الدائم للصراع العربى – الإسرائيلى، صدرت فى أبريل  $(^{(7)})$ ، وعلى الرغم من أن جميع المدد الزمنية المتضمنة فيها قد تعم

تخطيها؛ فإن خطة الطريق تبقى كواحدة من ثلاثة أسس ممكنة يمكن على أساسها استئناف البحث عن السلام عندما يمكن جمع الأطراف المتنازعة معًا.

والأساس الممكن الثانى لتحقيق اختراق فى المرحلة الأخيرة من المأرق للفلسطينى الإهليميين فى الصراع؛ حيث لقيت للفلسطينى الإسرائيلى، يأتى من اللاعبين الإهليميين فى الصراع؛ حيث لقيت مبادرة قدمتها المملكة العربية السعودية بتأييد الجامعة العربية خلال اجتماعاتها فى بيروت أواخر مارس ٢٠٠٢، فقد ذهبت هذه المبادرة إلى مدى أكثر من الخطط العربية السابقة من حيث عرض الاعتراف الدبلوماسى الكامل بإسرائيل مقابل الانسحاب الكامل من الأراضى المحتلة عام ١٩٦٧، وكان من المفترض أن يضفى عليها جاذبية أكثر مما أظهرته من مرونة عربية واضحة لعدم إصرارها على "حق العودة" الكامل للاجئين الفلسطينيين (عم)، إلا أنه جزئيًا بسبب تكثيف الانتفاضة خلال العودة" الكامل للاجئين الفلسطينيين (عم)، إلا أنه جزئيًا بسبب تكثيف الانتفاضة خلال حبيسة الأدراج لعدة سنوات انتظارًا لمشجعين جدد (مثل باراك أوباما) وفرص جديدة، لتتم إعادة النظر فيها كأساس لكسر الجمود الإسرائيلي الفلسطيني.

ومع قرب نهاية عام ٢٠٠٣؛ تم طرح برنامج عمل ثالث من قبل مجموعة من الفلسطينيين والمفاوضين السابقين الإسرائيليين بصفتهم الشخصية دونما تفويض أو سلطة حكومية، وقد كان "اتفاق جنيف" في أكتوبر ٢٠٠٣ وثيقة مهمة توفق، من خلال نصوص تفصيلية، بين الاتفاقات الجزئية المتعددة التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات الرسمية التي انتهت في طابا في يناير ٢٠٠١، وكجهد نابع من القاعدة سعت المبادرة للحصول على التأييد بين الفلسطينيين والإسرائيليين متخطية القيادات المعترف بها في كلا المعسكرين اللذين كانا ممانعين من اتخاذ أي مخاطرة من أجل السلام (٥٠٠)؛ وفي وقت مثول هذا الكتاب للطبع (٢٠٠٩) كانت مبادرة جنيسف

جاهزة كسلة ثالثة من المقترحات تتنظر المجموعة القادمة من القادة الغلسطينيين والإسرائيليين الذين يشعرون بأن الوقت صار مناسبًا من أجل إعادة الانخراط في عملية دبلوماسية (انظر: الجزء ١٢).

وربما كان من بين أهم الأحداث ذات المغزى التسى وقعت منذ ٢٠٠٣: الانفصال الإسرائيلى الأحادى الجانب عن غزة عام ٢٠٠٥، وصعود حركة حماس لسدة السلطة فى انتخابات ٢٠٠٦ الفلسطينية، فالأول: مهم باعتباره سابقة ممكنة للتحركات الإسرائيلية المستقبلية للخروج من الضفة الغربية، والثانى: وجه ضربة قاسية للمدرسة السياسية والقيادة القديمة لفتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، فنجاح هذا الحزب الإسلامى، المؤيد بقوة للكفاح المسلح وعدم الاعتراف بالدولة اليهودية، وضع تساؤلات جديدة سواء فيما يتعلق بعملية التفاوض أو مستقبل فلسطين كنواة لدولة تحت قيادة قومية موحدة، والتحديات التى يطرحها هذان الحدثان ستكون موضوع تحليل المؤرخين الذين ينظرون إلى الوراء على العقد الحالى.

إن العديد من الأسئلة التي تبحث عن إجابة ما زالت قائمة، وفي أعماقها نجد النزاع الأساسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والكثير من المقولات الجوهرية المثيرة للجدال ما زالت بدورها في حاجة إلى إجابات، وإذا كان من الصحيح أن الأطراف قد قطعوا طريقًا طويلاً من حالة المقاطعة المتبادلة قبل أوسلو إلى الاعتراف المتبادل، وإن كان غير كامل أو متردد من قبل الطرف الفلسطيني، فإن القضايا الرئيسية التي تباعد بينهم والافتقار إلى الثقة المتبادلة في نوايا كل طرف ما زالت حتى الوقت الحالى هائلة أمام التفاهم المتبادل والتفاوض على السلام.

#### الهبواميش

- (۱) من أجل استعراض أولى ومباشر من دبلوماسى إسرائيلى كان موفدًا إلى القاهرة خالل السنوات الأولى الصعبة انظر إفراييم دويك، ١٩٨٠ ، Israeli Egyptian Relations ، ١٩٨٠ ، نقديم إسحاق شامير ، لندن: فرانك كاس، ٢٠٠١.
- (۲) حول مبادرة ريجان انظر رونالد يونج، Missed Opportunities for Peace: سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ١٩٨١-١٩٨٦ فيلادلفيا، ١٩٨٦-١٩٨١ فيلادلفيا، ١٩٨٧-١٩٨٠ المتحدة في الشرق الأوسط، ١٩٨١-١٩٨١ فيلادلفيا، ١٩٨٧-١٠ سنة ١٩٨٧ الفصلان ١٩٨٠. لـورا زيترين أيزنبرج ونيل كابلان، الاحتمالات، دار نسشر جامعة الديانا، ١٩٨٨، صن ١٩٨٨، صن ١٩٨٠، من خطة ريجن (١ سابتمبر ١٩٨٨) ونقاط الحديث المناحم بيجن (٨ سبتمبر) أعيد إنتاجها في المرجع السابق، صن ١٩٨٤- ٩١. والخطة جرى إعادة إنتاجها في كتاب ١٩٨٢ الاعتمالات التاريخ الموثق لصراع الشرق الوسط، الطبعة السابعة المنقحة، تحرير والتر لاكير وبارى روبين ، نيويورك: بنجوين ، سانة الطبعة السابعة المنقحة، تحرير والتر لاكير وبارى روبين ، نيويورك: بنجوين ، سانة
- (۳) خطة سلام بریجینیف، ۱۰ سبتمبر ۱۹۸۲، جری أخذ مقتطفات منها فی کتاب The Israeli بریجینیف، ۱۰ سبتمبر ۱۹۸۲، جری أخذ مقتطفات منها فی Palestinian Conflict: سجل وثائقی ۱۹۹۷–۱۹۹۰، تحریر یهودا لوکاش، دار نشر جامعة کمبریدج، ۱۹۹۲، ص:۲۰-۲۰. ومن أجل متابعة دقیقة للخطط جری إعلانها فی یولیو ۱۹۸۶ (المرجم السابق، ص: ۲۱-۲).
- (٤) الإعلان النهائي للقمة العربية الثانية عشرة في فـاس بـالمغرب يـوم ٩ سـبتمبر ١٩٨٢، مقتطفات في لا كير وروبين مرجع سابق ص: ٢٦٣-٥.

- (°) يزب صابغ، Armed Struggle and The Search for State: الحركة الوطنية الفل سطينية، ١٩٩٧، المراسات الفلسطينية، ١٩٩٧، دار نشر جامعة أوكسفورد/ واشنطن معهد الدراسات الفلسطينية، ١٩٩٧، ص:٦-٥٨٥: قصة النضال الفلسطيني من أجل الدولية، ١٤٠٠، ص:١٤٦.
- (۱) شيريل أ. روبنبرج ، The Bush Administration and the Palestinians: إعادة تقويم، وذلك في كتاب Wormal, IL: ،نحرير مايكل سليمان، "US Policy From Wilson to Clinton في كتاب ١٩٩٥ مصن ١٩٩٥ مصن الإسلامية المسلمة المسل
- (۷) من أجل تفاصيل دور جورج بوش فى وثيقة بيريز حسين (فيما بعد) وخططه انظر خطــة شولتز ٦ مارس ١٩٨٨ والتى أعيد إنتاجها فى لاكير وروبين، مرجع سابق ص:٣٢١-٢. أيزنبرج وكابلان، مرجم سابق الطبعة الثانية الفصل ٣.
- Herbert C. Kelman : انظر: الحوار التجديدى من جانب هيربرت كيلمان في جامعة هارفارد: (^) انظر: الحوار التجديدى من جانب هيربرت كيلمان في جامعة هارفارد: (مجلسة تسموية الصراعات ٢٦: ١ (مارس ١٩٨٢ ، ص: ٣٩-٣٩). هربرت كيلمان، الاصراعات ١٢: ١ (مارس ١٩٨٢ ، ص: ٣٩-٣٩). هربرت كيلمان، Barriers To Negotiations Of The Israeli Palestinian Conflict مجلسة الدراسسات الفلسطينية ١١: ١ (خريف ١٩٨٦) ص: ٢٨-١٣. حسين أغا وشاهي فيلسمان وأحمد خالدى وزيئيف شيف، ١٩٨٦) ص: ٢٠-١٣. دروس من الشرق الأوسسط، كامبريسدج، عالم الله على موقسع Beyond موقسع المتحدد ال

Conflict ، جـــرى الـــدخول عليهــا فـــى ١ ســبتمبر ٢٠٠٨ علـــى: http://www.beyondintractability.org/audio/10637/

- (٩) انظر: مرجع سابق يوري أفنيري، Westport CT: Lawrence Hill ، My Friend The Enemy ١٩٨٦. محمد ربيع، US-PLO Dialogue: الدبلوماسية السرية وتـسوية الـصراع، دار نشر جامعة فلوريدا، ۱۹۹۰ الأجزاء ۳، ۸، ۱۲. بـسام أبـو شـريف، Prospects of a Palestinian Israeli Settlement ، الجزائر ٧ يونيو ١٩٨٨ وأعيد إنتاجه (١٨ يونيو) فـــى كتاب لوكاش، Israeli Palestinian Conflict ، ص: ٩٩٣-٩. وثيقة أبو شريف أعيد انتاجها أيضا مع (رد فعل أمريكيين يهود كبار على وثيقة أبو شريف) ٣٠ يونيــو ١٩٨٨، وذلك في ۱۱۸ GPS: ١ (خريف ۱۹۸۸) ص:۲۷۲-٥، و٣٠٦-٣. بــسام أبــو شــريف وعوزى مهنيمي، Beast of Enemies: مذكرات بسام أبو شـريف وعـوزى مهنيمـي، بوسطن، MA: Little, Brown ، ۱۹۹۰، ص:۲۰۷۲. محمود عباس (أبو مازن)، Through Secret Channels: الطريق إلى أوسلو: القائد الأعلى لمنظمة التحرير أبو مازن يميط اللثام عن قصة المفاوضات مع إسر انيل، (Reading: Garnet)، ۱۹۹۰، ص:٤-۸ ص:۱۳-۸. محمد حسنين هيكل، Secret Channels، مرجع سابق، ص: ٣٤٣-٥١. يوسى بيلين، Touching Peace: من اتفاق أوسلو إلى المعاهدة النهائيــة، الترجمة من العبرية قام بها فيليب سيمبسون، لندن:Weidenfeld and Nicolso ص: ٧-٢٦. أغا وأل، مرجع سابق ص:٢٠-٧. وليد سالم وايدى كوفمان، مرجع سابق، تحریر ایدی کوفمان وولید سالم وجولیت فیرهوفن، تقدیم ن. شازان وح. سنیورة، بولدر ، CO: Lynne Rienner ، سنة ۲۰۰۱ ص: ۲۱–۲۱.
- (۱۰) خطة العمل الأردنية الفلسطينية (۱۱ فبراير ۱۹۸۰) والتي أكدتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في ۱۹ فبراير ۱۹۸۰، هذا التصريح موجود في لوكاش، مرجع سابق، ص: التحرير في الم عدنان أبو عودة، مرجع سابق ص: ۲۲۱-۲۰ ، ۱۹۹۴، مرجع سابق موجود في الكتاب الذي حرره جوزيف نيفوو إيلان بابيه، لندن، فرانك كاس، ۱۹۹٤، ص: ۷۸-

- ۸٥. أفى شلايم، Lion of Jordan: حياة الملك حسين فى الحرب والسلام، لندن: دار نشر
   بنجوين سنة ٢٠٠٧ الفصل ٢٠. خالدى، The Iron Cage ، مرجم سابق ص: ١٤٨.
- (۱۱) انظر أيزنبرج وكابلان، مرجع سابق ص: ٣٠-٧٤، ١٩٥. شلايم، أسد الأردن مرجع سابق، فصل ٢١.
- (۱۲) ألان دوتي، الدولة اليهودية: بعد مرور قــرن، دار نــشر جامعــة كاليفورنيــا، ١٩٩٨، ص: ٢٠٠-١.
- (۱۳) حول خلقیة حرکة حماس وبروزها فی المجتمع والسیاسة الفلسطینیة انظر زیاد أبو عصرو، (۱۳) حول خلقیة حرکة حماس وبروزها فی المجتمع والسیاسة الفلسطینیة انظر زیاد أبو عصرو، نام المون ا
- (۱٤) مارك تسلر ، Intifada ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۳ ، موسوعة الفلسطينيين المنقحة والتى حررها فيليب مطر ، نيويورك: Facts on File ، سنة ۲۰۰۵ ص: ۲۲۲.
- (۱۰) عن الانتفاضة انظر أيضاً زيئيف شيف و إيهود يانارى، Intifada : الانتفاضة الفلسطينية جبهة إسرائيل الثالثة، نيويـورك: سـيمون وشوسـتر، ۱۹۹۰. الانتفاضـة الانتفاضـة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلى، تحرير زكارى لوكمان وجوئيل بينـين، بوسـطن، The Intifada and The 1936-39 . المحمد الاحتلال الإسرائيلي، ١٩٨٩. كينيـت سـتين، ١٩٥٥-36 . المحمد الاحتلال الإسرائيلية ١٩١٠ كينيـت سـتين، ١٩٥٥-36 . المحمد الاحتلال الإسرائيلية ١٩٠٠ كينيـت سـتين، ١٩٥٥-٥٨).

- (١٦) الإعلان الفلسطيني للاستقلال، الجزائر، ١٥ نوفمبر ١٩٨٨، ورد النص في كتاب لاكيرو روبين، مرجع سابق ص: ٢٠٥-٨. The Palestinian Israeli Peace Agreement: تسجيل وثائقي منقح، الطبعة الثانية، ولشنطن معهد الدراسات الفلسطينية سنة ١٩٩٤ (المشار اليه فيما بعد باسم pipe) ص:٢٦٨-٢٦. لوكاش، مرجع سابق، ص: ٢١١-٥. المجلس الوطني الفلسطيني، الإعلان السياسي، الجزائر ١٥ نوفمبر ١٩٨٨، وذلك فــي لاكيــرو روبين، مرجع سابق، ص: ٢١٩-٥. Pipa، ص: ٢٧٣ -٨٢. لوكاش، مرجع سابق ص: ٢٠٥-٢٠.
- (۱۷) خطاب عرفات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف يوم ۱۳ ديسمبر ۱۹۸۸ والنص في Pipa ص:۲۸-۹۷- لوكاش، مرجع سابق ص:۲۰-۳۶. عرفات، موتمر صحفي وتصريحات جنيف ۱۶ ديسمبر ۱۹۸۸، والنص في Pipa ص: ۲۹۸-۹. رونالد ريجان تصريح، بالسماح بالحوار بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير، واشنطن ۱۶ ديسمبر ۱۹۸۸ والنص في Pipa، ص:۳۰۰. وانظر أيضا:

http://www.mideastweb.org/arafat1988.htm

و

http://www.mfa.gov.il/MFA/Foreigh%20relations/Israels%20foreign%20relations%20si nce%201947/1984-1988/419%20statment%20by%20yasser%20arafat-

سابق عن الدبلوماسية السرية وتسوية الصراع، تقديم هارولد سوندرز، Gainesville: دار نشر سابق عن الدبلوماسية السرية وتسوية الصراع، تقديم هارولد سوندرز، Gainesville: دار نشر جامعة فلوريدا، ١٩٩٥ خاصة الفصل ٩. جيدون رمبا، مقابلة مع ســتانلى شــينباوم، جــرى مناقشتها فــى (Self Appointed Arrogant American Jewish Interlopers Offer Illusions of Peace) اغسطس ٢٠٠٧، والمتاح على موقم:

www.ameinu.net/prespectives/current\_issues.php?articleid=252 تم الدخول عليها فــــى ٢٩ أغسطس ٢٠٠٧.

- (۱۸) انظر بنیامین نتنیاهو، مرجع سابق، طبعة منقحة، نیویورك: Warner Books سنة ۲۰۰۰، ص: ۲۲۸-۲۶.
- (۱۹) وليد خالدي، (The United States and the Palestinian People) جامعة جــورج تــاون، مارس ۱.۱۸، أعيد إنتاجه في وليد خالدي Palestine Reborn، لنــدن/ نيويــورك ۱۹۸۰ مارس ۱۹۹۲، أعيد إنتاجه في وليد خالدي مماثلة، انظر محمد مصلح ( ۱۹۹۲ مصناح ( ۱۹۹۳ مصناح (
- (۲۰) ألان دوتي، Israel/Palestine، الطبعـة الثانيـة، Malden, MA/Cambridge، بريطانيــا: 1/۱۳٤ عام ۲۰۰۸ ص: ۱/۱۳۶.
- (۲۱) الكلمة الإنجليزية جرى استعارتها إلى العبرية وتم نطقها عبر FEHR. وحــول المفهــوم انظر الفصل السادس والمصادر المقتبس منها في الهامش رقم ٤٨. وانظر أيــضا بينــي موريس (A New Exodus for the Middle East?) الجارديان ٢ أكتوبر ٢٠٠٢.
- (۲۲) دوتي، مرجع سابق ص:۲۳۲-۶۸. برنارد وزارشتین، مرجع سابق، الطبعة الثالثة ۲۰۰۸ ص: 

  Heaven, CT / لندن: دار نشر جامعة یال الندن Profile Books عسام ۲۰۰۸ ص: 
  ۱۳۰ ۱۳۰
- (۲۳) خطـــاب الملـــك حــسين فــــى ۳۱ يوليـــو ۱۹۸۸ متـــاح علـــى موقـــع:

  The Other . أعيد إنتاجه في هارولد سوندرز، www.kinghusscin.gov.go/88\_july31.html

  www.kinghusscin.gov.go/88\_july31.html

  walls : Walls العربي الإسرائيلي من وجهة نظر عالمية، طبعة منقحة دار نــشر جامعة برينستون، ۱۹۹۱، ص: ۲۰۳-۱۹۷ وكذلك في ويليــام كوانــت (تحريــر) ۱۹۸۱ خشر سنوات بعد كامــب ديفيــد، واشــنطن معهــد بروكنجــز، ۱۹۸۸

ص: ۹۹٤-۸. مقتطف من لاكيرو روبين ، مرجع سابق، ص: ۲۳۸-۲۹. Asher Susser . الكتاب الذي حرره جوزيف (Jordan, the PLO and the Palestine Question) وذلك في الكتاب الذي حرره جوزيف نيف ووليلان بابيه باسم Jordan in the Middle East: إنشاء دولة في البؤرة، لندن فرانك كاس ۱۹۹۶ ص: ۲۱-۲۱۸. أبو عودة، مرجع سابق، ص: ۲۲۲-۹. مسروان معسشر، مرجع سابق، ص: ۲۲۲-۹.

- (۲٤) حول مؤتمر مدرید انظر: أیزنبرج وکابلان، مرجع سابق، ص:۷۰-۸۹ وص:۱۹۹-۲۰۶.
- (٢٥) حول بعض المبادلات في الوثائق بين الوقود الإسرائيلية والفلسطينية والمذكرات المقدمة للأمريكان أثناء هذه المباحثات (يناير ١٩٩٢ أغسطس ١٩٩٣) انظر ( ١٩٩٣ الأمريكان أثناء هذه المباحثات (يناير ١٩٩٠ أغسطس ١٩٩٣) انظر المعهد الدراسات Israeli Peace Agreement: سجل وثائقي) الطبعة الثانية المنقحة، واشنطن معهد الدراسات الفلسطينية، ١٩٩٤ ص:٩٣ ١٠٩. ومن أجل عرض مباشر من أعضاء الوفد الأردنيي، انظر عبد السلام المجالى، وجواد العناني ومنذر حدادين، Peacemaking: القصمة الداخلية للاتفاقية الأردنية الإسرائيلية عام ١٩٩٤ تقديم سمو الأمير الحسن بن طلل والمقدمة بقلم ديفيد بورين، دار نشر جامعة أوكلاهوما، ٢٠٠٦، ص:٢٢-٢٢٢.
- (۲۹) حول مفاوضات أوسلو و DOP انظر أيزنبرج وكابلان مرجع سابق ص: ۲۹-۱۰۳. الطالقة المساور المساو

- Mediation, Domestic ) عن المفاوضات السورية الإسرائيلية انظر جيريمى بريــسمان ( ۲۸) ٢٠٠٠ الامنية ٢٠١٦ الأمنية ٢٠١٦ الدراسات الأمنية ٢٠١٦ ( Politics and the Israeli-Syrian Negotiations ( يوليو سبتمبر ٢٠٠٧)، ص٠: ٣٥٠٠. أيزنبرج وكابلان الطبعة الثانية الفصل ٦.
- (٢٩) حول المفاوضات والمعاهدة الأردنية الإسرائيلية انظر أيزنبرج وكابلان، ص: ٩٠-١٠٢، ٢٩٧ حول المفاوضات والمعاهدة الأردنية الإسرائيلية انظر أيزنبرج وكابلان، ص: ٩٠-٢٠١،
- (۳۰) خطاب رابین أمام الکنیست، ۲۷ یونیو ۱۹۹۳، وهی الفقرات نفسها فی افتتاح رابین یــوم ۱۳ استان مرجع سابق ص: ۱۹۹۳، أعید انتاجه فی لاکیرو روبین مرجع سابق ص: ۱۹۹۳،
- 1: \ Israel Affairs 'New Directions in Israel's Foreign Policy أهـارون كليمـان ، ١: \ المحارون كليمـان ، ١٩٩٥ عند الدول التي لإسرائيل معها علاقات دبلوماسية قفز من (حريف ١٩٩٤)، ص: ١٩٩٨ عند الدول التي لإسرائيل معها علاقات دبلوماسية قفز من ١١٠ عام ١٩٩٨ إلى ١٦٣ عام ١٩٩٨ موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية تـم الـدخول عليه يوم ٥ سبتمبر عام ٢٠٠٨ على موقع:

. http://www.mfa.gov.il/MFAHEB/general+info/about+us/foreign\_relation.htm

- (۳۲) أبا إيبان، (Why Hysteria on a Mideast Parley?) نيويورك تايمز ٣ أبريل ١٩٨٨. حول تطور فكر رابين انظر حمدا بن يهودا، Policy Transformation in the Middle East: نظم ضبط التسلح والأمن القومي، تصالح. وذلك في عسرض المقالات في الدراسات الإسرائيلية: كتب عن إسرائيل المجلد ٥ تحرير لورا زيترين أيزنبسرج ونيسل كسابلان المجلد ١٩٨٨.
- (٣٣) حول الاختلافات الاجتماعية الاقتصادية والاعتماد المتبادل بين إسرائيل والفل سطينيين انظر وزارشتين، مرجع سابق، ص: ٥٧-٨٦. وحول تطور حل الدولتين خلال العقد المنصرم انظر مارك هيلر، A Palestinian State ما يعنيه ذلك لإسرائيل، دار نشر

- جامعة هارفارد، ١٩٨٦. مارك هيلر وسارى نسيبة، No Trumpets, No Drums: تــسوية الدولتين في الصراع العربي- الإسرائيلي ، نيويورك Hill and Wang .
- خليل الشقاقي (Ending the Conflict: هل تملك الأطراف ذلك؟) وذلك في الكتاب الدي حرره روبرت روث شتاين وموشيه ماعوز وخليل شقاقي، برايتون المملكة المتحدة/ بورتلاند، أو Sussex Academic Press، من: ٤٠، وانظر أيضنا المرجع السسابق ص: ٤١. خالدي، مرجع سابق ص: ١٩٦، وخالدي أيضنا يؤكد أن الاختيار الاستراتيجي لأماكن المستوطنات اليهودية وخرائط الطرق تسيء إلى الشكل الممكن وإمكانية نشوء أي دولة فلسطينية تبتغي أن تضع الأماكن المتجاورة للشعب الفلسطيني.
- (۳۰) Baruch Kimmerling and Joel S. Migdal, The Palestinian People: تاریخ، دار نــشر جامعة هار فار د، ۲۰۰۳، ص: ۳۷۸.
- - (۲۷) خالدی، مرجع سابق ص:۱٤٦ ، ۱۷۸.
- (۳۸) انظر: یورام بیری (تحریر)، The Assasination of Yitzhak Rabin، دار نــشر جامعــة ستانفورم.
- (۲۹) على أبــو النعمـــة، Desertpeace ، Israel's Auchwitz Borders Revisited ، ^ ديـــــمبر ۲۰۰۸، تم الدخول عليها يوم ۱۶ فبر اير ۲۰۰۹ على موقع: -http://www.desertpeace.world-press.com/2008/12/08/israels

auschwitzborders-revisited. ملاحظات رئيس الوزراء شيمون بيريز بمناسبة افتتاح حفل ذكرى شهداء المعركة والأبطال، Yad Vashim ، القدس، ١٥ أبريل ١٩٩٦.

- رون أجل وجهة نظر ومعالجة نقدية لإيجابيات وسلبيات سنوات أوسلو انظر: رون بوندك (٤٠) من أجل وجهة نظر ومعالجة نقدية لإيجابيات وسلبيات سنوات أوسلو انظر: روث بوندك بوندك (The Israeli Palestinian Peace Process) مرجع سابق شتاين وماعوز والشقاقي (The Palestinian People) مرجع سابق ص:۸۸-۸۱. كيمرلينج ومجدال، Peace in Tatters، الفصلان ١١-١٠. يورام منتال، Peace in Tatters: إسر انيل فلسطين والشرق الوسط، Peace in Tatters منتال، ۱۱-۲۰۰ الفصل ۳. جاليا جو لان، العالم التعالى: خطط السلام ومقترحات من أوسلو لفصل القوات، برينستون، NG: Markus Wiener، سنة ۲۰۰۷، سنة ۱۲۰۷، الفصل ۲۰۰۷
- (۱۱) من أجل ملخص لسنص اتفاقيسة Wye انظر موقسع وزارة الخارجيسة الإسرائيلية:
  http://www.mfa.gov.il/MFA/peace%20process/guide%20to%20the%20peace%20pro

  cess/the%20why%20river%

  cess/the%20why%20river%

  منافر ومن أجل عرض مباشر أولى انظر دينيس روس مرجع سابق نيويسورك عسام ٢٠٠٨. ومن أجل عرض أجل المناقشة انظر جولان مرجع سابق، ص:٢٠-٢٩.
- (٤٢) موضوعات جيرمى بريسمان الخاصة بهذه الحكايات ووضعها موضع الدراسة وذلك في المناصة المناصة المناصة المناصة بهذه الحكايات ووضعها موضع الدراسة وذلك في المناصة المناصقية والمناصة المناصة والمنصولية والتحريفية) وهذا يتوافق عموما مع الاثنتين المقدمتين هنا: إيتامار رابينوفيتش المناصة والمحدثة، دار نسشر المناصقة المناصقة والمحدثة، دار نسشر المناصقة المناصقة المناصقة والمحدثة، دار نسشر المناصقة المناصة المناصقة ا

ماذا جرى خطأ؟ الأمريكان، الإسرائيليون والفلسطينيون يحللون فشل المحاولة الجريئة لتسوية الصراع العربى - الإسرائيلي، برايتون، بريطانيا / بورتلاند، أو Sussex Academic (Reconstructing Camp عام ٢٠٠٥. مئتال، مرجع سابق الجزء ٥. ديفيد ماتز (David مجلة المفاوضات ٢٢: ١ (يناير ٢٠٠٦) ص:٩-١٠٣ جولان، مرجع سابق الفصلان ٣-٤. أيزنبرج وكابلان، مرجع سابق، الطبعة الثانية، فصل ٩.

(٤٣) نص مقابيس كلينتون في ٢٣ ديسمبر سنة ٢٠٠٠ معاد إنتاجه في كتاب روس، مرجع سابق، ص: ٨٠١-٥. وهو كذلك متاح على موقع:

<u>http://domino.un.org/unispal.NSF/Iee874ab1832a53e85257obboo6dfaf6dfaf6/d57af</u> ، تم الدخول عليه يوم ۷ سبتمبر ۲۰۰۸.

- عنا حول مفاوضات طابا انظر وثيقة موراتينوس كما جاء بها أكيفا السدار (The Peace That حول مفاوضات طابا انظر وثيقة موراتينوس كما جاء بها أكيفا السدار (Nearly Was At Taba فراير ۲۰۰۲، وهو متاح أيسضا علسى: (Www.mideastweb.org/moratinos.htm بريسمان مرجع سابق. جو لان، مرجع سابق، الفصل ٥. ديفيد ماتز (Trying to Understand the Taba Talks) الجيزء الأول، المجلة الإسرائيلية الفلسطينية للسياسة والاقتصاد والثقافة ١٠: ٣ سنة ٢٠٠٣ ص ١٠٥ و (Why did Taba End?) الجزء الثاني، المجلة الفلسطينية الإسرائيلية للسياسة والاقتصاد والثقافة ١٠: ٢ مفحات: ٢٠٠٢ مفحات: ٨-٩٢.
- (10) مؤتمر العدالة لليهود في الدول العربية (JJAC) يوليو ٢٠٠٨ في لندن، ناتان جيفيــه Michael ٤-٣٣ في لندن، ناتان جيفيــه Michael ٤-٣٣ في لندن، ناتان جيفيــه Michael ٤-٣٣ في المسلم (Other Middle East Refugees Palestinian Refugee Compensation and Israeli Counterclaims for ) R. Fischbach في المسلمينية ١٠٥٨ (خريــف (Jewish Property in Arab Countries) مجلــة الدراســات الفلــسطينية ٢٨٠١ (خريــف
- (٤٦) انظر: (The Refugee Problem at Taba مقابلة أكيفا إلدار مع يوسى بيلين ونبيل شعث) المجلة الفلسطينية الإسرائيلية للسياسة والاقتصاد والثقافة ٩: ٢، ٢٠٠٢، ص: ٢٢-١٢.

ما حرره Exile and Return بعنسوان Ann M. Lesch and Ian S. Lustic الفلسطينيين واليهود، دار نشر جامعة بنسلفانيا، ٢٠٠٥. خليل الشقاقي ( Refugees and الفلسطينيين واليهود، دار نشر جامعة بنسلفانيا، ٢٠٠٥. خليل الشقاقي ( The Legitimacy of Palestinian-Israeli Peace Making Arab Jewish Relations) وذلك في كتاب مقالات على شرف موشيه ماعوز، تحرير ايلي بوديه وأشير كوفمان بعنوان ( From Conflict to Resolution - ٣٦٣ ص ٢٠٠٦ ص ٢٠٠٠ من المنافق من ٢٠٠١ أكيفا الدارو أفي استخاروف ( Haaretz Peace Deal would Have to Include Right of Return بسبتمبر ٢٠٠٨.

- (٤٨) حول انتفاضة الأقصى انظر جيرمى بريسمان (The Second Intifada: خلفية وأسباب الصراع الإسرائيلي- الفل سطيني) مجلة دراسة الصراع ٢٢: ٢ (نهاية ٢٠٠٣)، ص:١١٤-١٤. منتال، مرجع سابق، الفصل ٦.
- (٤٩) فيليب مطر (Al-Aqsa Intifada) موسوعة الفلسطينيين طبعة منقحة (تحرير) فيليب مطر، فيليب مطر، فيليب مطر، تيويورك: ٤-٢٣: ص ٢٠٠٥، ص ٢٠٠٥.
- Arafat ) من أجل نقد استراتيجية الفلسطينيين خلال الانتفاضة الثانية، انظر يزيد صايغ (٥٠) من أجل نقد استراتيجية الفلسطينيين خلال الانتفاضة الثانية، انظر يزيد صايغ (٢٠٠١) . ص:٢٠-٤٧ ) من أجل نقد استراتيجية الفلسطينيين خلال الانتفاضة (٢٠٠١ خريف ٢٠٠١) الصفحات ٢-٧٠ ) الصفحات ٢-٧٠) الصفحات ٢٠٠٠ (شتاء ٢٠٠٢) الصفحات ٥١.
- (۱) التقرير النهائى الجنة شرم الشيخ لتقصى الحقائق (تقرير ميتشل)، ۳۰ أبريــل ۲۰۰۱، وكــنلك خطة عمل تينت ۱۳ يونيو ۲۰۰۱، وتم الدخول للإطلاع عليهما يوم م سبتمبر ۲۰۰۸ على الــرابط المttp://www.yale.edu/lawweb/avalon/mieast/mitchell\_plan.htm .http://www.yale.edu/lawweb/avalon/mideast/mid023.htm
- (٥٢) قرار مجلس الأمن رقم ١٣٩٧ بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٠٢، تم الإطلاع عليه يوم ٥ سبتمبر ٢٠٠٨ على الرابط

### http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/N02/283/59/PDF/N0228359.pdf

- (٥٣) خارطة طريق مبنية على أساس الأداء للوصول إلى تسوية دائمة قائمــة علــى أســاس الدولتين، ٣٠ أبريل ٢٠٠٣، تمت إعادة نشرها في كتاب جولان، "إســرائيل والــصراع الإسرائيلي- الفلسطيني"، المتاح على الرابط:
- http://www.yale.edu/lawweb/avalon/mideast/roadmap.htm وتـــــــــم الإطلاع عليه يوم ٥ سبتمبر ٢٠٠٨.
- (٥٤) نص إعلان بيروت حول مبادرة السلام السعودية، ٢٨ مارس ٢٠٠٢، وهو متاح على الربط http://www.al-bab-com/arab/dics/League/peace02.htm وفي: جو لان: "إسرائيل

وفلسطين"، الملحق الثالث. ومن أجل دراسة أكثر عمقًا للموقف الأردنى من المفاوضات العربية – العربية والمفاوضات الأخرى المتصلة بها انظر: موشار، "المركز العربي". وللمزيد من المناقشات والتحليل انظر: جولان، "إسرائيل وفلسطين"، ص: ٢٩-٧١ وكذلك منتال، Peace in Tatters، وأيضنًا: إيلى بودة، "من فهد إلى عبد الله: مبادرات السلام السعودية وأثرها في النظام العربي وإسرائيل"، القدس، معهد ترومان، الجامعة العبرية، ٢٠٠٣.

(٥٥) يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لمبادرة جنيف على السرابط -http://www.geneva ليمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لمبادرة جنيف على السرابط محدد الموصوب المتسوب المتساب المتساب المتسوب المتساب ا

### الفصل الحادي عشر

# الكتابة عن الصراع

فى الأجزاء السابقة قدمت عرضاً تاريخيًا للصراع الإسرائيلي-الفلسطينى والعربى- الإسرائيلي خلال ما يناهز ١٣٠ عامًا فى أقل من ١٨٠ صفحة، وكان الهدف هو إعطاء القارئ:

- الإحساس بكيفية تطور الصراع من بداياته المبكرة إلى صراع له أبعاد إقليمية ودولية.
  - الوعى بالتغييرات في الإطار التاريذي، وأنماط السلوك المتكررة خلال هذه الفترة.
  - بعض الفهم للأطراف ودوافعهم والمضمون العاطفي لوجهات نظرهم المتصارعة.
- لمحة عن الأسباب التى تجعل هذا الصراع مقاومًا إلى هذا الحد للحل، خاصة عندما يحدد الشخص عددًا من المقولات الجوهرية المثيرة الجدال التى لم تحل، والتسى ربما تكون غير قابلة للحل.
- معرفة أساسية للموضوعات الرئيسية موضع الجدال بين أطرف المصراع الرئيسية،
   وأيضًا بين المؤرخين الذين كتبوا عنه.

وكانت الفصول من (٣) إلى (١٠) محاولة لتقديم تاريخ للصراع بشكل محايد وموضوعى وقانونى، مبنية على الانفتاح على الدلائل المتعارضة ومختلف التفسيرات التى جرى تقديمها، ولم يظهر أن أيّا من الصهاينة والإسرائيليين والغسطينيين والعرب، آمل فى ذلك، على أنه يحتكر الحقيقة أو الشر أو الفضيلة أو الرنيلة.

وإحدى النتائج التى يمكن التوصل إليها من العرض السابق؛ هو أن كلاً من الأطراف كان يعمل، وما زال حتى اليوم، حاملاً معه حقيبة تاريخية ثقيلة، هذه الحقيبة تتضمن:

أ) تراكمات من المظالم غير المحلولة إزاء الطرف الأخر، وإدراك لأعمال غير عادلة ارتكبت من جانبه.

ب) شعور مستمر ومتجدد بأحقية وعدالة قضية.

ج) شعور مستمر ومتجدد بأنه كان الضحية على يد الآخرين.

د) درجة من التشاؤم والسخرية واليأس بسبب توالى الإحباطات إثر الجهود
 الفاشلة والفرص الضائعة من أجل تسوية عادلة / أو سلمية.

إن الروايات المختلفة الفلسطينيين والإسرائيليين عن تاريخهم المشترك للصراع- وقصصهم المتعارضة- لا يمكن التوفيق بينها بسهولة، وقد حاولت أن أكون أمينا فيما يتصل بالروايات المتعددة، وتركت كلاً من الروايات المتعارضة يتحدث عن نفسه في الصفحات السابقة والالتزام بحد أدنى من التقديم من جانبي.

يوجد عدد من الطرق المختلفة لتقديم الــ١٣٠ سنة من الصراع، ليس مــن بينها العرض المحايد للحقائق المجردة أو سرد للأحداث وفقًا لتسلـسلها الزمنــى، وفى هذا الفصل الأول من الخاتمة سننظر إلى كيف أن الكتابة التاريخية والسياسية عن هذا الصراع لا تقوم فقط بوصفها تقديم تقرير عنه، وإنما أيضًا تــشارك فيــه، وغالبًا أيضًا ما تشوهه.

# نقانص الأساطير في مواجهة الحقائق:

خلال الصفحات السابقة رأينا أمثلة لكيف أن الأحداث نفسها يمكن أن تفسير بطرق شديدة الاختلاف من جانب الإسرائيليين ومن يؤيدهم من ناحية، والفلسطينيين ومن يساندهم من ناحية أخرى، وكل طرف يتمسك بدقة بروايته ويسارع برفض الروايات المناقضة، ويصف مكوناتها بأنها أساطير ودعايات وأكاذيب.

ولسوء الحظ؛ فإن هذا العرض لتاريخ النزاع من خلال تجميع ودعم "حقائق" طرف ضد "زيف" و "أسطورية" الآخر قد صار طريقة شائعة، لكنها شديدة التبسيط، في تفسير الصراع للمبتئين مستبعدة الشكوك غير الملائمة للمخلصين ومحاولة استمالة المراقبين غير المرتبطين ببرامج معينة، وعلى الرغم من أنه غالبا ما يكون مدعوما أكاديميا مما يزيد من جاذبيته، فإنه يلزم التدقيق فيه جيدا للتعرف على نقائصه الكثيرة، فالكثير من التاريخ المعقد لهذا النزاع يتم اختزاله في معركة بين الحقائق التي يقدمها "طرفنا"، والأكاذيب والدعاية الصادرة عن "الطرف الأخر"، وكذلك فضيلتنا تصير مكرسة ضد نواياهم الشريرة، وانمقاومة (الدفاع عن النفس) التي يقوم بها طرفنا ضد عدوانهم، ويأس طرفنا وضعفه في مواجهة قوتهم المهيمنة وتفوقهم غير العادل.

خلال المئة والثلاثين عامًا الماضية؛ قدم كل من الصهاينة/ الإسرائيليين والعرب/ الفلسطينيين أمثلة مكررة لهذه العقلية، وعندما تأتى هذه المواقف من المتصارعين أنفسهم في حمأة الصراع، فإن هناك شيئًا أصيلاً يرتبط بهذه العقلية المغلقة المناوئة، وهذه الاتجاهات هي عقبات حقيقية يجب تجاوزها بين المحاربين الحقيقيين، وبالنسبة للمتخصصين والمشاركين في ثقافة السلام وغيرها من الأنشطة الهادفة إلى بناء الجسور (۱)، فإن هذه الاتجاهات هي العقبات التي يجب أن تتركز

إليها جهودهم. ولكن ماذا يحدث عندما يقوم الكتاب والصحفيون والباحثون وغيرهم من المفسرين الذين يقفون خطوة أو أكثر بعيدًا عن الصراع الحقيقي، يقدمونه وفقًا لهذا المقترب الثنائي، ويحتفظون أو يحاكون واحدة أو أخرى من هذه الروايات المتعارضة تمامًا للتاريخ؟

وخلال عقود تم نشر العديد من الكتب والمدذكرات والمقالات المنحازة لطرف دون آخر تعكس مستويات مختلفة من التعقيد بل وحتى ادعت الموضوعية والحياد، وتكشف عن ذلك عينة من العناوين التي صدرت: "فلسطين: الحقيقة" (١٩٣٩)، "فلسطين عبر ضباب الدعاية" (١٩٢٦)، "أساطير وحقائق: سجل ملخص للصراع العربي الإسرائيلي" (١٩٦٠/١٩٦١)، "أساطير وحقائق: سجل ملخص "الصواب والخطأ عن إسرائيل" (١٩٧٧)، "أرض المعركة: الحقيقة والخيال في فلسطين" (١٩٧٣)، "تزييف المعلومات الصهيوني: إجابات منظمة التحرير الفلسطينية" (١٩٨٠)، "فلسطين والصهيونية عشرة أساطير" (١٩٨١)، اعسرف الحقائق (١٩٨٥)، "حالة فلسطين" (١٩٨٠)، "حالة فلسطين" (١٩٨٠)، "حالة إسرائيل" (٢٠٠٣)، "حالة إسرائيل" (٢٠٠٣)،

وسرعان ما يكتشف القراء الناقدون أن النية الحقيقية لهذه المطبوعات؛ هي تسجيل نقاط في إطار من حرب العلاقات العامة المستمرة بين وجهات نظر الإسرائيليين/الصهاينة والفلسطينيين/ العرب. والمناوشات الساخنة الجارية هذه الأيام في أروقة الجامعات بين المؤيدين للفلسطينيين والمؤيدين لإسرائيليين من مجموعات الطلبة تمثل التجسيد الأخير لهذه المعركة التي هي قديمة قدم المصراع نفسه، وعلى الرغم من تغيير الشكل والبنية والتكنولوجيا؛ فإن الكثير من منتجات اليوم تتبع النمط المعتاد "حقائقنا في مواجهة أساطير هم" وشبكة الإنترنت مليئة

بأمثلة على مثل هذا الأسلوب لتقديم موضوعات النزاع مع المساعى الناجحة للتقديم المحايد والموضوعية (٢).

وبالنسبة لأولئك المهتمين بصدق مهار ات النقاش والتأبيد؛ فان هذه الطريقة لتقديم وعرض الصراع لها بلا شك جاذبيتها<sup>(٤)</sup>، ولكن فضائلها لأولنك الدنين لا ينتمون لأى طرف- أولئك الذين يريدون الفهم الحقيقي: لماذا يحارب الأطراف بعضهم، وهل وتحت أى ظروف سيكونون قادرين على تسوية خلاف اتهم- فهذه الفضائل والمزايا مشكوك في نتائجها، وأحد الأوجه المقلقة لاصدار ات "الأساطير في مواجهة الحقائق" والمواقع الإلكترونية هي درجة التأكد التي بظهر ونها والتي غالبًا لا تتماشى مع أي شيء في الحياة الفعلية، فالحقائق نادرًا ما تكون بهذه البساطة، كما أن الوقائع نادرًا ما تكون واضحة مستقيمة مثلما يحاول تقديمها مروجو الأساطير في مواجهة الحقيقة، وأيضنا من خصائص هذا النوع من الكتابــة الاتجاه السهل نحو افتراض عدم الإخلاص في دوافع الآخر، ويحذرنا رجال علم الاجتماع المتمرسون حول كيف أنه من الصعوبة معرفة والحكم على دوافع طرف ما: "إن قدرتنا على معرفة دوافع الآخرين هي في الحد الأدنى و لا يمكن الاعتماد عليها وتخضع للإغراءات القوية لتبرير الذات والإسقاط"(٥)، وأولنك الذبن يريدون الدقة الفعلية والتقييم الأمين والمخلص للقوى التي تتفاعل لن يخدمهم مقترب الأساطير في مواجهة الحقائق لأنه من الناحية المنهجية تشوبه عيوب كثيرة، وبحكم طبيعته فإنه يرتب الحقائق بطريقة انتقائية ويتلاعب بالمعلومات باستخدام الحيل وسلسلة من الأدوات والأساليب لهدف واحد هو إبراز قضية، ومن الصعب جدًا أن يقود إلى معرفة بعيدة عن العاطفة أو فهم نقدى كما أنه لا يمكن أن يكون مساعدًا لنشطاء السلام الباحثين عن طريقة للخروج من المأزق؛ لأنه صيغة صدامية تغذى دائرة لا تنتهى من الاستقطاب وتبرير الذات وشيطنة الآخر.

## دور الأكاديميين:

ماذا عن دور القاعات الأكاديمية؟ لسوء الحظ حتى في هذه القاعات؛ حيث يجب أن تكون الموضوعية والدقة في أعلى مستوياتها في الكتابة عن الصراع العربي الإسرائيلي والإسرائيلي الفلسطيني، فإننا نجد الكثير من مشكلات التشويه وسوء التقديم التي واجهناها من قبل، فبعض الباحثين يرغبون في اختيار تقديم مساندتهم إلى واحدة من صيغ الصراع على الأخرى، ويقدمون تأييدهم لمشروعات تعليمية متصلة بالعلاقات العامة التي تكون دراساتها البحثية في الأغلب أكثر قليلاً كما من الصيغ المعقدة لمواد الحقيقة في مواجهة الأسطورة التي أوضحناها فيما سبق (1).

إن مشكلات الموضوعية العلمية في الكتابة عن الصراع؛ ليست - بأى حال - جديدة ولكنها طفت على السطح بطرق مختلفة عبر السنين، ففي بداية الخمسينيات على سبيل المثال فإن "سيلفيا حاييم" تجادلت مع إصدار "جورج أنطونيوس" - "يقظة العرب" (١٩٣٨)، الذي اقتبسناه في الفصل الثالث وكتبت:

"يمكن الدفع بأنه لا يوجد مؤرخ يمكنه الكتابة دونما وجهة نظر محددة، فأنطونيوس يتبنى وجهة نظر قومية، وفي هذه القضية يجب تقويمه كمؤرخ قومى، وعبارة مؤرخ قومى تعنى أنه يكرس قدراته ومهنيته لتعظيم وتضخيم أمته أو مجتمعه، وهذه الظاهرة بلا شك شائعة ولكنها تستحق الإدانة، فالمؤرخ قد تكون له في الحقيقة تحيزاته وتفضيلاته وهذه يجب أن تكون نوعًا من المسموح به له، ورؤية أنه يتعامل مع سلوك الرجال في السلطة بالحق أو الخطأ وبما

يفعله البشر مع كل منهم، فإنه ليس مسموحًا له أن يُنصب نفسه كمحام لقضية منقوصة ضد أخرى وكل القضايا السياسية هي ناقصة وغير مكتملة، وهذا يوضح الفشل في نزاهته الأكاديمية المهنية"(٧).

الكثير من الأعمال العلمية المنشورة عن الصراعات العربية - الإسرائيلية والإسرائيلية - الفلسطينية، ربما أكثر من الموضوعات الخلافية الأخرى؛ كتبها أناس يمكن أن نسميهم "مؤرخون قوميون"، وفي أيامنا يمكن أن نسميهم الأكاديميين الذين يتبنون ويدافعون بالنيابة عن قضية قومية معينة. وكما يتحسر محرر "موسوعة الفلسطينيين" فإن هناك الكثير من "اندماج الأيديولوجية والعلمية" في مجال" يغلب عليه الأنصار ... الذين استغلوا العلمية والصحافة من أجل استثارة شعوبهم، للحصول على التأييد العالمي، وكسلاح ضد الآخر في كفاحهم من أجل فلسطين «(^).

ومنذ عشرين عامًا؛ فإن محررى خلاصة من المقالات عن الصراع وصفوا مشكلات التحيز الأكاديمي بشكل مشابه:

"حتى بين الباحثين المفترض أنهم مراقبون موضوعيون، أحدث الصراع عاطفية شديدة... والباحثون ليسوا معصومين من العواطف التي تشجع المحاربين الذين ينتمون إلى روايات تاريخية مختلفة من أجل دعم ادعاءاتهم، هذه الحرب المستعرة بين الباحثين... تمثلت نفسها في ادعاءات وحجج متناقضة على الخطوط نفسها التي يستخدمها المحاربون أنفسهم"(١).

هذه الملاحظات تردد صدى واحدة من المقدمات المنطقية لسلسلة التواريخ المتضاربة؛ وبالتحديد إن المؤرخين لصراع ما غالبًا ما يعكسون مواقف أطراف وحججهم. ومنذ نهايات الثمانينيات حيث كانت تكتب هذه الكلمات فيان الأكاديميين قد صاروا أكثر استعدادًا للمقاتلة بطرق تعكس عدم التسوية وتفاقم الصراع. ولسوء الحظ فإن العروض المشوهة وشديدة الجدال تبدو أكثر تواترًا من أى وقت في الكتابات الأكاديمية والمحاضرات (۱۱)، وفي أيامنا هذه فإن المناخ الموات للمناقشة الهادئة والمتفتحة للصراع أصبح سلعة نادرة في أروقة الجامعات المول العالم. وأحد الأمثلة للمعارك الساخنة التي دارت في جامعات أمريكا الشمالية؛ هو إنشاء وتفعيل المراقبة من خلال موقع الكتروني يعمل ك تكلب حراسة - DOG WATCH للمحاضرات والموضوعات التي يقوم الأسائذة بتدريسها (۱۱).

فالسياسات الأكاديمية المعتادة تتضمن إظهار الذات، وصراعات الشخصيات، والحاجة لخلق الإعجاب لدى من لهم السلطة لتقدم الآخرين. والمناظرات الأيديولوجية الأصيلة تصبح أكثر تعقيذا ومرارة عندما يتصل الأمر بالصراع العربي الإسرائيلي؛ حيث امتدت الاتهامات بالتحيز والسلوك غير المهنى ومطاردة المشعوذين وقمع الحرية الأكاديمية إلى خارج الأسوار الجامعية الأكاديمية في عدد من الحالات ذائعة الصيت، وتضمنت في بعض الأحيان حملات دنيئة على المستوى القومي بهدف تشويه السمعة الأكاديمية (١٦)، إنها تكاد تكون حقيقة بديهية لكنها تعنى أنه لا يمكن أن تكون هناك موضوعية خالصة في مناقشة الشئون الإنسانية وأن التحيز هو ذاتي جذا وهو مصطلح نسبي، وفيما يخص أي موضوع فالتحدي للكاتب والقارئ هو أن يكون يقظاً وواعيًا بأي تحيز في أي دراسة بحثية، فعلى القارئ أن يكون متشككًا للغاية في الكتّاب الذين يدعون عدم

التحيز مطلقاً أو الذين يبدون أنهم يمكنهم تجنب تأثير تحيزاتهم فى مهنيتهم، فهؤلاء الكتاب ربما يكونون هم أنفسهم غير واعين، أو ينكرون، هذه التاثيرات التى لا يمكن تفاديها، وهم غالبًا يلبسون التاريخ القومى الثوب الأكاديمي مقتنعون أن ما يكتبونه هو علميًا على أساس سليم، ويؤدى غياب الوعى النقدى الذاتي إلى أن يصبحوا قادرين على معرفة أين تتدخل الأيديولوجية والتحيز في عملهم الأكاديمي.

وفى هذا السياق؛ يثور السؤال التالى: ماذا يمكن قوله بشكل عام حول الدور الأمثل للأكاديميين والأساتذة فى بحوثهم العلمية، وكتاباتهم، ومحاضراتهم عن هذا الصراع؟ وحل هذا الموضوع، ربما تحظى القائمة التالية بتوافق كبير بين المؤرخين، على الرغم من أنه بكل تأكيد لا يوجد ثمة إجماع بينهم:

- تقديم حقائق أساسية دقيقة والعمل على تأسيس سجل تاريخى يستند إلى مصادر
   ذات مصداقية ومتعددة ما أمكن.
- إقامة "السببية" حيث يمكن ذلك، بين تصرف ما وأخر وعرض فرضيات بديلة تشرح الصلات بين الأحداث.
- تقديم معلومات إطارية تتناول البيئة المحيطة تساعد القراء في فهم وتأكيد
   الدوافع والاتجاهات والقرارات وسلوك الفاعلين.
- تحدید الأنماط التی تعمق فهمنا للقوی النے تساهم فی حدوث الصراع والمحافظة علی استمر اربته.
- دراسة المعتقدات والأساطير لكل الأطراف بطريقة محايدة، دون الانجراف للدفاع بالوكالة عن أى رواية تاريخية.
- تحدى التشوهات والعروض الخاطئة أيًا كان مصدرها، بتقديم عروض مضادة ذات مصداقية.

### الأساتذة والمفكرون:

أين إذن وتحت أى شروط يمكن للمؤرخين لهذا الصراع أن يعرضوا وجهات نظرهم الشخصية؟ الأقلية القليلة منهم ستأخذ الموقف المتطرف وتدفع بأن الأكاديمي يجب أو يمكنه البقاء محايذا بين السيد والعبد، والمظلوم والظالم والضحية والجلاد، لا يقدم أى أحكام مهما كانت بين ما يعتبرونه صحيحًا وخاطئًا، في حين أن الأغلبية العظمى سيتفقون على أن المؤرخ عليه أن يعرض اعتقادات لموضوعاته، ولكن أين يجب على المرء أن يضع خطًا فاصلاً بين المقبول وغير المقبول من إدخال الباحث لوجهات نظره الشخصية؟

الناقدون الذين يميلون للتبسيط على أساس إدانة التحيز الذى تتم ملاحظته لدى الباحث، ومدح ما الموضوعية أو الحياد المزعوم هم أنفسهم مشكلة؛ حيث غالبا ما يخبرونا الكثير عن تحيز الناقد أكثر منه عن الشيء موضع النقد(١٠٠). وبدلا من ذلك فإننى أرى أنه قد يكون من المفيد أكثر النظر إلى المقتربات الأكاديمية لهذا الصراع استنادا إلى نطاق أو خط يستند إلى مدى ممانعة أو استعداد الباحث للإفصاح عن آرائه الشخصية، وفيما بعد سأحاول تحديد مدى درجات الممانعة/ الرغبة كما أراها من أدنى درجة حتى المتوسط إلى أعلى درجات الإيضاح، هذا النطاق أو الخط يمكن أيضا رؤيته بأنه يمتد بين هؤلاء الذين تكون آراؤهم الشخصية ضمنية في كتاباتهم وأولئك الذين يكونون أراؤهم الشخصية ووضوحًا في تقديم تقييماتهم وأحكامهم.

فى نهاية هذا الخط، نجد الأكاديميون الذين يعتبرون أن عملهم الأساسى يقتصر على إظهار أو إيضاح سجل الحقائق: من فعل ماذا؟ لمن؟ متى؟ كم من الأشخاص مات؟ وتتمثل مصادرهم الرئيسية فى الأرشيف وغيره من المصادر الأولية، ويذهب هؤلاء إلى أن عملهم الفكرى الأساسى هو كشف وتقديم الحقائق والدليل بطريقة متماسكة، وتصبح المناقشات حول أن دوافع المتصارعين حذرة وغير نهائية، وبشكل ما ثانوية بالمقارنة بهدف وضع سجل يمكن الاعتصاد عليه وترك الحقائق تتحدث عن نفسها.

ويمانع هؤلاء الأكاديميون في التعبير عن آرائهم الشخصية فيما يتصل بصحة وخطأ ما قام أطراف الصراع بارتكابه؛ حيث يعترفون بأن خلفياتهم المتصلة بوضعهم البيولوجي والاقتصادي- الاجتماعي والعرقي والديني كان لها أثرها في عملهم، وهم حريصون على ألا يفرطوا في التأثير في نتائج أبحاثهم بإضافة الكثير من التوجهات الشخصية، وعلى الرغم من أنه يتم أحيانا انتقادهم باعتبارهم مفكرين يعيشون في أبراج عاجية فإنهم راضون عن قيامهم بتوفير مادة خام؛ لها مصداقيتها؛ تاركين لغيرهم من الأكاديميين والمعلقين البحث فيها واستغلالها في عملهم. إنهم يفضلون عدم الظهور الفاضح والدخول في مناظرات عامة أو اتخاذ مواقف حول قضايا خلافية.

إننى أرى نفسى متبعًا، فى معظم نتائج أبحاثى – هذا المقترب؛ حيث إنسى فيما عملت غالبًا أركز على ما يمكن للبعض أن يعتبره وثائق دبلوماسية صماء، إننى أريد أن يقوم قرائى باستخلاص النتائج بأنفسهم، ويستجلوا انتقاداتهم على أساس السجل التاريخى الذى قمت وآخرون بتقديمه، وإذا ما حدث وأقحمت أحكامى الشخصية فإن ذلك عادة يكون لانتقاد ما أعتبره تقييمات خاطئة من قبل طرف أو

آخر أو خداعا للذات أو تفكيرا بالتمنى، وتقتصر تحيزاتى الشخصية على ما تتضمنه اختياراتى: أى موضوع أكتب عنه؟ أين أبحث عن المواد الأولية والقراءات الثانوية؟ كيف أقوم بالانتقاء من بين الكثير من مواد البحث بهدف استخدام بعضها (التى يتم الحكم عليها بأن آراءها أكثر مصداقية وذات صلة بالموضوع) واستبعاد بعض آخر (الأقل مصداقية والأقل اتصالاً بالموضوع) من أجل المناقشة؟ كيف أقوم بعرض وتقسيم المادة التاريخية؟ وكيف يمكننى أن أقدم إطارًا مناسبًا؟

وامتناعى عن تقديم آرائى الشخصية فى بعض الموضوعات الكبرى ينبع كذلك من احترامى للموضوعات وأولئك الذين يستعينون بأبحاثى، في ضلاً عن رغبتى فى تفادى المخاطر المحتملة التى قد تتجم عن مدركات قد تكون غير معصومة من الخطأ، وكما ذكر كل من الباحث "تاميل" وناشط السلام الإسرائيلى "ديفيد شولمان": "إننا نقرأ العالم بأفضل ما يمكننا، ولكننا غالبًا ما نكون على خطأ (أنا)، ومع ذلك فإن النظرة السريعة على هذا الحقل توضح أن هذا المقترب يقتصر فقط على الأقلية؛ حيث يوجد الكثيرون من الأكاديميين الذين يرون دور هم أكثر نشاطًا، وفى هذا الخصوص أشار "أفى شلايم"، أحد المبتكرين داخل تيار المؤرخين الجدد"، (انظر ما يلى) إلى أن "أهم مهام المؤرخ ليست عرض الأحداث على أساس زمنى، ولكن تقييمها؛ حيث تصبح مهمة المورخ ليست عرض الأحداث المتخاصمين لعملية فحص دقيقة، ورفض تلك الدعاوى (مهما كانت عميقة الجذور) على التى لا تصمد أمام البحث والتمحيص" (١٠٠)، وعلى عكس مقترب الحد الأدنى الذى عرضنا له آنفًا تفترض هذه الآراء مسئولية مهنية لتقديم الآراء والأحكام وليس مجرد الحقائق للقراء. والكثيرون فى هذه المجموعة يشعرون بالراحة للإسهام، مجرد الحقائق للقراء. والكثيرون فى هذه المجموعة يشعرون بالراحة للإسهام، مواء فى القاعات العلمية أو خارجها، فى الحوارات الدائرة والمناقشات، ويقدوه م

إنتاجهم العلمى إلى أخذ مواقف بالنسبة للقضايا التاريخية والأحداث الجارية القريبة من قلوبهم وتخصصهم.

يقدم "بينى موريس" مثلاً صريحًا على هذا النوع من الأكاديميين، فدراساته المنشورة عن الموضوعات الصعبة تعكس التزامًا مهنيًا ونظامًا صارمًا يسمى الأشياء بمسمياتها ولا يتردد فى القيام بنقد لاذع استناذًا إلى قراءته، ونشير هنا إلى أن نتائج أبحاثه التى نشرت عام ١٩٨٧ حول طرد وهروب اللاجئين الفلسطينيين الناسئنا إلى المصادر الأولية الصهيونية والإسرائيلية، وكان من شأن ذلك أن زلزل الأرض وفتح الأعين، وتلقى "موريس" كلاً من المدح والنقد على عمله الذى تضمن العديد من الأحكام القاسية تحدت عدذا من الأساطير لدى اليهود والإسرائيليين حول الخروج الطوعى المزعوم للفلسطينيين وسلوك الميليشيات الصهيونية والمقاتلين الإسرائيليين خلال ١٩٤٧ -١٩٤٩، كما رأينا في المواسك السادس، وقد كان "موريس" في طليعة جيل "المؤرخين الجدد" ليتحدى الرواية الشائعة في إسرائيل عن عام ١٩٤٨ (انظر ما يلى).

وخلال قيامه بعرض نقدى لكتاب قام بنشره زميل من "المؤرخين الجدد"، قدم "موريس" وصفًا لنضاله الشخصى ومعاناته من أجل الموضوعية ومحاولته الإبقاء بوجهة نظره الشخصية بعيدة عن بحوثه ودراساته:

"فى حين أن المؤرخين كمواطنين لديهم وجهة نظرهم وأهدافهم السياسية؛ فإن عملهم الأكاديمي هو محاولة الوصول للحقيقة حول الحدث أو العملية التاريخية الإضاءة الماضى بموضوعية ودقة على قدر الإمكان، وعلى عكس ما يرى الكتاب مثل "إيلان بابي"... أعتقد أنه يوجد شيء اسمه

الحقيقة التاريخية التى توجد مستقلة عن، ويمكن فصلها عن، ذاتيات الباحثين، وأن واجب المؤرخ محاولة الوصول لها باستخدام أكبر قدر من المصادر التى يمكنه استخدامها. وعند كتابة التاريخ فعلى المؤرخ تجاهل السياسة المعاصرة ويناضل ضد توجهاته السياسية وميوله فيما يحاول اختراق ظلمة الماضى"(11).

على أن الفصل بين عمل الإنسان المهنى كمؤرخ وبين عقائده ونسشاطائه كمواطن معنى، هو أمر يسهل قوله أكثر من تنفيذه؛ وكان ذلك واضحا في حالبة "موريس" عام ٢٠٠٢، فمثل كثير من الإسرائيليين الذين عاشوا آنذاك في ظلل العنف اليومى للانتفاضة الثانية والحانقين على إخفاق محادثات كامب ديفيد وطابا، كان "موريس" يائسا من فرض التسوية وقام بالتعبير علنا عن إحباطه من الفلسطينيين لأهدافهم غير الواقعية واتجاهاتهم المعادية، وانضم ليايهود باراك في مهاجمة "عرفات"؛ باعتباره السبب الرئيسي وراء فيشل جهود السلام الأخيرة (٧٠٠)، وقد دفع ذلك زميله المؤرخ الجديد "أفيى شاليم"، الذي يعتبر الإسرائيليين العقبة الحقيقية في طريق السلام، إلى أن يكتب في صحيفة الجارديان نائيًا بنفسه عن رفاقه في السلاح (١٨٠).

وفيما بعد، وخلال مقابلة في يناير ٢٠٠٤، أطلق "موريس" ملاحظات سلبية تجاه مجتمع العرب والمسلمين وثقافاتهم، وهي ملاحظات اعتبرها بعيض صيورا نمطية وعنصرية (١٩٠)، وقد أثار هذا الثوران سؤالا مهما: هل يمكن للمؤرخ أن يستمر في كتابة تاريخ جاد وذي مصداقية عن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بعدما أظهر افتقاره إلى العاطفة تجاه أحد موضوعات بحثه وبعيد التعبير عين

اعتقاده بأن "العرب هم ضد دولتنا، وهم وراء دمنا"('')، وعلى كل الأحوال، فإن بعضاً ممن عرض كتابه الأخير عن حرب ١٩٤٨ رحب به وحياه لفصل مهنيت عن آرائه الشخصية حول الشعب والحوادث الجارية (''').

وباعتباره منشقًا ومختلفًا عليه بطبعه؛ فإن "بينى موريس" ربما لا يكون المثل التقليدى عن كيفية قيام مؤرخى الصراع العربى - الإسرائيلى بنقل آرائهم خلال نتائج أبحاثهم إلى العامة، ولكن يوجد كثيرون، مثل "موريس"، لا يقتصرون فقط على الكتابة عن الماضي، ولكن يساهمون بتعليقات بصيرة على الأحداث الجارية ويشاركون في الموضوعات الخلافية المعاصرة، ويرون أن ذلك جزء طبيعي من وظيفتهم من خلال تقديم أراء تستند إلى معلومات وأحكام على اتجاهات وسلوك أطراف في الصراع للقراء والطلبة والإعلام.

وأخيرًا، يوجد عدد صغير من الأكاديميين والمعلقين الذين يمكن وصفهم باعتبارهم مفكرين متداخلين مع الموضوع، وهؤلاء عادة يتعاملون مع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني كموضوع دراسة واهتمام يقع تحت مظلة أكبر (من قبيل الالتزام بقضية أو عقيدة في نظام أيديولوجي)، وكثيرون من أفراد هذه المجموعة يرفضون أي فصل بين التركيز المهني الضيق وواجباتهم الأوسع كمواطنين وبشر، ومن بين أشياء أخرى كثيرة؛ فإن إطارهم الأوسع يجعل من السهل عليهم تبني وجهات نظر محددة وواضحة عن الصواب والخطأ الذي ارتكبه الأطراف في الصراع العربي - الإسرائيلي، وهؤلاء الأساتذة يشعرون بحرية - وبعضهم ربما يشعر بأن عليه واجبًا هو تقديم الحكم على الأفعال، أو/ وعدم الأفعال، ودوافع على المتخاصمين، وتوجيه النقد ونسب المسئولية عن الحروب واستمرار الظلم، و/ أو غياب الحل.

هؤلاء الأساتذة هم غالبًا ما يكونوا ناشطون يعملون خارج العمل الأكاديمى على سبيل المثال كمستشارين لصانعى السياسات، أو منظمات المجتمع المدنى وجماعات المصالح؛ حيث يساهمون بجهودهم وخبرتهم ومصداقيتهم للكفاح من أجل حقوق الإنسان أو السلام والمصالحة، وهذا التورط غالبًا ما تتم ترجمته بتبنى وجهة نظر أولئك الأطراف في الصراع الذي يرونهم الطرف المظلوم ويتبنون قضيتهم، وبهذا هم يقبلون المخاطرة باتهامهم بأنهم يسمحون لمكانتهم العلمية أن تقودها أيديولوجيتهم أو يوصمون بأنهم مدافعون ومجادلون أو منحازون.

ويقدم "إيلان بابى" نموذجا لهذا المقترب في البحث والكتابة عن الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وهو مؤرخ إسرائيلي، يقدم نفسه على أنه أحد أتباع "إدوارد سعيد"، كان يعمل في جامعة حيفا ثم انتقل لجامعة إيكستر، وقد اتبعت أعماله الأولية النظام التقليدي لمطبوعات الحاصل على الدكتوراه من حيث الابتعاد عن الإقصاح عن الآراء الشخصية، فكتابه بريطانيا والصراع العربي- الإسرائيلي عام ١٩٨٨ (٢٢) يحمل كل الصفات السابقة، إلا أنه منذ ذلك التاريخ بدأت أعماله تعكس بشكل أكبر وضوحًا بعض آرائه الشخصية، وباعتباره شاذًا بين المثقف ين الإسرائيليين فقد ذهبت إلى أبعد من مجرد نقد الرواية الإسرائيليين فقد ذهبت إلى أبعد من مجرد نقد الرواية الإسرائيلية ليتبنى وجهة النظر المنافسة (الفلسطينية) التي حاول الدفاع عنها في أعماله، وفي كتابه "تاريخ فلسطين الحديثة أرض واحدة وشعبان" (لعام ٢٠٠٤ والتي تم تتقيحها عام ٢٠٠٦)

"انحيازى واضح على الرغم من رغبة زملائى فى أن أتمسك بالوقائع و"الحقيقة" عندما أعيد هيكلة حقائق الماضى، إننى أنظر إلى هذا العمل على أنه عبث ومبنى على

الافتراض أو الاحتمال، هذا الكتاب كتبه من يكن عاطفة للمحتل وليس للذى يقوم بالاحتلال، ويتعاطف مع من احتلت أرضه وليس من احتلها، ويأخذ جانب العمال وليس الرؤساء، ويشعر بالمرأة التي هي في مأساة ولديه إعجاب قليل لأولئك الذين في القيادة، وهو لا يمكنه أن يبقى غير آبه تجاه الأطفال الذين تُساء معاملتهم، أو يمتنع عن إدانة كبارهم أو المسئولين عنهم، وباختصار فإن مقتربي ذاتبي يساتد غالبا، ولكن ليس عادة، المهزوم ضد المنتصر (٢٣).

هذا التصريح غير المعتاد والمخلص عن التحيز والذاتية (٢٤)، هو نتاج الدراسات الثقافية لما بعد الحداثة، وهى وجهة نظر عالمية نقف فى جانب واحد من حوار أوسع وأعمق (لم يكتمل) حول الطريقة التى يجب على الإنسان أن يدرس بها ويكتب التاريخ.

وفى عمل رئيسى تلا ذلك عن طرد الفلسطينيين اختار "بابى" كعنــوان لــه "التطهير العرقى لفلسطين"(٢٠)، وهو عنوان – مثل عنوان كتاب "جيمى كارتر" عام ٧٠٠٧ "فلسطين: السلام وليس الأبارتهيد"(٢١) – مرادا به أن يوقظ كــل المؤيــدين حتى المنتقدين المعتدلين لإسرائيل، وتكشف النظرة عــن قــرب للكتــاب عــن أن العنوان لم يكن مجرد وسيلة من الكاتب لجذب الانتباه، لكنه إشارة خطيــرة عـن استخدام متعمد لمصطلحات اتهامية – التطهير العرقى مثل الإبادة الجماعيــة هــو جريمة حرب وفقًا للقانون الدولى – كنموذج يجب من خلاله فهــم كــل الــصراع وليس فقط مجرد حرب ١٩٤٨ كما يعتقد، وفي أعقــاب كتاباتــه المبكــرة عـن الترانسفير التي تعرضنا لها في الفصل السادس قام "بابي" في إصداره عــام ٢٠٠٦

بتقديم معلومات تاريخية مختارة وإضافية لتقديم النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني على أنه نتاج لنية صهيونية مبيتة، منذ البداية، لإنشاء الدولة اليهودية من خلال التطهير العرقى للسكان الفلسطينيين.

وهناك أقلية من الأساتذة أصحاب الأصوات المرتفعة قامت، مثل "إيلان بابي"، بالكشف بشكل علنى عن الكثير من معتقداتهم الشخصية والعالمية في منشوراتهم عن الصراع ليمكن اعتبارهم من الأكاديميين المتورطين في الموضوع على خط التصنيف الذي اقترحناه، ويدفعهم نشاطهم في كثير من الحالات إلى سجالات وجدال ساخن أيضنا، وهم يرون أنفسهم "كمفكرين عامين ... ويستيرون إلى مسئوليتهم الأكاديمية و/ أو سلطتهم في التعبير عن أنفسهم في موضوعات ذات اهتمام عام"(٢٦)، ولكن في ظل تورطهم العاطفي يصعب أحيانا معرفة متى يتسبب ولاؤهم لأيديولوجيتهم ووجهات نظرهم في دفعهم لاختيار وتقديم الحقائق لتتماشي

وقد حاولت "سارة روى"، خلال مناقشة معقدة كشفت خلالها بوضوح عن المقترب الشخصى ومعتقداتها، الدفاع عما سمته "البحثية الإنسانية" في الصراع العربى - الإسرائيلى؛ واستنادا إلى إدراكها لذاتها باعتبارها ابنة لشخص نجا من المحرقة؛ فإنها شعرت بأنها ملزمة أخلاقيا بعرض أسباب وعوامل القمع وترفع صوتها متعاطفة مع ضحايا الظلم والقهر (٢٩)، والنتيجة بالنسبة لـ "روى" هى تبنى إعادة الحقوق الفلسطينية التى ألغتها الصهيونية وإسرائيل، وقد لا يعجب ذلك بعض الناقدين أو قد يرفضون هذا الموقف باعتباره دعاية ضد إسرائيل لها دوافعها الأيديولوجية، وإن كانت تتخفى تحت صياغة أكاديمية تحظى بالاحترام، فـان

الأمر بالنسبة للباحثة يتصل بالإنسانية التي تقود، بوعى من الذات، خطواتها و أبحاثها في هذا المجال المضطرب.

إن القراء والطلبة، أيا كانت ميولهم أو التزاماتهم الأيديولوجية، هم فسى النهاية يستعملون الكتابة العلمية، وبهذه الصفة تقع عليهم مهمة تنمية قدرة نقديمة لتفسير ليس فقط الحقائق والحوادث أو التفسيرات المتصلة بالصراع؛ لكن كذلك الفروق بين القنوات الإنسانية المختلفة التي من خلالها يتم تقديمها لهم. فالنزاهمة الشخصية والأكاديمية المهنية يجب أخذها باعتبارها معطيات لكل الأساتذة والعلماء والمؤلفين ولكن التنفيذ العملي اليومي لهذه المثاليات يخضع للنواقص الإنسانية المعتادة، ومن ثم فإن القراء الحريصين هم على قدر من الحكمة لإدراك حقيقة أن كل الكتابات عن هذا الموضوع الخلافي يتضمن الآراء الشخصية للمؤلفين سواء جاء ذلك صراحة أو ضمنًا في النصوص المتصلة بهذه التواريخ المتضارية.

لقد أفصحت عن تفضيلى الخاص للكتابة الذى يقضى بأن يقوم الأكاديميون بالإبقاء على التعبير عن آرائهم الشخصية فى حده الأدنى، وهو مقترب أكثر تقليدية (إيجابية) تجاه الحقائق التاريخية، والموضوعية، والانحياز (٢٠)، ما يجعلنى أشك فى مزايا الدراسات التى يتم بناؤها حول الرفض الصريح للتجرد الأكاديمى وما يتبعه من الوقوف مع أى من الأطراف المتحاربة فى التواريخ المتحاربة فى التواريخ المتحاربة فى الناطرة ويميلون إلى المزيد من الصراحة والنشاط وتبنى المواقف، وفى مجال الدفاع عن تفضيلى الذى ينتمى إلى الأقلية، فإننى أختتم حديثى باقتباس كلمات توثر وب فرى":

"الباحث... لديه كل المعضلات المعنوية شأنه في ذلك شأن جميع الرجال، بل وربما يتم تضخيمها بالنوع الخاص من الوعى الذي تضفيه عليه حرفته، ولكن بوصفه باحثًا فإن المهم ما يقدمه للمجتمع، وهو حرفته، وإذا ما أدرك الفارق بين قيمة الموهبة وقيمة لماذا تم منحه إياها، فإنه ليس في حاجة، ما دام ظل باحثًا، إلى أي مرشد أخلاقي آخر"(١٦).

## مؤرخو إسرائيل الجدد:

مع توافر إمكانية الاطلاع على مكونات أرشيف ١٩٤٨، عكف جيل جديد من الباحثين على فحص الماضى من خلال هذه المصادر الأولية، ما أسفر عن موجة من الموضوعات والأطروحات المعدلة لرسائل الدكتوراه والدراسات، وفي نهاية الثمانينيات ظهرت مجموعة خاصة من الناشطين والباحثين في إسرائيل قادها "بيني موريس"، و"أفي إشلايم" و"إيلان بابي" وهم باحثون لهم "مهمة"(٢٦) والذين، على الرغم من اختلافهم في المنهجية وميولهم الأيديولوجية، تجمعوا معا وكانهم في "حرب صليبية" وتت راية "المؤرخون الجدد".

ومن بين المهام التى أخذها هؤلاء على عاتقهم، تحدى الأساطير خاصة تلك المتصلة بالرواية المقبولة من الصهيونيين لعام ١٩٤٨، ناظرين للوراء بعد مرور أربعين عاما، وضمن أشياء أخرى قام هؤلاء بالكتابة بشكل متعاطف مع الصحايا الفلسطينيين لقصة نجاح الصهاينة، منتقدين قادتهم الذين سممتهم نشوة النصر وأصبحوا أكثر تشددًا في موقعهم السلطوى الجديد. ولقد رحب بعض داخل

إسرائيل، مع الكثير من الفلسطينيين وناقدى إسرائيل فى الخارج – كل لدوافعـهبظهور هؤلاء المؤرخين الجدد؛ فقد تطلع بعض الإسرائيليين للأثـر التـصحيحى
الذى يمكن لهؤلاء الأساتذة أن يقدموه لمراجعة التيار الرئيسى للروايات التى شملت
جرعة زائدة من تعظيم الذات ونقصنا فى النقد الذاتى، أو وجود توقعات عمياء غير
مناسبة. والكثيرون يتفقون أن مجرد ظهور مثل هذه المناقشات يمكـن أن يكـون
مفيدًا للدراسة والكتابة المستمرة عن تاريخ الصراع.

لكن الكثيرين في إسرائيل والعالم اليهودي أخذوا على حين غرة؛ حينما رءوا أبطالهم وبطلاتهم السابقين يتم تصويرهم بهذه الطريقة غير الجذابة، ولم يكن الكثيرون منهم سعداء حين يُقال لهم إن قصة الصهيونية الزاخرة بالأعمال البطولية وولادة إسرائيل كانت موصومة بذنب أصيل بسبب طريقة معاملة الفلسطينيين، فالبحث الجديد في أحداث ١٩٤٨ بدأ يُظهر تأسيس الدولة ذاته على أنه شيء آخر يختلف عن النصر الأسطوري للضحايا المحاصرين متحديًا صورة إسرائيل عن نفسها باعتبارها القلة في مواجهة الكثرة مثل "داود" في مواجهة "جوليات". وفي نفاية الثمانينيات وخلال التسعينيات؛ فإن عدم سعادة السرأي العام الإسرائيلي بالمؤرخين الجدد (غالبًا يتم جمعهم - بشكل خاطئ - مع من يطلقون على أنفسهم بالمورخين الجدد (غالبًا يتم جمعهم - بشكل خاطئ - مع من يطلقون على أنفسهم ما بعد الصهيونية" والإسرائيليين المناهضين للصهيونية والباحثين اليهود)(١٠٠) كانت ملموسة وأثارت العديد من الهجمات المضادة (٢٠٠)، فقد انتقدهم بعض باعتبار أن كتاباتهم عكست عدم توازن في مصادرهم الأولية والذي قادهم بشكل طبيعي إلى نقد غير متوازن لمتخذي القرار الإسرائيليين الصهاينة، في حين لم يقولوا شيئا أو نقد غير متوازن لمتخذي القرار الإسرائيليين الصهاينة، في حين لم يقولوا شيئا أو

قالوا القليل عما كان يفكر فيه أو يفعله قادة العرب في ذلك الوقت، أما المنتقدون الآخرون والأقل كرما؛ فقد ذهبوا إلى حد اتهام "المؤرخين الجدد" بالقيام بانتهاك المقدسات (ذبح البقرة المقدسة) خلال سعيهم الأناني نحو الشهرة والتقدم في مهنتهم، ولفظهم آخرون لقيامهم بعملية تعذيب للنفس إلى حد الانتحار؛ وهو ما يثير الاشمئز از (٢٦).

ووراء إثارة هذه المناقشات العامة التي ينظر إليها أحيانا على أنها شريرة، عن التاريخ بين الإسرائيليين واليهود، فإن ظاهرة المؤرخين الجدد كانت لها انعكاسات وآثار أخرى سيتم تخصيص الجزء الباقى من هذا الفصل لتناول اثتين منها هما:

- استخدام منهج "الفرص الضائعة" في در اسة مدى مراوغة السلام العربي- الإسرائيلي.
- ٢) فيضان هذه الظاهرة الإسرائيلية الخاصة على اتجاهات التأريخ الرسمى على الجانب الفلسطيني (٢٧).

## الفرص الضائعة:

إذا كان استكشاف النوافذ المفتوحة والفرص المتاحة لتحقيق مصالح الشعوب من صميم عمل رجال الدولة والقادة، فإنه من اختصاص الباحثين وغيرهم من المحللين، من مواقعهم واستناذا إلى الحكمة والبصيرة، مراجعة تاريخ الصراعات وتحديد الفرص الضائعة للسلام وتحقيق التقدم في القضايا التي يتم الدفاع عنها،

وهناك هدفان لهذه الجهود التى تتم بعد وقوع الحدث: توجيه النقد للقيادة الفاشلة؛ ومعرفة المزيد عن طبيعة الصراع وفرص تسويته، والكتابات المتحيزة التى تفضل الجدال تكثر حول الهدف الأول، فيما الأكاديميون ومستشارو السسياسات يميلون للهدف الثانى، وفى الصفحات المقبلة سنقوم ببحث كل من الاستخدامين لمقترب الفرص الضائعة من جانب الفلسطينيين والإسرائيليين.

ذهب بعض المؤلفين، بصفة خاصة بين مسؤرخى إسسرائيل الجدد، إلى تصوير الصراع العربى الإسرائيلى وكأنه أساسنا يمثل سلسلة مسن الفسرص الضائعة من أجل السلام، ويتمثل الهدف الرئيسى للبحث بالنسبة لهسؤلاء السذين يضعون المناقشة في هذا الإطار في فهم أسباب الفشل في الوصول للسلام وتحديد وإدانة الطرف أو الأطراف المسئولة عن فقدان مثل هذه الفرص المفترضة، إلا أن حصر المناقشة في هذا البعد الوحيد وتطبيق درجة من اليقين بأثر رجعسى على "ماذا كان يمكن أن يكون" هو تبسيط لظاهرة أكثر تعقيذا؛ يلزم النظر إليها في وقت واحد من خلال مكونات الصراع والأسباب التي من أجلها لم يتم حله بعد.

وباعتباره شكلاً من أشكال التحليل المضاد للواقعية؛ فإن منهج الفرص الضائعة يعتمد - بشكل كبير - على التنبؤ التصورى لو أن (أ) قام فقط بعمل (أو لم يعمل) - (ب)؛ إذن (ج) كان يمكنه أن يفعل (أو لا يفعل) (د)، وكمثل على هذه الصيغة: "لو فقط...حيننذ"، فإن التاريخ يجب أن يستكشف فرضية: لو أن هتلر والحزب النازى لم يأت للسلطة عام ١٩٣٣؛ فإن الحركة الصهيونية لم تكن قد جاءت لتغرق فلسطين تحت الانتداب بالمهاجرين اليهود، ومن ثم فإن الفلسطينين ربما كانوا قادرين على إنشاء دولة عربية بأقلية يهودية، ولربما هذا يبدو خطا

جاذبًا للبحث، لكنه يثير الجدال من الناحية المنهجية، فنحن واقعيًا لا نعرف كيف كان من الممكن أن يتصرف أى من الأطراف إزاء احتمالات افتراضية: "إذا فقط...ثم" و"ماذا إذا"؛ هى افتراضات تتضمن تصرفات افتراضية ونتائج افتراضية لا نملك أى وسيلة لتأكيدها حتى باستخدام أحدث التقنيات (٢٨).

فيما يتصل بمحاولات التفاوض، يوجد عدد من الأسباب المعقدة والمتداخلة لشرح لماذا يفشل بعض وينجح بعض آخر (٢٩)، فحسن النوايا والرغبة المخلصة للسلام (وهي نفسها كلمات مرنة وغير محددة تتضمن سلسلة من الشروط والملابسات) ليست وحدها فقط العوامل المحددة في هذا الخصوص. وأولئك النين يشيرون لهذه العوامل من أجل الدراسة والتمحيص؛ غالبًا ما يسسارعون بطريقة تبسيطية لإصدار أحكام تدين طرفًا ما من أنه لم يستغل فرصة مفترضة لإنهاء الصراع، وما يجعل الأمور هو الاتجاه المصاحب لاقتراح نموذج، يُبني، وفقا للكاتب، أن العرب والفلسطينيين أو الصهاينة أو صانعي القرار الإسرائيليين لسم يكونوا راغبين بالسلام، وحصر الاتهام باستمرار الصراع في طرف (٤٠)، ولا يمثل عن طرف واحد في الصراع.

ويقدم المؤرخون الجدد، كما سبق الإشارة، أفضل النماذج لمقترب الفرص الضائعة؛ كما لاحظنا المؤرخين الجدد الذين توصلوا إلى أن القادة الإسرائيليين مذنبون لفقدان العديد من الفرص لإنهاء الصراع، وهذا يظهر على سبيل المثال في دراسة "شلايم" الأولى عن "حسنى الزعيم" في سوريا، كما هي الحال أيضنا في دراستين أخريين "صدام عبر الأردن" و"الجدار الحديدي"(١٠)، وبالأخص ينتقد

"شلايم" وغيره من المؤرخين الجدد قيادة إسرائيل لعدم بذل المزيد من الجهد لتحويل اتفاقاتهم المحدودة للهدنة الموقعة ١٩٤٩ إلى معاهدات سلام أكثر امتدادا واستمرارية، وكذلك لعدم الاستجابة بشكل أكثر إيجابية لمبادرات الانفتاح من الجانب العربي (انظر ما سبق)، ويقدمون أدلة من الأرشيف تشير إلى أن "ديفيد بن جوريون" وحتى المسالم "موشى شرتوك/ شاريت، و"أبا ايبان" قد اتخذوا قرارات واعية أكدت تفضيلهم الإبقاء على الوضع الراهن غير المستقر على صفقة محتملة ربما تتضمن التفاوض على الثمن الذي تطلبه الدول العربية (المهزومة) من أجل سلام أكثر عمرا: الانسحاب من خطوط الهدنة إلى حدود التقسيم التي اقترحتها الأمم المتحدة وإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين (٢٠).

وتلزم الإشارة إلى أن المؤرخين الجدد لم يكونوا أول من قام بالتعرض لقرارات تتصل بالفرص الضائعة، فالدراسات الناقدة لتعامل إسرائيل المبكر مع قضية اللاجئين تم نشرها من قبل الأستاذين "دون بيريز" و "روني جابى" في الخمسينيات، كذلك تم نشر انتقادات أوسع تغطى فترة ما قبل فترة ١٩٤٨ من قبل الناشطين البساريين "أهارون كوهين" و "سمحا فلابان" في السنتينيات والسبعينيات (٦٤٠)، وحتى داخل المستوطنات اليهودية نفسها قبيل ١٩٤٨ انخرط عدد من الشخصيات اليهودية المنشقة، الذين كانوا منخرطين في محادثات مع العرب والفلسطينيين، في النقد العام للقادة الصهاينة الرسميين لعدم إبلائهم الانتباه الكافي لكسب السكان المحليين. وهذه الانتقادات تمت صياغتها أحيانا في إطار تركير لكسب الصهاينة على الحصول على تأييد القوى الخارجية وفشلهم، إما بسبب الجهل وإما الغطرسة، في الحصول على "وعد بلفور عربي" الذي كان من شانه (كما يستم الادعاء) أن يضمن بشكل أفضل مستقبلهم السلمي كمقيمين وسكان في فلسطين / ابريتز إسرائبل".

وفى هذا الصدد يذهب مؤرخو التيار الرئيسى الصهيونية/ إسرائيل فسى دفاعهم؛ إلى أنه نتيجة رغبتهم واحتياجهم القبول من والسلام مع العرب، ذهب القادة الصهاينة والإسرئيليون حدا بعيدا لئلا يفقدوا أى فرصة ممكنة للاتفاق أو الوفاق، وتتم غالبًا الإشارة إلى اتفاق "حاييم وايزمان" مع الأمير "فيصل" الذى تم إجهاضه عام ٩١٩ اباعتباره مثلاً واضحًا على هذه الجهود للحصول على القبول العربى للبرنامج الصهيوني في فلسطين (٥٠). وخلال فترة الانتداب بحث المسئولون الصهاينة عددًا من المبادرات المشكوك فيها من الطرف الآخر وأعطوها اهتماما ربما أكثر مما يستحق لتفادى النقد بفقدان فرصة من أجل اختراق حقيقي (٢٠). ووفقًا لهؤلاء المؤرخين؛ فإن المشكلة لم تكن في القادة الصهاينة وإنما في عدم معقولية العرب وعدم استعدادهم.

وقد حاول بعض الباحثين المعى لاستخدام أكثر لمقترب الفرص الصائعة، ففي عام ١٩٩١ نشر "إيتامار رابينوفيتش" من جامعة تل أبيب (مركر دايان) "الطريق الذي لم يتم طرقه: المفاوضات العربية - الإسرائيلية المبكرة"(٤٠٠)، وكان الكتاب تطوير الدراسة بحثية جاءت كرد على مقال للمؤرخ الجديد "أفى إشاليم" عن حقيقة المفاوضات التي جرت مع "حسنى الزعيم"؛ حيث انتقد "إشلايم" إسرائيل لإضاعتها فرصة تاريخية للسلام مع زعيم سورى (تمت بسرعة إزاحته من سدة الحكم واغتياله)(١٠٠)، وعلى حين أنه لم يدع أي نية في الدفاع أو لوم أي طرف من الأطراف والتركيز على ما سماه (الموضوع المراوغ للفرص الضائعة) فإن كتاب "رابينوفيتش" كان تصحيحًا لمقترب الفرص الضائعة الذي يجرى أحيانا إساءة استخدامه من جانب المؤرخين الجدد.

ودون أن يناقض بشكل مباشر الدليل الذى تم الكشف عنه على قصر النظر من جانب صانعى القرار السسياسى لإسرائيل أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات، وزع "رابينوفيتش" المسئولية عن الفشل فى تحقيق السلام بطريقة أكثر عدلا على الأطراف المتصارعة؛ وانطلاقا من خبرته فى السياسة الإقليمية العربية واستناذا إلى اختيار واسع للمصادر الأولية والثانوية بحث "رابينوفيتش" بشكل جاد عما إذا كان هناك شخص على الجانب العربي يمتلك القدرة على ومستعد لقبول وعقد صفقة من أجل السلام مع إسرائيل، إذا ما كان الإسرائيليون قد أبدوا إرادة لقديم تناز لات. وفي استعراضه الحذر والدقيق لثلاث حالات بعد ١٩٤٨ قدم "رابينوفيتش" دليلاً يثبت أنه ليس من بين شركاء السلام مع إسرائيل في سوريا ومصر والأردن من كان في أي موقع واقعي ليستمر في اتفاقية محتملة ويقدم المطلوب في مواجهة المعارضة الداخلية – حتى لو كان الإسرائيليون أكثر كرما في مواقف المساومة، وقدم "رابينوفيتش" نموذجا للتحليل الدقيق المتأني الذي يمكن اختباره وتنقيته أو مناقضته من خلال مزيد من الدراسة والحصول على المزيد من مصادر المعلومات التي يمكن أن تكون متاحة (١٩٤٠).

أما فيما يخص التوجه الثانى لمتخذى القرار الصهاينة والإسرائيليين؛ فيوجد كذلك الكثير من الكتاب الذين يتلاعبون بمقترب الفرص الضائعة كمنهج بهدف نقد العرب والفلسطينيين لغياب السلام، فالدبلوماسى الإسرائيلى السابق "أبا إيبان" لاحظ ذات مرة بسخرية أن العرب "لم يفقدوا أبذا فرصة لفقد الفرصة"، وهى العبارة التي أضحت فيما بعد فى المخزون الخطابى الإسرائيلي للوم الطرف الآخر فى الكثير من المناسبات عندما يكون باب الفرص مفتوخا ويتم غلقه ثانية، وكثير من هولاء الذين يقتبسون هذه الجملة الذكية من مخزونهم يفعلون ذلك فى إطار "لعبة اللوم"؛ وبهذا العمل فإنهم ينشرون وجهة النظر التي تخدم الذات: الإسرائيليون مستعدون

دائمًا لتقديم تضحيات من أجل السلام، أما العرب والفلسطينيون فهم بـشكل ما وبطبيعتهم غير قادرين على الإمساك بهذه الفرص— سواء كان ذلك بسبب العداوة المتأصلة أو لغياب الذكاء السياسي أو لعدم القدرة على فهم أفضل مصلحة لهم أو لعنة استمرار القيادة التي تفتقر إلى الكفاءة، أو اندفاع شرير معاد لإسرائيل الذي ينقلب ويصير أكثر ضرراً لهم مما هو لأعدائهم (٠٠).

وهؤلاء الذين يختارون لوم "تشدد" الفلسطينيين وأتباعهم لمنهج "السرفض" على الفرص الضائعة، عادة ما يشيرون لرفض الفلسطينيين لتقرير لجنة "بيل" عام ١٩٣٧، وتقرير لجنة الأمم المتحدة عن فلسطين عام ١٩٤٧ وما تضمنه من خرائط مقترحة، ودعنا نقتبس من استعمال حديث مثير للجدال لمقترب الفرص الضائعة:

"إن المعاناة عديمة الجدوى التى تسببها القيادات والنخب الفلسطينية لشعبها ولكل من يواجهونه (اليهود والأردنيون واللبنانيون وضحايا الإرهاب فى العالم كله) هى نتاج مباشر لاستحواذ العدالة عليهم، ولو أنهم كانوا راغبين فى قبول الحل التوفيقى التاريخي الحتمي لكانت لهم دولتهم الفلسطينية عام ١٩٤٧ على أرض أكثر مما يوجد الآن في قطاع غزة والضفة الغربية، فمنذ ثلاثين عاما قبل بناء معظم المستوطنات، كان يمكنهم تنمية وتطوير مشروع الحكم الذاتي لـ "مناحم بيجين" إلى دولة ذات سيادة لهم (كما قال عرفات" نفسه ذلك)، ومنذ سبعة أعوام (في كامب ديفيد يوليو ٢٠٠٠) جرى إعطاؤهم دولة على ٩٨% من الأراضي المحتلة بعاصمة في القدس والسيطرة على جبل الهيكل و٠٤

مليار دولار لإعادة توطين اللاجئين، ولو كانوا بادلوا بحقهم غير الواقعى عن العدالة النهانية بحل وسط ممكن لربما كانوا قد منحوا ثلاثة أجيال من أبنائهم مستقبلا واعدا"(١٥٠).

هذه النظرة تعانى من التصدع والتشقق فى اختيارها الذى يسشى بتحريف وتشويه الحقائق بجانب استبعاد أمور أساسية تسهم فى شرح لماذا لم يوافق الفلسطينيون أو وفقًا لمصلحتهم الأفضل ربما كان يجب عليهم عدم الموافقة على هذه المقترحات. وحتى يكون التحليل للفرص الضائعة أكثر دقة؛ فإنه يجب كذلك أن يتساعل عما إذا كانت المقترحات ذاتها كان يمكن تتفيذها، فى حال قبولها من الطرف الآخر، وإلى ماذا يمكن إرجاع ذلك إلى التصدعات داخلها أم إلى أسباب أخرى كانت ستقود إلى الفشل حتى لو وافق عليها الفلسطينيون كأساس للمناقشة؛ (٢٥)

إن محاولة تقديم تحليل كامل مضاد للحقائق يتخطى أهداف هذا الجزء، وعلى الرغم من هذا يمكن طرح الأسئلة التالية التى تحتاج لبحث دقيق قبل أن يكون المرء فى وضع يمكنه من الوصول إلى نتائج لها مصداقية حول ماذا كان يمكن أن تكون النتيجة فقط إذا ما كانت القيادة الفلسطينية قد قبلت مع لجنة "بيل" التعاون مع مقترحات لجنة الأمم المتحدة لفلسطين، ومن قبل ذلك:

() هل كان من الممكن أن تظل الحدود التي قدمتها لجنة "بيل" والتي تقدم الدولة اليهودية كدولة صغيرة على عشرين في المئة من فلسطين الغربية (الجليل وساحل البحر المتوسط شمال تل أبيب) على المائدة في ضوء الرفض الحاد من قبل القيادة الصهيونية لها، في وقت صرحت بقبولها من حيث المبدأ تقرير لجنة "بيل"؟ فخلال السنة التالية مولت الوكالة اليهودية ثم قدمت دراسات

- بحثية شاملة إلى لجنة "بيل" ولجنة "وودهيد" الفنية وطالبت بمنطقة أكبر بطريقة واضحة.
- ٢) هل كانت الدولة العربية التى اقترحها "بيل" قابلة للحياة؟ فالخطة البريطانية لـم ندع إلى دولة فلسطينية مستقلة (والتى كان على الأرجح أن يقودها المفتى وأتباعه) ولكنها دعت إلى مناطق عربية من فلسطين المقسمة توضع تحت سيطرة الأمير "عبد الله" حليف بريطانيا المخلص بما يعنيه ذلك من توسيع إمارة شرق الأردن، وفي ضوء أن حكم الأمير كان ينظر إليه على أنه "أجنبي" بالنسبة للفلسطينيين في معظمهم، كان من المتوقع أن يتم رفضه بشكل ساحق من قبل الفصائل الفلسطينية السياسية، وإدراكا منه بهذا العداء تراجع الأميسر "عبد الله" عما أبداه من تحمس مبدئي لمقترحات بيل.
- ٣) هل كان يمكن تنفيذ عملية الترانسفير اللازمة السكان؟ إن الاختلال في التوازن في التوزيع الديموغرافي الميهود والعرب في الدولتين المقترحتين من جانب "بيل" كان يقتضي بالضرورة تعديلا على الحدود وكذلك، وهو الأمر الأكثر إثارة المشكلات وربما غير القابل المتنفيذ، تبادلا المسكان، فنحو ٢٢٥ الف عربي كانوا سيجدون أنفسهم داخل حدود الدولة اليهودية المقترحة (وسكانها ٣٩٦ ألفا) و ١٢٥٠ يهوديا في الدولة العربية المقترحة (٣٥)، وبعد مرور عشر سنوات جاءت خريطة لجنة الأمم المتحدة الفلسطين (وهي عبارة عس خليط من المثلثات) وخليط من السكان كانت بصورة أكثر تعقيدا، فالدولة اليهودية المقترحة كان المفترض أن تضم ٥٠٠ ألف مع أقلية عربية تقدر بنحو اليهودي داخل حدودها.

وعلى خلاف الاستخدام المتكرر لمقترب الفرص الضائعة كجزء من العبسة اللوم"؛ فإن تحليلاً تاريخيا أكثر جدية وغير منحاز يجرى حالنا إعداده يحاول التعرف على ما إذا كان من الممكن للفلسطينيين ألا يخسروا وطنهم لصالح اليهود، أو كان عليهم العمل للتوصل إلى ترتيبات متسامحة معهم، إذا كانوا فقط يتعاملون ويتصر فون بطريقة مختلفة في اللحظات الحاسمة من تاريخهم؟ على السرغم من تعرض مثل هذه الدراسة لنفس مخاطر الدراسات المقدمة من مسؤرخي إسرائيل الجدد؛ فإن بعض الباحثين قد قاموا بعمل بحث وتقص الحقائق لبعض من هذه النقاط الأساسية في تاريخ الصراع. وفي الفصل الرابع، على سبيل المثال، رأينا كيف أن الفلسطينيين عام ١٩٢٢ و ١٩٢٣ رفضوا مقترح بريطانيا لحكومة ذاتية محدودة. وفي فصل من دراسته القيمة للفرص الضائعة (عمر)؛ فإن "فيليب مطر" ألقي نظرة تفصيلية على هذه الحقبة والإطار الذى اتخذ فيه القادة الفلـسطينيون قـرار رفض ثلاثة مقترحات بريطانية متعاقبة: مجلس تشريعي منتخب؛ مجلس استشاري معين؛ وكالة عربية على نمط الوكالة اليهودية، وبالنظر إلى اختيارهم مقاطعة هذه المبادر ات البريطانية لمؤسسات حكومة ذاتية محدودة، تساءل "مطـر": هـل منـع القادة الفلسطينيون أو حرموا شعبهم من أداة لربما كانت قللت من تقدم الــصهيونية ودعمت فرصبهم في دولة؟

وبعد عملية فحص دقيقة لمجموعة واسعة من المصادر الأولية، ذهب "مطر" بوضوح إلى القول بأن رفض مقترحات ١٩٢٢ المتصلة بإنشاء مجلس تـشريعى كان خطأ جسيمًا؛ حيث إن هذا القرار يعنى أن الفلسطينيين حرموا أنفسهم من منبر كان يمكن أن يكون أداة منتظمة للاتصال بالمـسنولين البريطانيين، فـى وقـت استمرت فيه الوكالة اليهودية فى تقديم النصح لحكومة فلسطين فى القدس ومارست المنظمة الصهيونية نفوذها على الحكومة البريطانية فى لندن وعصبة الأمـم فـى

جنيف (وه)، كما أنه برفضهم مقترحات ١٩٢٢/١٩٢٢، فقدوا آلية للضغط من أجل الزام بريطانيا بالجزء الثانى من تعهدها المزدوج (الفصل ٤) حسب وعد بافور والانتداب. وفضلاً عن ذلك؛ فإن اجتماعات المجلس المنتظمة، على الرغم من أنها كانت ستعد مسرحًا للجدال، كان سيترأسها المندوب السامى الليبرالسى السير "هربرت صامويل"، وربما كان من الممكن أن يسمح المجلس، كمكان، لكل من الفلسطينيين والصهاينة بالعمل معًا فى المسائل الخاصة بالاقتصاد والنواحى الاجتماعية والثقافية ذات النفع المتبادل ويخلق تفاعلات ولقاءات شخصية بما يجعل مواقف بعض الأوراد لكثر اعتدالاً واتجاهًا للبحث عن أرضية مشتركة، وأيضًا توفير فرصة لتسوية المآزق المحتملة حول الموضوعات الساخنة مثل حصص المهاجرين؛ فقد كان المجلس كفيلاً، كما يقول "مطر"، بحكم سلطاته بسن القوانين والتصديق على الميزانيات أن يزود الفلسطينيين ببعض الأدوات لحماية وتحديث مجتمعهم ويمكّنهم من المنافسة بطريقة أفضل مع المستوطنات اليهودية ذات الطابع الغربي.

وإجمالاً، عبر "مطر" عن اعتقاده بأن الفلسطينيين "كانوا في موقع أكثر تميزًا مما تحولوا إليه بالفعل" إذا ما وافقوا فقط على المشاركة في المجلس التشريعي المقترح:

"بدون استراتيجية واضحة سواء للمواجهة أو التعاون (تجاه الحكام البريطانيين للبلاد) فقد سمحوا للمستوطنات بالنمو وتأسيس مؤسسات حكومية وعسكرية، والتقى قادتهم المسئولين البريطانيين غالبًا فقط للاحتجاج وتقديم الطلبات والتهديد والمناشدات التى قادت إلى تغيير ضئيل فى الساسة، لا يذكر حتى إن وجد".

وعلى الرغم من وخز الضمير من أن مـشاركتهم سـتمثل قبـولاً ضـمنيا بالمجتمع اليهودى القومى والانتداب، فإنهم كانوا سيكسبون أكثر من العمـل مـن داخل الحكومة أكثر منه من خارجها، ويسلم "مطر" بأن مشاركتهم فى ذاتهـا لـن تكون كافية لوقف فيضان الهجرة اليهودية وشراء الأراضى فى ضوء عدم التوازن بين قوة الصهيونية وضعف الفلسطينيين. وعلى الرغم من هـذا، فقـد كـان مـن الصعب تصور كيف أن قبول المشاركة فى المجلس كان يمكن أن بـتمخض عنـه سوى تحسين الموقف السياسى للفلسطينيين وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، فقد كان بإمكانها أن تسمح له بالمشاركة فى صياغة التشريعات، وكان مـن شـانها أن توفر لهم صوتًا فيما يتصل بالمصروفات وحصص الهجرة اليهودية، وكان يمكنهم استخدام مواقعهم الرسمية لنقد البريطانيين وسياساتهم وأن يهيبوا ببريطانيا والعـالم لمساعدتهم، وفوق كل ذلك وأهم منه كان يمكنهم أن يضعوا أنفـسهم فـى موقـع يطالبون فيه بالمزيد.

وعلى خلاف الاستخدام الجدالى للدليل الذى سبق إيضاحه، وعلى العكس ممن يدعون أن مصير فلسطين كان سيختلف لو أن الفلسطينيين اتبعوا نصيحة "راغب النشاشيبي" بقبول هذه المقترحات (٢٥)، فإن منهج "مطر" قام على أساس البحث المضنى فى حقب مختلفة مثل هذه الحقبة، ولم تكن نتائجه أقل قسوة من أولئك الذين اقتبسنا منهم سابقًا، وإن كانت النبرة مختلفة كليًا: "بطلبهم للعدالة الكاملة بدلاً من العدالة الممكن الحصول عليها، فإنهم لم يحصلوا على شيء، وفي النهاية فقدوا منازلهم وأرضهم ووطنهم القومى وهذا يعنى أنه بتجاهلهم للسياسة العملية والسماح فقط للأيديولوجية والعواطف بتحديد سياساتهم وسلوكهم، قد ضمنوا لأنفسهم الفشل".

وقد كان النطبيق الحكيم من قبل "مطر" لمقترب الفرص الضائعة على عملية صنع القرار الفلسطيني حسن الطالع بالنسبة للباحثين في هذا الصراع، حيث تم تكراره على لحظات أخرى لاتخاذ القرارات الصهيونية/ الإسرائيلية والفلسطينية، ففي كتابه "القفص الحديدي" على سبيل المثال انخرط "رشيد خالدي"، الأستاذ في جامعة كولومبيا، في جهد مشابه طارحًا العديد من الأسئلة حول ما كان يمكن للفلسطينيين فعله بطريقة مختلفة مثل:

- هل كان يمكنهم المساومة وقبول حل وسط يتضمن شكلاً ما من الوطن القومى اليهودي داخل نطاق دولة عربية في فلسطين قبل ١٩٣٩؟
- لو فعلوا هذا، فهل كان سيكون له أى أثر فى القوة الدافعة للحركة الصهيونية من أجل دولة يهودية مستقلة فى فلسطين؟
- هل لو كان الفلسطينيون في حال أفضل هل سيكونون أكثر ثورية في تعاملهم
   مع البريطانيين بشكل مبكر عن ذلك؟
- هل لو كانوا في حال أفضل كانوا سيكبحون جماح ثورة ١٩٣٦-١٩٣٩
   ويحققون بعض المكاسب السياسية منها؟

وبمراجعة الخيارات والنتائج الممكنة لهذه الفرضيات (ماذا لو) في ظهروف الثلاثينيات والأربعينيات، خلص "خالدى" إلى أنه كان من "الصعب أو المهستحيل" تصور مسار ناجح سواء بالنسبة لدولة فلسطينية أو التوفيق بين المطامح القومية لكل من الفلسطينيين والصهاينة (<sup>٧٥</sup>)، ويمكن استخدام تحليل مشابه للتعرف عمها إذا كان يجب لوم الفلسطينيين، أو أن يلوموا هم أنفسهم، لفقد فرصة أخهري لتطويسق أو وقف توسع الوطن القومي اليهودي وذلك عندما قرروا في مايو ١٩٣٩ رفهض كتاب "ماكدونالد" الأبيض، وليس استغلال مواده لصالحهم (انظر: الجزء ٥).

وسواء اختار الفرد الموافقة أو عدمها على مجموعة محددة من النتائج، فإن الاستخدام المناسب للفرص الضائعة كمقترب يحمل في طياته الكثير من الأمل في تبلور تحليل تاريخي معقول على الجانبين، ولكن كما لاحظنا فإن التحليل الدقيق لمواجهة الواقع يعنى تفادى مؤكدات بسيطة حيث الاحتمالات فقط مؤكدة واستمرار البحث وظهور دلائل جديدة يمكن أن تساعد في تتقية وتحسين النتائج التي يتم التوصل إليها.

## اتجاهات في التاريخ الفلسطيني والإسرائيلي:

لماذا بدأ وازدهر التاريخ النقدى والتنقيحى بين الإسرائيليين أكثر منه بين الباحثين الفلسطينيين؟ ولماذا لا يوجد حتى الآن مثيل فلسطيني لــــ "المورخين الجدد" الإسرائيليين؟ على الرغم من أن جزءا من التفسير هو ذو طبيعة فنية، فإنه سرعان من يصبح متصلاً بديناميكيات الصراع ذاته، فلأسباب متنوعة تتميز المصادر الأولية في شكل الاتصالات الدبلوماسية والمدذكرات بالوفرة وسهولة الوصول إليها على الجانب الإسرائيلي، وفي المقابل فإن التقليد الغربي للأرشيفات المفتوحة ليس بصفة عامة - أمرا معهودا في العيالم العربي، والمجتمع الفلسطيني المفتقر إلى دولة والمبعثر في الشتات تنقصه الهياكل والموارد اللازمة لتسهيل وتشجيع عملية تجميع توثيق موثوق فيه التاريخ الفلسطيني على نفس مستوى الأرشيف المركزي الصهيوني المنافس وأرشيف دولة إسرائيل. ولسنوات مستوى الأرشيف المركزي الصهيوني المنافس وأرشيف دولة إسرائيل. ولسنوات لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت لجمع وحفظ هذه الأجزاء من تراثهم المنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت لجمع وحفظ هذه الأجزاء من تراثهم القومي، ولكن جزءا كبيرا من عملية الحفظ للوثائق تم تركه للأشخاص والعائلات،

كما تمت مواجهة النقص فى الشهادات المكتوبة بشكل جزئى من جانب جيل جديد من أولئك الذين عملوا على تجميع التاريخ المنقول شفاهة (<sup>١٤٥</sup>).

وقد كانت لعلاقة القوة غير المتوازية بين الطرفين تأثيرات أكثر في الكتابات المتصلة بتاريخ النزاع؛ حيث ذهب "إيلان بابي" إلى أن إسرائيل لم تستعمر فقط الأرض الفلسطينية ولكنها ولسنوات كثيرة احتلت كتابة تاريخها:

"بالإجمال، قدم المؤرخون الإسرائيليون رسالة فحواها أن الإسرائيليين كاتوا ضحايا الصراع وشكلوا الطرف العقلاتي في الصراع على فلسطين، فيما الفلسطينيون كانوا غير عقلانيين إن لم يكونوا متعصبين، متشددين ولا أخلاقيين...وكلما كان الطرف قويا... كانت لديه القدرة على كتابة التاريخ بطريقة أكثر فعالية. وفي حالتنا الخاصة هذه (إسرائيل) كونت الدولة ووظفت جهازها من أجل الدعاية لروايتها في مواجهة الرأى العام المحلى والخارجي، في حين كان الطرف الضعيف (الفلسطينيون) منخرطًا في صراع تحرير وطنى وغير قادر على تقديم المساعدة لمؤرخيه لمواجهة دعاية الطرف الآخر."(٥١)

وقد تمثلت إحدى نتائج عدم التماثل هذا في أن الكتابات التاريخية الفلسطينية المبكرة تميزت بأنها "شكل من المقاومة عن طريق تشكل رواية قومية فلسطينية" التي تشبه "الخطب العاطفية والدعاية القومية المباشرة أكثر مما هي البحث عن الحقيقة" (١٠٠)، وبهذا المعنى فإن التأريخ الفلسطيني ربما يعاني أيصنا كجزء من مرض فكرى عربي أوسع؛ حيث كتابة التاريخ كانت تعمل بشكل "أقل من البحث الأصيل و أقرب ما تكون إلى الدفاع النفسي" (١٠١).

رافضين أو متجاهلين الشكاوى المتصلة بعدم التوازن فى القوة، ذهب بعض الإسرائيليين المنخرطين فى الحوار مع الفلسطينيين إلى القول بأنه بعد أن قاموا

بإخضاع أنفسهم للعملية القاسية الخاصة بإنكار الأسطورة من خلال مؤرخيهم الجدد، فقد حان الوقت للجانب الفلسطيني للحاق بهم من خلال حملة مماثلة في النشاط لإعادة كتابة تاريخ فلسطين وإخضاع أساطيرهم وروايتهم للبحث والتدقيق. وتوجد عدة استجابات قدمها الفلسطينيون وغيرهم لهذا التحدى من قبل زملائهم الإسر ائيليين، فقد أشاروا إلى أنه في الوقت الذي يستمر فيه الصراع في شكله الحالى، يتمتع المؤرخون الإسر ائيليون برفاهية نقد تاريخهم المنتصر بسهولة نسبية وحصانة؛ مخاطرين فقط بأقل الأضرار للصورة القومية الذاتية ولتقدمهم المهني، أما الأكاديميون الفلسطينيون؛ فيلا يمكن اعتبارهم متساويين مع زملائهم الإسرائيليين، وبحكم كونهم أعضاء في الجانب الأضعف والمنهزم ويعيشون عموما ولا يمكنهم عنا مهاجمة القادة والنظم أو الانخراط في نقد المقدسات "ذبح الأبقار ولا يمكنهم علنا مهاجمة القادة والنظم أو الانخراط في نقد المقدسات "ذبح الأبقار القومية المقدسة"، فضلاً عن أنهم عازفون عن الانخراط في أعمال نقد ذاتي يمكن أن نكون ذخيرة في أيدى الأعداء مما قد يؤدي إلى كوارث لكفاحهم القومي الجارى.

ويوجد سبب آخر لعدم قيام الفلسطينيين، على الرغم من رغبتهم فى إعدادة الفحص النقدى لروايتهم، بتكرار النموذج والحماس "الصليبى" لمورخى إسرائيل الجدد؟ فكما أشار "رشيد خالدى": أضفت نتائج بحوث الأخيرين (المؤرخين الجدد) التدقيق المطلوب على "العديد من عناصر الرواية التاريخية الفلسطينية المعتادة"(٢٠) ومن ثم تركت للتوضيح من جانبهم، وقد ذهب بعض فى هذه النقطة بعيذا؛ حيث رءوا ببساطة فى بروز المؤرخين الجدد فى إسرائيل اعترافا متأخرا بعدم إمكانية الدفاع عن "التاريخ الرسمى القديم والمشود" الصهيونية وإسرائيل، وبرهانا على صحة وحقيقة روايتهم كضحية على يد الاستعمار الصهيوني، وفسى هذا الصدد، كتب الشاعر الفلسطيني "زكريا محمد":

"إن الحاجة إلى مؤرخين إسرائيليين جدد نبعت مسن وجود تاريخ لا يمكن أن يقف أمام النقد الجاد وبعد كل شيء... من هو المؤرخ الجاد الذي يمكنه أن يصف الحركة الصهيونية بأنها حركة تحرر وطني؟ الفلسطينيون يسرون المؤرخ الإسرائيلي الجديد كنادم وتانب أكثر مما هو مسؤرخ جديد، فالتاريخ الذي يقدمه لسيس إلا اعترافا أمام كاهن التاريخ، هذا اعتراف بالذنب وليس أكثر، وعلى الجانب الآخر، فإن المؤرخ الفلسطيني لا يمكن أن يكون نادما لأنسه ليس لديه ما يعترف به لكاهن التاريخ"(١٦).

هذه الاختلافات الحادة بين مقتربات المؤرخين الإسرائيليين والفلسطينيين، وحتى بين الإسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم، هى مؤشر قوى على مدى استمرارية التباعد بين الكتّاب للتواريخ المتضاربة فى إسرائيل وفلسطين، وقد وقعت مآزق وجدال مشابه فيما يخص كتابة وإعادة النظر فى كتب المدارس الرسمية منذ واجدال مشابه فيما يخص كتابة وإعادة النظر فى كتب المدارس الرسمية مند الموسية من بعض التجارب المهمة والأصلية فى الفصول الدراسية – خاصة عرض مشروع الـ PRIME لقصيين متوازيتين إسرائيلية وفلسطينية للأطفال على الجانبين – فإن النتائج المباشرة كانت مخيبة للأمال بصفة عامة بسبب الآثار الناجمة عن الصراع والتى ما زالت ملموسة فى الشارع (١٠٠).

حتى عندما يلتقى الأكاديميون للحديث بصراحة فى أرض محايدة هادئة، فإن التفاعل بينهم غير مشجع على الدوام؛ حيث يوجد صدام لا يمكن تسويته ويبرز من خلال التوتر والغضب والإحباط التى تم رصدها فى مؤتمر دولى مغلق للخبراء عن الروايات التاريخية لكل من الطرفين، عقد عام ٢٠٠٣ بدعوة من مؤسسة

السلام العالمي ومركز بيلفر للعلوم والشئون الدولية في مدرسة كينيدي الحكومية بجامعة هارفارد (٢٠٠). وفيما عرض الأكاديميون الإسرائيليون من وسط اليمين حتى اليسار واليسار المتطرف مستويات مختلفة من النقد القضية القومية اليهودية في وجود زملائهم الفلسطينيين، رفض الأخيرون القيام بالشيء نفسه، وقد استغل تديم روحانة – وهو من فلسطينيي إسرائيل في علم النفس الاجتماعي – الفرصة ليشن هجوماً قاسيًا على العنف الكامن في نسيج الصهيونية والطرد والقهر "الثقافة الصهيونية للقوة" التي ما زالت تمارسها إسرائيل على الفلسطينيين الذين لا يجب لومهم على المقاومة (٢٠٠). وعلى الرغم من اعترافه بحقيقة المعاناة الفلسطينية، هاجم مؤرخ إسرائيلي وناشط سلام العرض العدواني المقدم من زميله والمتضمن نزع الشرعية عن وجوده كابن إسرائيلي محب السلام، مشيراً إلى أن عرض زميله الفلسطيني تضمن كل الصفات المرفوضة لرواية تقوم على الإقصاء، واقترح في المقابل أن عملية مراجعة النقد للذات التي يتم تطبيقها من قبل الطرفين الفلسطيني تلزم أن تتضمن ثلاث استراتيجيات:

- الكشف والابتعاد عن الروايات القومية القائمة على الإقــصاء والأيــديولوجيات
   القائمة على تمجيد الذات بما يحدث التشوه.
- ٢) تخطى التعميمات المبسطة والتوصيفات، واكتشاف دوافع وأسباب التعقيد الكامل
   للأحداث المختلف عليها.
- ٣) محاولة فهم الدوافع والمنطق وراء "سلوك العدو"، وأن يتم تقديم الرواية التاريخية بحساسية فائقة لمشاعر الطرف المعارض بتعاطف إنساني وفهم عميق للطبيعة المأساوية للصراع(١٦٠).

ومن غير الواضح ما إذا كانت الخطوط الرئيسية التى اقترحها "بار أون"؛ قد تركت أى أثر فى المشاركين الفلسطينيين فى هذا اللقاء المغلق أو غيرت من مقتربهم بالنسية لتواريخهم المتضاربة. وكثير من الباحثين على الجانبين سيقبلون دعوة "إدوارد سعيد" للنظر إلى بروز المؤرخين الجدد فى إسرائيل على أنه فرصة للانخراط فى حوار فيما يمحصون تاريخهم برؤية نقدية جديدة (١٤٠١)، وكثيرون سيقبلون أيضنا ملاحظة "رشيد خالدى" بأن الرواية الفلسطينية القومية تتضمن نصيبها من الأسطورة، لكن القليلين من الفلسطينيين سيذهبون بعيذا كما فعل "خالدى" (الموجود فى جامعة كولومبيا بنيويورك)؛ حيث قام بوضع قائمة للأساطير الأساسية خاصة حول الصهيونى الأخر الذى يستحق فيضح زيف، فالموافقة على نقده لوجهة النظر الفلسطينية:

"التى تقلل من الوزن وترى الصهيونية أنها ليست أكثر من مشروع استعمارى. هذا المشروع كان وما زال استعماريا بمعنى علاقته مع السمكان العرب المحليين لفلسطين، لكن الفلسطينيين فيشلوا في فهم، أو رفضوا الاعتراف بأن الصهيونية خدمت باعتبارها الحركة القومية للدولة الإسرائيلية الوليدة التى أقيمت على حسابهم، ولا يوجد ثمة سبب لماذا الموقفان لا يكونان صحيحين"(٧٠).

وما هو واضح تماما من محاولات "هارفارد" وغيرها(۱۱) لجمع الأكاديميين معًا هو الصعوبة الشديدة في تصميم مشروع فلسطيني - إسرائيلي مشترك لإعدادة النظر في التاريخ ودحض الأساطير ونقد الروايات الوطنية(۲۲)، وعلى الرغم من هذا فمهما كان ما يمكن إنجازه بشكل منفصل أو مشترك بين مؤرخين من خلفيات مختلفة؛ فإن تفكيك هذه الأفكار سيكون مهما وحاسما لأي مصالحة قادمة بين الشعبين (۲۳).

## الهوامش

(١) من بين الأمثلة انظر: معهد بحوث السلام في الشرق الأوسط (PRIME) وموقعه الإلكتروني: http://vispo.com/PRIME . بذور السلام على موقع:

http://www.seedsofpeace.org . الاستماع الوجداني على موقع:

http://www.sfeg.org . ابحث عن الأرضية المشتركة على موقع: http://www.compassionatelistening.org M.F. Abcarius, ١٩٣٩ إلى القسم، لندن، لونجمان جسرين J.M.N. Jeffries, Palestine (٢) ، E.L. Spears تقديم الميجور جنرال السير Palestine Through The Fog Of Propaganda ندن نیویسورك ، Westport, CT: Hyperion Press Reprint) ، ۱۹٤٦ Hutchinson :ATC اندن نیویسورك Myths And Facts: سجل ملخص للصراع العربي- الإسرائيلي، واشتنطن تقرير التشرق الأدنى (خطاب واشنطن حول السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط) ١٩٦٤: منقح ومحدث Myths And Facts . ١٩٨٩ ، ١٩٨٥ ، ١٩٧٦ دليل الصراع العربي- الإسرائيلي ، تحريسر ميتشيل ج. بارد: تقديم ايلي هيرنز: Chevy Chase, MD: المشروع الأمريكي- الإســرانيلي للتعاون، ٢٠٠١: منقح ومحدث سنة ٢٠٠٢. ومتاح على موقع المكتبة اليهودية الإلكترونية، جرري الدخول عليها يصوم ١٣ أغسسطس عسام ٢٠٠٨ علسي موقسع: The ، فر انك جير فاز ي ، http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/myths/mftoc.html Case For Israel ، تقديم أبا إيبان، نيويورك: ١٩٦٧ Viking Press ، تقديم أبا إيبان، نيويورك And False About Israel، نيويورك Herzel Press من أجل الاتحاد الصمهيوني الأمريكي، ١٩٧٢. صمويل كانز، Battleground: الحقيقة والخيال في فلسطين، طبعة محدثة وموسعة، نيويــورك / جيــروزالم: Zionist Mythinformation) . ١٩٨٥ (Steimatsky: ردود منظمــة التحرير) أوتاوا كندا مكتب الإعلام الفلسطيني، nd (c, 1980). تسوم نسايلور، & Palestine Zionism عثر أساطير ، This Magazine ، ديسمبر ١٩٨١ - بناير ١٩٨٢ ،

- Facts: دلیل تاریخی للصراع العربی الإسرائیلی، تحریر دیفید نیف، القدس: إدارة التعلیم و الثقافة، المنظمة الصهیونیة العالمیة، ۱۹۸۰. جون کویجلی، مرجع سابق طبعت حدیث ومنقحة، لندن: دار نشر جامعت دیلوك سنة ۲۰۰۵. ألان دیرشویتز، John Willy سنة ۲۰۰۳. نیویورك
- (٣) من أجل أمثلة على هذا الخير انظر Procon.org's page on this conflict وذلك على موقع.

  (Palestinian-Israeli Cross ، and betterlemons.orghttp://israelipalestinian.procon.org

   http://www.betterlemons.org ، في موقع:
- (٤) الموقع المعتاد المؤيد لإسرائيل هو Myths & Facts على: (مكتبة إسرائيل الإلكترونية) على موقع: http://www.jewishyirtuallibrary.org/Jsource/myths/mfloc.html . وهناك ذلك الأكثر حدة من حيث الثوريسة (منسادا ٢٠٠٠) على موقع: http://www.masada2000.org . والمواقع المؤيدة للفلسطينيين نتضمن الانتفاضة الإلكترونية المتاحة على موقع: http://www.masada2000.org . وفلسطين تتذكر ، المتاح على موقع: http://electronicintifada.net .
- (°) دیفید ماتز، (Reconstructing Camp David) مجلــة المفاوضـــات ۲۲: ۱ (ینـــایر ۲۰۰۳، محلــه المفاوضـــات ۲۲: ۱ (ینـــایر ۲۰۰۳، ۱
- (7) قارن على سبيل المثال الموقع المؤيد لفل سبطين (Faculty For Israeli, Palestinian Peace) على موقع: <a href="http://www.ffipp.org">http://www.ffipp.org</a> وذلك مع المؤيد لإسرائيل (Middle East في موقع: Middle East على موقع: المعهد الكندى المعهد الكندى المعهد الكندى المعهد على موقع: تعتمد على الأكماديميين وهي المعهد الكندى المعهد الكندى المعهد على موقع: المعهد الكندى المعهد المعهد الكندى المعهد الكندى المعهد المعهد المعهد الكندى المعهد المعهد المعهد الكندى المعهد الم
- n. s. ، عبين الإسلامية (The Arab Awakening) مصدر للمؤرخ، صحيفة ديفيلت الإسلامية (٧) سيلفيا ج. حابيم، (١٩٥٣) ص ٢٤٨: ص ١٩٥٣) ص ٢٤٨: ص
  - (٨) موسوعة الفلسطينيين، طبعة منقحة تحرير فيليب مطر، نيويورك: xv، ٢٠٠٥، Facts On File.

- (٩) يهودا لوكاش وعبد الله م بتاح (تحرير)، The Arab Israeli Conflict: عقدان مــن التغييــر، Boulder CO لندن: ۱۹۸۸ ، Westview Press ص ۳:۰۰
- (۱۰) من أجل وجهة نظر متعقلة انظر برنارد وزارشتين (مرجع سابق) الطبعة الثالثة، نيوهافن، Profile Books من :۳. من دار نشر جامعة يال/ لندن: Profile Books عام ۲۰۰۸ من:۳.
- (۱۱) دخول على الموقع يوم ۱۱ أغسطس ۲۰۰۵ (Media Vatch) ، هذا الموقع جرى إنشاؤه على نمط (Media Watch) المؤيد لإسرائيل الذي يعرض ما يرونه التغطية جرى إنشاؤه على نمط (Media Watch) المؤيد لإسرائيل الذي يعرض ما يرونه التغطية الصحفية المتحيزة في الصراع. انظر أيضاً (CAMERA) (اللجنة الخاصة بالتقرير الدقيق عن الشرق الأوسط في أمريكا) على موقع: (SHIT List) على موقعة (Self-heating and/or Israel Threatening) على موقعة (Self-heating and/or Israel Threatening) انظر موقعة الملكة المسلمة (Ampus Watch ومن أجل نقد المدخول عليه يوم ۱۱ أغسطس عام ۱۱۸ على علم ۱۱۸ أغسطس
- (۱۲) بمكن للقراء المهتمين متابعة هذه الحالات الثلاث ونلك بزيارة المواقع الشخصية لنورمان فينكلشتاين حول إنكار الاستمرار (صيف ۲۰۰۷) تم الدخول عليه يوم ۱۲ أغسطس ۲۰۰۸ على موقع: http://www.normanfinkeltein.com/article.php?pg=11&ar=1070 وعلى جوزيا ماساد انظر (Special Document) ملف في مجلة الدراسات الفلسطينية ۲۳: ۲ (شاء ماساد انظر (۲۰۰۵ و ۳۳: ۶ (صيف ۲۰۰۵) ص ۲۰۰۰ عريضة غير مؤرخة على موقع: http://www.petitiononline.com/jmassad/petition.html و النقد على موقع: http://www.petitiononline.com/jmassad/petition.html و النقد على موقع: http://www.petitiononline.com/jmassad/petition.html و كلاهما تسم المدخول عليه يوم ۱۱ أغسطس عام ۲۰۰۸. لنظر ناديا الحساج وجبين كرامبر (۱۲۰۰۸ ص: ۵۰۰ السرائيل، فلسطين، والمعركة المستمرة في برنارد). النيويوركار ۱۶ أبريسل ۲۰۰۸ ص: ۵۰۰ (على موقع: http://www.newyorker.com/reporting/2008/04/14/080414fa fact kramer) و انظر أيضنا موقع: http://www.newyorker.com/reporting/2008/04/14/080414fa fact kramer) و انظر أيضنا موقع: http://www.muszlewath.com/?p=227 و انظر أيضنا موقع: israel.com/log/archives/00000443.html

- e.g. , Joyce APPLEBY, Lynn Hunt, and مشكلات حدود الموضوعية انظر الموضوعية انظر الموضوعية انظر الموضوعية ا
- (۱٤) ديفيد شولمان، Dark Hope: العمل من أجل السلام في إسرائيل وفلسطين، دار نشر جامعة شيكاغو عام ۲۰۰۷ ص:۱۲.
- (۱۰) أفى شلايم، The Israel/Palestine Question وذلك فى: The Israel/Palestine (۱۰)، تحرير الدن بابيه، لندن/ نيويورك: ۱۹۹۹ ،Routledge ص:۱۷۷.
  - (۱۹) بینی موریس، (Politics By Other Means) بینی موریس،
- (۱۸) أفى شلایم، (A Betrayal Of History) الجاردیان، ۲۲ فبرایــر ۲۰۰۲. وعــن رد الفعــل المحالات العربی علی موریس انظر مصطفی کبحا (And Post Zionism In Israel) وذلك فی كتاب بینی موریس وأن أربــور (تحریــر) Making Israel
- (۱۹) أرى شافيت، (Survival Of The Fittest) (مقابلة مع بينى مسوريس) هــــاأرتس ٩ ينـــاير ٢٠٠٤.
- (۲۰) کریستوفر فـرح، (The Arabs Are After Our Blood) (مقابلــة مــع بینــی مــوریس) ۲۰۰۱ (مقابلــة مــع بینــی مــوریس) ۲۰۰۲.
- (۲۱) يقول أفى شلايم إن لديه معلومات جيدة ودقيقة، حريص فى استخدام الدليل، مفكر ويثير التفكير لدى الآخرين. (لا توجد مشاعر فى الحرب)، الجارديان ۳۱ مايو ۲۰۰۸، جبرى الدخول عليها يوم ۱۷ أغسطس على موقع: الدخول عليها يوم ۱۷ أغسطس على موقع:

- Counter (المؤرخ والسياسة الملتوية للطرد)، Carey, (Doctor Benny and Mr. Morris: (المؤرخ والسياسة الملتوية للطرد)، ۲۰۰۸ على موقع: ۲۰۰۸ على موقع: ۲۰۰۸ على موقع: ۲۰۰۸ على موقع: ۱۹٤۸ ملتان المئاره: ۱۹٤۸ ملتان المئاره: ۱۹٤۸ ملتان المئاره: ۱۹۶۸ ملتان المئاره: ۱۹۶۸ ملتان المئاره: ۱۹۶۸ ملتان المئاره: ۱۹۶۸ ملتان المئاره: Of The First Arab-Israeli War, New Heaven, CT دار نشر جامعة يال سنة ۲۰۰۸
- (۲۲) ایلان بابیه، Britain And The Arab-Israeli Conflict، لندن، ماکمیلان برس، کلیة سانت أنطونی، سنة ۱۹۸۸.
- (۲۳) ليلان بابيه، A History Of Modern Palestine: أرض واحدة وشعبان، الطبعة الثانية دار نشر جامعة كامبريدج، ۲۰۰۱، ص: ۲۱-۱۲. ومن أجل تصريح بابيه المبكر (۱۹۹۳) الشر جامعة كامبريدج، نادورية العبرية المسماة Teoria U-Vikoret، انظر مردخاى بار أون (Historiography As An Educational Project): حوار المؤرخين في إسرائيل وعملية سلام الشرق الأوسط) وذلك في كتاب حرره إيلان بيليج وألباني، دار نشر جامعة نيويورك 1۹۹۸ ص: ۲۱.
- Ted Swedenburg's Similar Profession Of Solidarity With The Palestinians انظر أيضا (٢٤) And Their Resistance And His Confession That His Study Of The 1936-1939 Revolt (required an effort to unlearn an academic training in anthropology and history that engoins one to uncover the objective truth) Ted Swedenburg, Memories Of The Revolt ٢٠٠٢ والماضى القومى الفلسطيني، دار نشر جامعـــة أركانــساس، ١٩٣٦-١٩٣٦.
- Oneworld ایلان بابیه، The Ethnic Cleansing of Palestine، أوكسفورد، دار نــشر (۲۵)
  - (٢٦) جيمي كارتر ، Palestine: السلام وليس الأبارتهايد، نيويورك، سيمون وشوستر، ٢٠٠٧.
- (۲۷) ليزا تاراكى، The Excessive Charms Of The Internet، المجلة الدولية لدراسات المشرق الأوسط ۲۹: ٤ (نوفمبر ۲۰۰۷، ص ٥٢٨).
- (۲۸) نورتروب فسرای، The Knowledge Of Good And Evil ، فسی ن. فسرای، سستیوارت هامبشایر، وکروز أوبریان، The Morality Of Scholarship ، (تحریر) ، ۸۲۲ ۸۲، دار نشر جامعة کورنیل سنة ۱۹۹۷ ص:۲۲.

- (۲۹) سارا روی، (Humanism, scholarship and politics: الکتابة عن الـصراع الفلـسطینی-الإسرائیلی)، مجلة الدراسات الفلسطینیة XXXVI: ۲ (شتاء ۲۰۰۷) ص:۲۵-۵۲.
- (٣٠) من أجل الدفاع عن التاريخ الوضعى والنقد الفعال لمقترب النسبية ما بعد الحداثــة، انظــر Appleby و جاكوب، Telling the Truth About History, and التاريخ.
- (۳۱) نورنژوب فرای، (مرجع سابق)، فی فرای و آل، The Morality of Scholarship، صفحة
- Derek Penslar, Israel in History. The Jewish State in Comparative Perspective, (TT)

  London/Nez York: Routledge, 2007, 23.
  - (۲۳) بارنون، (مرجع سابق، ص: ۲۳).
- (۳٤) هؤلاء الأساتذة استمرت محاولات شيطنتهم من جانب أجنحة اليمين والوسط الإسرائيلي واليساد الإسرائيلي واليهود. انظر مارئين شيرمان، Post-Zionism's Fatal Flaw, YN News، انظر مارئين شيرمان، ۲۰۰۸ عليها يسوم ۲۸ اغسطس ۲۰۰۸ على موقسع موقسع .http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,1 3580743,00.html
- (٣٥) من أجل مناقشة موسعة للمعالجة الإسرائينية الثقافية والسياسية للأبطال والبطولة في أو انــل التسعينيات، انظر كاليف بن ديفيــد Heroes under attack), The Jerusalem Report)، ٩٩ ديسمبر ١٩٩٤، ص: ١٢ ــ ١٧.
- (٣٦) حول المؤرخين الجدد والحوارات الأكاديمية والعامة التي أثاروها، انظر: أهارول نيجيد (٣٦) حول المؤرخين الجدد والحوارات الأكاديمية والعامة التي أثاروها، انظر: أهارول نيجيد (The Israeli Suicide drive)، ملحق هاأرتس، ١٠ يونيو ١٩٩٤، ٢٧ (ابيسع \_ صحيف ١٩٩٥) در السات فحي تقديم و عسرض الماضحي، ٢١ (ربيسع \_ صحيف المنافق المنافق المنافق المنافق الأوسط، ٢١ (أغ سطس ١٩٩٥)، ص ٢٨٧ \_ \_\_ ٢١ المجلة الدولية لدر اسات الشرق الأوسط، ٢٧ (أغ سطس ١٩٩٥)، ص ٢٩٠ \_ ٢٠٠ وريف هيلر، ١٩٩٥، المحافة المنافق، ٢١ ـ ٢٠ بارئون (مرجع سابق)، ٢١ \_ ٢٠ ـ جوزيف هيلر، ١٩٩٥، وهناك وناقدوه، ٢٠٠٤ من ٢٩٥ \_ ٢٠٠٠، من ٢٠٠٠، من ٢٠٠٠، وهناك بصفة خاصة هجوم معاد موريس، أن هاربور، دار نشر جامعة متشيجن. ٢٠٠٠، وهناك بصفة خاصة هجوم معاد

- من جانب إفرايم كارش، : Fabricating Israeli History المؤرخون الجدد، الطبعــة الثانيــة المنقحة، لندن: فرانك كاس، ٢٠٠٠.
- (٣٧) من أجل استقصاء ردود الفعل الفلسطينية والعربية حول المؤرخين الجدد، انظر (٣٧) ... ٣١٨. Palestinian Look)
- ظارتمان، : Cowardly Lions، الفرص الصعوبات للتحليل المصاد للحقائق، انظر وليم ظارتمان، : Cowardly Lions، الفرص المفقودة لمنع وتفادى الصراع المميت وانهيار الدولة، مارتمان، : Boulder, CO/London: Lynne Rienner, 2005، ص : ٣٥٠ موردخاى بار ( Poulder, CO/London: Lynne Rienner, 2005 موردخاى بار ( المحلوث الفلسطينيون والصهاينة المحكاؤون الفلسطينيون والصهاينة عن حرب ١٩٤٨ أن يتم جسرهم وجمعهم على كلمة سواء؟) وذلك في الكتاب الذي حرره الاجتماعات المحلوث أ. روثبرج بإسم ( double helix, Bloomington, Indianapolis دار نشر جامعة إنديانا، ٢٠٠٦)، ص: ١٥٥٠ زيئيف ماتوز، عام المحلوث المحلوث المحلوث المحلوث والسياسة الخارجية الإسرائيلية، أن هاربور: دار نشر جامعة ميتشجن، ٢٠٠١، ٢٨٠ هـ ٨٠٠٠٠.
- (٣٩) كمثال على دراسة تستكشف سبعة عناصر متداخلة تؤثر في النجاح والفشل، انظر لــورا زترين ايزنبرج ونيل كابلان، Negociating Arab Israeli Peace: الأنمــاط، المــشكلات، الاحتمالات، بلومينجتون، أنديانا بوليس: دار نشر جامعة لأنديانا، ١٩٩٨. ومن أجل نقــد حاد من حانب أستاذ علوم سياسية لصنع القرار الإسرائيلي باستخدام تحليل عوامل متعــددة عبر خط من الفرص المفقودة، انظر ماعوذ، ماعوذ، Defending the Holy Land, الفصل ١٠.
- (٤٠) كعينات من هذا المقترب انظر جيروم سلاتر، (What went wrong?)، انهيار عملية الـسلام الفلسطينية الإسرائيلية، المجلة الربع سنوية للعلوم الـسياسية، ١١٦٦ صيف ٢٠٠١ صيف المحدد الفلسطينية الإسرائيلية، المجلة الربع سنوية للعلوم الـسياسية، ١١٦٥ صيف ٢٠٠١ صيف المحدد المحد
- (٤١) أفى شلايم، :Collusions across the Jordan الملك عبد الله، الحركة المصهيونية وتقسيم فلسطين، أوكسفورد: Rhe iron wall: أفسى شسلايم، :The iron wall بسرائيل والعالم العربي، لندن /Allen Lane بنجوين، ٢٠٠٠، ص: ٤٧ ــ ٥٣. ومن أجل النقد انظر

- نيل كابلان ( Zionism and the Arabs: نظرة أخرى على الجغرافيا التاريخية) هناك كابلان ( Review essay، مجلة التاريخ المعاصر، ٦٠٦٠ (أبريل ٢٠٠١)، ص: ٣٥٦ \_ ٦٠.
- (٤٢) شلایم، Iron wall. Flapan, Birth of Israel، ص: ۲۰۱ \_ ۳۲. توم سیجیف، ۱۹۶۹: أول إسرائیلی، نیویورك/ لندن، ۱۹۸۳، Free Press/Collier Macmillan، ص: ۳۶ \_ ۳۰. بابی، Making، الفصول ۷ \_ ۹. بارئون، مرجم سابق، صفحة ۳۰.
- Israel and The Palestine Arabs ، واشنطن، معهد در اسات الشرق الأوسط، الموسط، المون بيرينز، Israel and The Palestine Arabs ، واشنطن، معهد در اسات الشرق الأوسط، ١٩٥٨ . رونى جاباى، ١٩٥٨ . اللجئين اللجئين اللجنين المحافظة اللجئين المحافظة اللجنين العرب (در اسة حالية) . جينيف، المحافظة العرب (در اسة حالية) . جينيف، المحافظة المحاف
- انظر نيل كابلان، Futile diplomacy، المجلد الأول: محاولات التفاوض المبكرة العربيــة الصهيونية، ١٩٢١ــ ١٩٢١. الندن: فرانك كاس، ١٩٨٣، ص: ١١٣ــ ١٩٢١، ٢٠١، ٢٠١، ٢٠١، كوهين، Israel and the Palestinians: Dissenter فلابان، Israel and the Arab World. كوهين، Arthur A. Goren, تحرير in Zion: from the writings of Judah L. Magnes الندن، دار نشر جامعة هار فار د.
- (٤٥) بنيامين نتنياهو ، A durable Peace ، طبعة منقحة ، نيويورك ، 48-9. (٤٥) بنيامين نتنياهو ، A durable Peace ، طبعة منقحة ، نيويورك ، (٤٠٩ ـ ٢٠٠) . ومن أجل وجهة نظر متشككة انظر أ . والملحق A (ص: ٢٠٠ ـ ٢٠٠) ، والملحق A (ص: ٢٠٠ ـ ٢٠٠) ، والملحق الماد والمربح ، محاولة ١٩١٩ لتأمين وعمل تصريح بلفور عربى ، ٢٥٦ ـ ١٥٦ ، ونيو ، Royal Central Asian Journal ، ونيو و ١٩٦٩ ، ص: ١٥٦ ـ ٣٠٠ ولنظرة كلية ، انظر نيل كابلان ( Faisal Ibn Husain and the Zionists ) إعادة فحص ودراسة بالوثائق ) ، ١٩٨٣ ، ونيو الماد ، ١٩٨٣ ، ص: ١٩٨٥ ، ص: ١٩٨٠ ، ص: ١٩٨٠ ، ص: ١٩٨٠ .
  - Passim ،I II مجلدات Futile Diplomacy ، کابلان،

- (٤٧) ايتامار رابينوفتش، The road not taken المفاوضات العربية الإسرائيلية المبكرة، نيويورك/ أوكسفورد: دار نشر جامعة أوكسفورد، ١٩٩١. الصيغة العبرية، ها ــ شالوم شي \_ـ هاماك (السلام الذي اختفى)، وجرى نشره مبكرا هذه السنة.
- (٤٨) أفى شلايم (خطة حسنى الزعيم لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين)، مجلـة الدراسـات الفلسطينية، ١٥: ٤، صيف ١٩٦٨، ص: ٦٨ ـ ٨٠.
- (٤٩) كمثل آخر لدراسة جادة للحالة، انظر مرضخاى جازيت (Egypt and Israel هل كانــت هناك فرصة مفقودة للسلام عام ١٩٧١؟)، مجلة التاريخ المعاصر، ١٣٢٢ (ينــاير ١٩٩٧)، ص. ٩٧ ــ ١١٥.
- (٥٠) لمناقشة نقدية انظلا ماعوذ، Defending the Holy Land, 2006، الفصل ١٠ السم نفق د فرصة حتى نفقد فرصة": اللا سياسة الإسرائيلية للسلام في الشرق الأوسط. وانظر أيضا خالدي، Iron Cage، ص: ٢٩١).
- The 1937 Pell ° وذلك في ' (Historic comprmise and historic justice) ، وذلك في ' Palestinian- ، Bitterlamons.org ، الطبعــة الثانيــة، ۱٤ ، Report revisited ، الطبعــة الثانيــة، Israeli crossfire, جــرى الــدخول عليهـا يــوم ۲۰ أغــسطس ۲۰۰۸ علــي موقـــع . http://www.bitterlamons.org/previous/b1140108ed02.html
- (٥٢) حول النقاش الأخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين الأكاديميين انظـر: Shared Histories: حوار فلسطيني- إسرائيلي، تحرير Paul Scham ، وليد سالم وبنيامين بوجروند، Walnut ، وليد سالم وبنيامين بوجروند، ٢٠٤٠ . صدد ٢٠٠٥ . صدد ٢٠٠٥.
- (۵۳) لإعادة الفحص والنظرة الأخيرة لتوصيات لجنة بيل غير العملية انظر وزارشنين، Israelis (۵۳) لإعادة الفحص والنظرة الأخيرة لتوصيات لجنة بيل غير العملية انظر وزارشنين، and Palestinians
- (25) فيليب مطر، Unpublished ms ، الفصل ٢. وإننى مدين بالشكر العميق للدكتور مطر مطر حيث شاركنى المسودة غير المنشورة. والمواد والاقتباسات فى الفقرات المقبلة مأخوذة من هذا المصدر. وقد أثار خالدى قضايا وأسئلة مضادة لهذه الوقائع ، انظر خالدى، ١٢٥٨ حص: ٣٣٠ ٤٠ ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ .
- (٥٥) برفض القادة الفلسطينيين إدخال البريطانيين بجدية قبل ذلك بسنة؛ فإنهم فقدوا أيضا فرصة مهمة في التأثير في صياغة ورقة تشرشل البيضاء في يونيو ١٩٢٢، وهي أهم ورقــة فــي

- السياسة البريطانية في فلسطين بين ١٩١٧ و ١٩٣٧. انظر أيضا يهوشوا بوراث، ١٩٢٥-١٩٢٩، فرانك مراجعة المريطانية في فلسطين بين ١٩١٧ و ١٩٢٩، انظر أيضا ١٩٢٨-١٩٢٩، فرانك كاس، ١٩٢٤، ص: ١٩٤٤. من ١٩٤٤،
- (٥٦) ناصر الدين النشاشييي، Jerusalem's Other Voice: راغب النــشاشيبي والاعتــدال فــي السياسة الفلسطينية، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٥، الملكونية، ١٩٤٠، ١٩٤٥، خاصة الفصل رقم ٩.
  - (۵۷) خالدی، Iron Cage، ص: ۱۱۸–۲۰
- (٥٩) إيلان بابيه، (مقدمة: التوجهات التاريخية الجديدة في البحث حول القضية الفلسطينية) وذلك في Routledge ، تحرير إيلان بابيه، لندن/ نيويسورك: The Israel/Palestine Question ، ص:٢-٣.
  - (٦٠) عادل يحيى، وذلك في Scham et AL ، مرجع سابق ص:٢٣٢.
- (٦١) W. Cantwell Smith, Islam in Modern History (٦١) دار نشر جامعة برينيستون، ١٩٥٧، دار نشر جامعة برينيستون، ١٩٥٧، وجرى الاقتباس منه في كتاب Arab Nationalism تجميع (تحرير)، وتقديم سيلغيا جـ حاييم، دار نشر جامعة كاليفورنيا، ١٩٦٢، ص ٨٦٠ رقم ٨٣٠. وانظر أيضا أفراهام سيلا:

  New Prespectives: البحث عن الشرعية في كتاب: Arab Historiography of the 1948 War

  البحث عن الشرعية في كتاب: on Israeli History: البحث عن الشرعية في كتاب، نيويورك، دار نشر جامعة نيويورك سنة ١٩٩١، ص ١٩٤١.
- (٦٢) خالدی، Iron Cage، XXXIV. وانظر أيـضا: (٣٠١) خالدی، Kabha (A Palestinian Look) وانظر أيـضا: (٦٢)
- الأيام، ٤ نـوفمبر (New Palestinian Historians) الأيام، ٤ نـوفمبر ١٩٩٩، مقتـبس فـى (٦٢) وكريا محمد، (Right to Exist) دفاع أخلاقي عن حروب إسرائيل، نيويورك، Right to Exist

- Day ، سنة ۲۰۰۲ ، ص:۸۲-۳. ولنظر ليضنا: وجهات نظر وجيه كـوثرانى وعمـاد عبـد الغنى والتى جرى مناقشتها في كتاب (Rabha (A Palestinian Look) ص:۳۱۳، ۳۰۷.
- (71) نقد الكتب الرسمية الفلسطينية جاء من الإعــلام الفلـصطيني (15) نقد الكتب الرسمية الفلسطينية جاء من الإعــلام الفلـصطينية (٢٠٠٨ على موقع: طرى الدخول عليها ٢١ أغسطس ٢٠٠٨ على موقع: مراقبة أثر السلام والتــسامح الثقــافى فــى مراقبة أثر السلام (CMIP) والمعروف الآن بمعهد مراقبة السلام والتــسامح الثقــافى فــى التعليم المدرسي (CMIP) جرى الدخول عليه يوم ١٦ أغسطس ٢٠٠٨ على موقع: التعليم المدرسي http://www.impact-se.org/ ومن أجل بعض الأنبيات حول الكتب موضع الخلاف انظــر المعروب المعادم المدرسية History and Memory in the Israeli Educational System) العربي الإسرائيلي في كتب التاريخ المدرســية ١٩٤٨-١٠٠١، حن-٢٠٠١، خاصة ص:٩١-٩١ ناتان بــراون، ٢٠٠٠، ١٢ ٢٠٠٠، خاصة ص:٩١-٩١ ناتان بــراون، (٢٠٠٠ على موقعة الفصل ٢٠٠١) وذلك المتعادة فلسطين العربية، دار نشر جامعة كاليفورنيا ســنة ٢٠٠٣ الفصل ٦٠ ناتان براون (Contesting National Identity in Palestinian Education))، وذلك في كتــاب روث بيــرج، المرجــع الــسابق ص:٤٤-٢٠، جينيفــر ميلــر، المرجــع الــسابق ص:٤٤-٢٠، جينيفــر ميلــر، المرجــع الـسابق ص:٤٤-٢٠، جينيفــر ميلــر، المرجــع الـسابق من الأمل في الــشرق الأوســط، نيويــورك: المرجــع المرجــع المرجــع الـسابق الأوســط، نيويــورك: المرجــع المرجــع المرجــع الـسابق الأوســط، نيويــورك: المرجــع الـسابق الأوســط، نيويــورك: المرجــع الـسابق الأمل في الــشرق الأوســط، نيويــورك: المرجــع الــسابق الأمل في الــشرق الأوســط، نيويــورك:
- The Psychology of Better Dialogue Between two ) انظر دان بار أون وسامى عدوان (Separate But Interdependent Narratives وذلك فى كتاب رو ثبير ج المرجع السابق صن ٢٠٥-٢٠. معهد أبحاث السلام فسى السشرق الأوسط (PRIME) على موقع: http://vispo.com/PRIME/
- Myth من المؤلف الحالى حضر هذه الندوات، وجرى كتابة التقرير من جانب ديبور أويست باسم Myth المؤلف الحالى حضر هذه الندوات، وجرى كتابة التقرير من جانب ديبور أويست باسم A مريدج، MA: مؤسسة السلام العالمي (WPF) تقرير رقم ٣٤٤، سنة ٢٠٠٣. ومجموعة الأوراق من هذه المؤتمرات جرى العالمي الموتقيمها من جانب روبرت أروثبرج باسم conflict الموتقيمها من جانب روبرت أروثبرج باسم conflict

- (٦٧) نادين زروحانا، (Zionism's Encounter with the Palestinians: ديناميكية القوة والخوف والتطرف) وذلك في كتاب روثبير ج- المرجع السابق ص:١١٥-١٤.
- (٦٨) بار أون، (Conflecting Narratives) ص:١٥٣. ورد فعله على روحانا في الصفحات
- ، Kabha (A Palestinian Look) وجهات نظر سعيد جرى مناقستها باختصار في المحادث باعد مناقستها باختصار في ١٥-٣١٤.
  - xxxiii-xxxiv ، Iron Cage ،خالدی (۲۰)
- Scham et al, "Shared Histories" (۷۱) انظر كذلك المقال الممتاز من نيد لإزاروس بعنــوان:

  Making Peace with the Duel of Narratives: Dual-Narrative Texts for Teaching the "

  (۲۰۰۸ في Israel Studies Forum العدد ۲۳ (صــيف ۲۰۰۸)،

  ص: ۱۲۲-۱۰۷
- (۲۲) لیس کل مراقب یشارکنی تقدیری المتشائم. انظر وزارشتین، Israelis and Palestinians، ص:۳.
  - (۷۳) خالدی، Iron Cage خالدی

### الفصل الثاني عشر

# مواجهة العقبات

فى الوقت الذى ندخل فيه العقد النسانى للقسرن الواحد والعسشرين، فسإن التجسيدات الأخيرة للصراع الأصلى الصهيوني/ الفلسطيني/ العربي، وما تلاه مسن نزاع إسرائيلي عربى استمر مستعصيا على جهود تسويتها؛ حيث إن طبيعة التداخل بين هذه الصراعات التى دامت فترة طويلة (۱) واصطبغت بصفة التصلب، قد تشير إلى أنها لن تحل بشكل نهائى من خلال ترتيبات لحلول توافقية، أو الالتقاء في منتصف الطريق أو إنهاء المظالم، وكما أشرت فى الفصل الأول ربما تكون هناك فقط طرق لإدارة الصراع من خلال احتواء المعاناة المتقيحة والنزول بها إلى مستوى يمكن احتماله، وحتى أولئك الذين يعملون على تحقيق هذا الهدف المحدود لا يمكنهم تقديم الضمانات على أن الصراع لن يعاود الانفجار فى شكل أزمة محلية أو إقليمية أو دولية، ما يجعل من استراتيجيات الوقاية من الأزمات عنصراً ضروريًا لتفادى تحول الانفجارات فى المستقبل إلى عنف صريح (۱).

ما أفضل الطرق لمواجهة العقبات طويلة الأمد أمام المصالحة والسلام بين الأطراف؟ وما أفضل الطرق للتعامل مع العقبات المرتبطة بقدرنتا - كطلبة ومراقبين وناشطين على طرح وفهم التواريخ المتضاربة للإسرائيليين والفلسطينيين بطريقة مفيدة؟

### القضايا محل النزاع.. البناء على الماضى، وتخيل المستقبل:

فى أى لحظة محددة يمكن أن يأخذ تلخيص القضايا التى يختلف عليها الإسرائيليون والفلسطينيون أشكالاً مختلفة. وفى وقت إعداد هذا الكتاب (٢٠٠٩) يمكن بسهولة إعداد قائمة باستلهام قضايا الوضع الدائم التى لم تتم تسويتها على النحو الذى تم إيضاحه كما تم تحديدها فى اتفاقات أوسلو ١٩٩٣ التى لم يتم تنفيذها:

- التوصل إلى، والحفاظ على، التزام حقيقى وقوى من كل الأطراف بإقامة دولة فلسطينية وإسرائيلية من خلال الاعتراف المتبادل.
- تقرير الحدود بين دولة إسرائيل والدولة المستقلة الفلسطينية المستقبلية (كم نسبتها؟) في الضفة الغربية وغزة، واستكمال انسحاب القوات الإسرائيلية المقرر من المناطق التي ستخصص لفلسطين.
- مستقبل المستوطنات اليهودية التي تم بناؤها في الضفة الغربية منذ ١٩٦٧،
   سواء ما سيتم الإبقاء عليها (في مقابل أراض تتم المقايضة بها) أو التي سيتم الانسحاب منها.
  - ترتيبات أمن للدولتين الجارتين المستقبلتين.
- عودة و/ أوتعويض للاجئين الفلسطينيين، الذين طردوا أو هربوا في حروب ١٩٤٨ و١٩٦٧: كم سيعود لفلسطين؟ وكم سيعود لإسرائيل؟ وماذا عن ادعاء إسرائيل الذي لا يعترف به الفلسطينيون، للأخذ بشكل متبادل في الاعتبار اليهود الذين تم حملهم على مغادرة الدول العربية في فترات الحرب؟
- مستقبل القدس الذي يدعى كل من الإسرائيليين والفلسطينيين أنها عاصمتهم
   الوطنية، والتي ينظر إليها على أنها مدينة مقدسة لمنات الملايين من المسلمين

والمسيحيين واليهود، هل يمكن المشاركة فيها؟ أو تقسيمها؟ وتحت أى سيادة ستكون؟

وعندما يستعرض المرء المطالب الأساسية في حدها الأدنى ("الخطوط الحمراء") ومصالح الأطراف الرئيسية، بالتوازي مع قدرته المثيرة للدهشة على مقاومة الضغوط لتغيير هذه المطالب، فإن الصراع قد يبدو أنه لا يمكن تسويته، وعلى الرغم من هذا فشهادة المفاوضين في طابا (يناير ٢٠٠١) والمشاركين في مبادرة جنيف (أكتوبر ٢٠٠٣)؛ تشير إلى أنه من خلال صياغات ماهرة وروح حقيقية للوصول إلى حلول وسط فإنه يمكن التوصل إلى تخطى كل العقبات (أ).

وفى هذه الأثناء، يستمر الصراع فى التعبير عن نفسه بشكل يومى ليس فقط من خلال توقعات متقطعة عن مناورات دبلوماسية ممكنة ولكن وبطريقة أكثر انتظاما فى أشكال عنيفة وقمعية، فالمدنيون الإسرائيليون يُقتلون أو يُجرحون جراء إطلاق الصواريخ والهجمات الإرهابية التى يقوم بها الفلسطينيون، والمدنيون الفلسطينيون يقتلون أو يجرحون خلال العمليات التى تشنها القوات الإسرائيلية. كما يتعرض سكان الضفة الغربية بشكل متزايد للعنف من قبل عصابات المستوطنين (أ)، ويعانى الفلسطينيون الذين يعيشون تحت الاحتلال من انتهاكات لحقوق الإنسان وإهانات بشكل أكثر وضوحًا عند نقاط التفتيش. وبشكل دورى يتم تنظيم التجمعات المحتجة واتخاذ الإجراءات القضائية الهادفة إلى تحدى شرعية الحاجز الفاصل أو انجدار الأمنى الذي أنشأه الإسرائيليون للفصل بين الشعبين، الحاجز الفاصل أو انجدار الأمنى الذي أنشأه الإسرائيليون للفصل بين الشعبين، احتجاجات دبلوماسية ضد استمرار بناء المستوطنات الجديدة وتوسيع القائم منها بالفعل فى مناطق يفترض أن تكون موضوع المفاوضات بين الأطراف حينما يتم المتناف المحادثات.

ولسوء الحظ؛ فإن البناء على الماضى وإعادة تتبع تطور الأسكال الأولى للقضايا نفسها (الفصول من ٣ إلى ١٠)؛ لا يوفران لنا دروسا يمكن الاستفادة منها فيما يتصل بكيفية تحرك الفلسطينيين والإسرائيليين حتى يقتربوا من بعضهم بعض تجاه السلام والتسوية.. وفي المقابل فإن البناء على التواريخ المتضاربة للأطراف يمكن على أي حال – أن يمكن المراقبين المعاصرين من تقييم تعقيدات الموضوعات المختلف عليها، فضلاً عن عمق المشاعر وعدم الأمن الذي يشعر به المتصارعون.

وبالنسبة للبرجماتيين الساعين إلى التسوية، فان هذا التقييم لصعوبات الماضى يمكن أن يشكل مرشذا وعنصرا أوليًا ليس على ما يمكن أن "يودى إلى نتيجة" ولكن على الذى "لا يمكنه أن يكون فعالاً". وفيما يتصل بالباحثين الذين يكرسون عملهم سعيًا لاقتراح حلول انطلاقًا من خبرة الماضى، فإنهم سيدركون أيضنا حدود التوصيات التى تستند إلى مقترب "إذا/ فقط" والتى تحدد السلوك الأفضل لواحد أو أكثر من المتصارعين. وبشكل عام؛ فإن البناء على الماضى يمكن أن يكون ذا فائدة كبيرة فى أن نتجنب سوء تقدير العقبات الكنود التى يجب مواجهتها للوصول إلى تحقيق تقدم ملموس نحو الحل السلمى.

وعندما نتطع إلى الأمام لاستجلاء "ملامح المستقبل" (1)؛ يجب ألا نتصور أن هناك مساحة كبيرة لابتكار شيء جديد من جذوره، على الرغم من أن الكثيرين سيستمرون في الاستشهاد بالصياغات القديمة من قبيل "دعنا نفكر من الخارج"، فأولنك المنخرطون في مثل هذه المناقشات اليوم سيجدون أنفسهم، بعلم أو دون علم، أمام العديد من الخطط والأفكار التي سبق طرحها من قبل؛ حيث أظهر تسجيلنا للتواريخ المتضاربة (الفصول من ٣ إلى ١٠) وفرة ليس فقط في المواجهات العنيفة ولكن كذلك في جهود السلام التي فشل معظمهما وإن حقق بعضها نجاخا جزئيًا.

وفى الوقت الذى يتم فيه إعداد هذا الكتاب (٢٠٠٩)؛ انخرط عدد من الشخصيات السياسية والفكرية فى مناقشات فلسفية وسياسية وديموغرافية؛ تتصل بما إذا كان مستقبل الإسرائيليين والفلسطينيين يمكن أن يكون أفضل من خلال حل "الدولتين" (الفصل/التقسيم) أو بالعيش تحت نظام دستورى مناسب داخل "دولة واحدة" (مزدوجة القومية أوغيرها)<sup>(٦)</sup>. وبعينا عن السيناريو المنطرف القائل بقيام أحد الأطراف بمحو الآخر تماما، فإن هذه هى، وبشكل أساسى، الخيارات المتاحة للمتصارعين. وبالنظر إلى الخبرات التفاوضية الحديثة (مفاوضات طابا، خريطة الطريق، المبادرة السعودية، مبادرة جنيف) فإن خيار دولتين لقوميتين، على الرغم من أنه لا يتسم بالكمال، فيمثل بصيصا من الأمل، على الرغم من بروز تكهنات حول زوال هذا الخيار. وأيا كانت تفصيلاتهم، فإن أولئك المنشغلون بتصور ملامح شكل المستقبل سيكونون أكثر علماً – وفي النهاية أكثر فعالية في تقديم الحل المفضل من وجهة نظرهم – من خلال البناء على الخطط والمواقف التي تم طرحها ودراستها في الماضي، وبصفة خاصة التقسيم والخطط الداعية للقومية المزدوجة والتي نوقشت خلال الثلاثينيات والأربعينيات (٧).

### الضحية الحقيقة:

تساعد قائمة الموضوعات - التى سبق الإشارة إليها - فى تكوين شعور جزئى عن العقبات التى يجب تخطيها قبل توقع حركة من حالة الجمود المطبق تجاه نوع ما من التسوية المحتملة، وعلى الرغم من كونها مستعصية ومقاومة للحل؛ فإنها تشكل فى الأساس قضايا "ملموسة" يمكن التفاوض حولها، وفى المقابل

توجد مجموعة من العقبات "المجودية" و "غير الملموسة" التي ربما هي أكثر صعوبة في التغلب عليها.

ويبرز التشابك بين كل من العقبات "الملموسة" و "غير الملموسة" من خـــلال استعراض المقولات الجوهرية المثيرة للجدال (الإحدى عشرة)؛ والتي تــم تركيــز الضوء عليها على مدار تاريخ الصراع، ولا تزال تنتظر الحل سواء بين الأطراف ذاتها أو أولئك الذين يكتبون ويعلقون على الصراع وهذه المفولات هي:

١)من كان هناك أو لا؟ وأرض من كانت بدايةً؟

٢) هل كان الحل الصهيونى للمسألة اليهودية شكلاً مختلفًا من النضال الوطنى من أجل التحرر؟ أم كانت الصهيونية جزءًا من توسع استعمارى عدوانى فى السشرق الأوسط بهدف الاستغلال والاستيلاء وقهر السكان المحليين؟

٣) هل قام البريطانيون بخلق أم مفاقمة الصراع بين الفلسطينيين العرب واليهود
 الصهاينة من خلال تقديمهم دعمًا مفرطًا لطرف على حساب الطرف الآحر؟

٤) هل كانت الاحتجاجات والمطالب من جانب قادة الفلسطينيين تعبيرات مشروعة
 عن شعور فلسطيني قومي أصيل؟

هل أوقعت الصهيونية ضررا أم أنها عادت بالفائدة على المسكان المحليين
 لفاسطين وللإقليم؟

ت) هل كان لجوء الفلسطينيين / العرب / الصهاينة /الإسرائيليين للعنف أمراً مبرراً؟ أم تلزم إدانته؟

٧) ما الصلة، إن كانت ثمة صلة، يجب إقامتها بين القضاء على اليهود الأوروبيين
 خلال المحرقة ومسألة من يجب أن يحكم فلسطين/إسرائيل؟

- ٨) هل كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (١٨١) الخاص بالتقسيم؛ ممارسة شرعية لسلطة الأمم المتحدة وفقًا للقانون الدولى؟ وهل كان من الحكمة أن ترفضه الدول العربية والفلسطينيون؟
- ٩) كيف صار الفلسطينيون لاجئين عام ١٩٤٨/١٩٤٨؟ ولماذا استمروا على هذا
   النحو لفترة طويلة؟
- 10) هل الأرض التي غزتها إسرائيل في يونيو ١٩٦٧ في الضفة الغربية لــــلأردن يجب اعتبارها "أرضنا محتلة"؛ وهل لإسرائيل الحق في بناء المستوطنات اليهوديـــة هناك؟
- 11) ما النوايا الحقيقية للفلسطينيين ولمنظمة التحرير الفلسطينية؟ هل هـى إزالـة الدولة اليهودية الإسرائيل وتغييرها بدولة عربية لفلسطين؟ أم خلـق دولـة عربيـة فلسطينية على جزء من فلسطين التاريخية تتعايش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل اليهودية؟

وبفهم التواريخ المتضاربة للإسرائيليين والفلسطينيين في ضوء هذه السلسلة من الأسئلة؛ يصبح لدينا شعور وإدراك أقوى بالعقبات التي يجب مواجهتها فيما لو وجد حل لهذا النزاع، والمحصلة التراكمية لهذه الإشكاليات الإحدى عشرة الجامدة؛ هي التي تجعل من الصراع العربي – الإسرائيلي نزاعًا متواصلاً ولربما غير قابل للحل.

وتوجد عقبة سلوكية رئيسية تشكل قاعدة مشتركة لجميع الحجج التى يستم تقديمه؛ فيما يتصل بجميع القضايا المثارة في القائمة السابقة وتتمثل في اتجاه كسل من الطرفين لإلقاء المسئولية على الآخر باعتباره السبب الرئيسي لمعاناته، فكل من الفلسطينيين و الإسرائيليين تتحصر نظرتهم لأنفسهم على أنهم ضحايا للطرف

الآخر، بل أكثر من ذلك ليس فقط ضحايا وإنما (كما يقول "بينى موريس") "الضحية الحقيقية"، ومن جانبى فإننى أعتبر هذه العقلية العقبة الرئيسية أمام السلام والمصالحة، ويعتبر تحييدها أو التقليل من أثرها شرطًا مسبقًا للخروج من العديد من المأزق في كثير من القضايا الأساسية.

وربما قد يكون من غير الممكن التخلص بشكل تام من المأزق الناجم عسن الإدراك المتبادل للطرفين بأن كلاً منهما ضحية للأخر، وكما يقر الروائسي الإسرائيلي والناشط من أجل السلام "آموس عوز": "حتى عندما يصبح هذا الصراع جزءًا من التاريخ سيكون هناك اختلاف حول المرارة ... ولسن يتنسازل أى مسن الطرفين عن دعواه بكونه الضحية"، ووفقًا له فإن ذلك هو شيء يجب على الأطراف أن تتعايش معه وتتحرك حوله (١)، وفي كتاباته وخطاباته يذهب "عسوز" إلى القول بأنه ربما يكون من المفيد النظر إلى أن الطرفين المتصارعين شريكان في وضعية الضحية لطرف ثالث وهو على وجه التحديد أوروبا المسبحية:

"العرب كانوا ضحايا من خلال الاستعمار والإمبريالية والقمع والاستغلال، فيما أن اليهود كانوا ضحايا التمييز والمذابح والطرد وأخيرا القتل الجماعي... ومن بين أسوأ الصراعات ذلك الذي يتطور بين ضحايا لنفس الطرف الظالم: فطفلين لذات الأهل القاسيين لا يحبب بالضرورة أحدهما الآخر؛ حيث يرى غالبا كلاهما في الآخر صورة الظالم في الأخر؛ حيث يرى غالبا كلاهما في الآخر صورة الظالم في الماضى، وهذا هو ما يحدث إلى حد كبير بين الإسرائيليين والعرب؛ فالعرب فشلوا في النظر إلينا كمجموعة ممن نجوا من المحرقة وهم يرونا امتدادًا لكابوس ظلم المستعمرين

الأوروبيين، فيما أننا غالبا ننظر للعرب ليس كضحايا مثلنا ولكن كتجسيد للظالمين السابقين.. الكوزاك الدين نظموا المذابح، والنازيون الذين أصبحت لهم ملامح جديدة (شوارب طويلة) وملبس مختلف (الكوفية) ولكن ما زالوا يقومون بالعمل ذاته وهو قطع رقاب اليهود (١).

ومن بين المكونات المهمة الناتجة عن شعور كل طرف بأنه الصحية، الإحساس العميق بالخوف، ويدرك المنخرطون في محاولات الحوار الحاجة الضرورية لاكتشاف كيفية تجاوز مخاوف طرف وشعوره بعدم الأمان؛ ليكون قادرًا على التعاطف مع الآخر ومشاعره الأصيلة المتساوية في الإحساس بالتعرض للخطر، وقد رأينا هذا كواقع معاش في الفصل السادس عندما درسنا آثار المحرقة والنكبة على الإسرائيليين اليهود والفلسطينيين العرب.

ومن بين الأشياء التى فاجأت "مروان معشر" - أول سفير للأردن فى إسرائيل عندما تولى منصبه منتصف التسعينيات - كان الإحساس العميق بعدم الأمن لدى الإسرائيلي العادى:

"لقد نشأت في مجتمع عربي، يعتقد بأن أمنه تحت تهديد مستمر من قوة إقليمية وآلة عسكرية ضخمة والتسي تمخضت عن خسارة فلسطين، ومشكلة دائمة للاجنين، واحتلال أراض من ثلاث دول عربية، وليس قبل وصولي لإسرائيل اكتشفت أن الإحساس متبادل، فالإسرائيليون كذلك يشعرون في العمق بعدم الأمان لكونهم وسط جيران أعداء. إن كل طرف لديه خوف أصيل من الآخر، ولديه شعور عميق

أن أمنه الشخصى والوجودى مهدد من جانب الآخر، كذلك فإن كلا الطرفين يشتركان فى شىء آخر: الافتقار شبه الكامل لفهم عمق لعدم الأمان الذى يشعر به كل منهما تجاه الآخر". (١٠٠)

وتوجد كذلك شهادات مذهلة تُحيى الإسرائيليين الذين كانت لديهم فرصة العيش مع الفلسطينيين والعرب.

وبطريقة ما؛ فإن المشاعر المتصلة بكون الفرد ضحية ربما قد لا تكون متناسقة أو متساوية، فالفلسطينيون ربما يشعرون بأنهم ضحية ومظلومون نتيجة ما تعتبرونه عدم العدالة التي لحقت بهم، فيما تستمر أطراف ثالثة في التعاطف مع أعدائهم وظالميهم. وربما يكون إحساس الإسرائيليين بكونهم ضحية أكثر ارتباطا بذعر وجودي عميق من الإفناء؛ حيث شعروا في أوقات بأن "العالم كله ضدنا"، هذه البارانويا والمخاوف تحول دون إدراك الإسسرائيليين لغصصب الفلسطينيين وعنفهم كتعبيرات مشروعة لمقاومتهم العيش تحت الاحتلال وكفاحهم مسن أجسل دولتهم الخاصة بهم. وقد أدى كسب سلسلة من الحروب دون أن يؤدى ذلك إلى الحصول على السلام الحقيقي؛ إلى تعزيز مشاعر اليأس والسخرية بين العديد مسن الحصول على السلام الحقيقي؛ إلى تعزيز مشاعر اليأس والسخرية بين العديد مسن الإسرائيليين، وهو ما أسهم في تدعيمه تصرفات القادة السياسيين؛ وأدى إلى أن يقنع الناس أنفسهم بأن المشكلة ما زالت قائمة لأنه لا يوجد من يمكن الحديث معه في الطرف الآخر (۱۱)، وأنه لا يوجد خيار سوى محاربة العرب لأنهم لن يرتاحوا في يدمروا إسرائيل.

ويسهل فهم موقف كثير من الفلسطينيين الذين سحقتهم الهزائم والتشتت والخسارة على يد الإسرائيليين الأقوياء، غير القادرين على التعاطف مع ادعاءات

الأخرين بالإحساس بالهشاشة وعدم الأمان، بل على العكس يشعر العديد منهم بأن لديهم تبريراً للجوء للقوة والعنف في محاولاتهم استعادة أراضيهم التي خسروها أو مقاومة الاحتلال، كذلك فإنهم يتصرفون تحت إحساس بالتخلي عنهم؛ تدعمه حقيقة تبنى المجتمع الدولي نظريا وبشكل خطابي لمطالبهم وشكواهم، في حدين يستم تجاهلها من الناحية العملية من قبل إسرائيل القوية التي تحظي بتأييد القوى الغربية ويهود العالم، وبشكل قد يبدو للعديد من الإسرائيليين أنه مناف للعقل، يعتقد الكثير من الفلسطينيين أن التاريخ الحديث يُثبت أن القادة الإسرائيليين ينوون بالفعل القيام بتطهير عرقي للأرض من سكانها الأصليين العرب الفلسطينيين وتوسيع الحدود لتوفير مساحة كافية لمزيد من اليهود، وأن كل التعبيرات الإسرائيلية عن الرغبة في السلام هي مجرد خداع.

إنه من الصعب الخروج من هذا الإدراك والاتجاهات المتبادلة من قبل كل طرف تجاه الآخر، فالإسرائيليون والفلسطينيون الذين يتقوقع كل منهم في وضعية الضحية الحقيقية يدافعون عن مطالبهم ويرفضون المطالب المضادة التي يقدمها الطرف الآخر، بما يعنيه ذلك من دائرة مغلقة للمنطق يلزم كسرها عبر العديد من الموضوعات، وفي أقصى الأشكال تطرفا يبدو كل طرف وكأنه يقول: "الطرف الآخر ليست لديه قضية، وموقف طرفنا لا يباري ولا يمكن هزيمته، قصة الطرف الأخر هي دعاية بالكامل وليس ثمة شيء للنقاش، إذا لندع الصراع يسمتمر حتى يكسب طرفنا في النهاية مهما أخذ ذلك من وقت طويل"(١٢).

والاختراقات الجزئية يمكن أن تكون ممكنة فقط عندما تُظهر هذه العقليات المنغلقة بعض الانفتاح كأن يتقبل أحد الأطراف، حتى إن كان ذلك بـشكل نـسبى، فكرة أنه "ربما يكون للطرف الآخر قضية في بعض الشكاوى المنتقاة، وأن رواية

الطرف الآخر تتضمن بعض النقاط الصحيحة؛ ولكنها لا تزال مغلفة بدعاية تخدم الذات ولا تلغى صدقية روايتنا الأكثر أصالة، وربما توجد إمكانية لمناقشة بعض مظاهر الصراع بشكل حذر إذا ما أظهر الطرف الآخر انفتاحا لتغيير آرائه".

وفى النهاية فأولئك المستعدون تمامًا للتوفيق والتسوية يجب أن يطوروا تفكيرهم بشكل أكبر ليصيروا قادرين على القول: "رواية الطرف الآخر شرعية لكنها مختلفة عن روايتنا، وكلانا يحتاج لمعرفة المزيد عن قصة الآخر بعقل متفتح بغض النظر عما قد يسببه ذلك من مشاعر عدم الارتياح، فالروايتان تتضمن أخطاء وسوء فهم، ولكن يمكن الإقلال منها أو استبعادها تمامًا، ونحتاج للقيام بذلك معًا من خلال حوار يغلب عليه صفة الاحترام حول قصصانا المتصارعة"، وأى تحرك يسعى لتحقيق درجة من التوفيق والتسوية يتطلب أن يتحرك المفاوضون وقادة الرأى والقادة السياسيون على الجانبين نحو هذا الأسلوب من أساليب التفكيسر والذى صار شائعًا في مجموعات الحوار.

إلا أن مثل هذه التحولات في الاتجاهات ليس من الـسهل الوصــول إليها وتتطلب مراجعات صعبة للغاية (بالنسبة للبعض لا يمكن التفكير فيها) لمعتقدات أساسية لدى الشعوب، فقبول شرعية أجزاء أساسية من قصة الآخر؛ ربما يحمل في طياته الإمكانية المقلقة للغاية في أن يصبح وضع الطرف الذي يقدم على ذلك ووجوده وحقوقه أقل صلابة مما كان عليه من قبل، كذلك يعنى التعرض للـوم وتحميله المسئولية عن التسبب في الإضرار أو ظلم الطـرف الآخـر بما يقلب المعتقدات التي تم تناقلها على مدار أجيال من أن طرفهم لا يمكن توجيه اللوم له.

وأى جهد يسعى لإيضاح أو إعادة تعريف أسباب شعور كل طرف بأنه ضحية الآخر؛ هو دائما خطوة مهمة نحو إعداد الأطراف لمصالحة مستقبلية، واستناذا إلى السجل التاريخي والمشاعر الحالية، فإنه لسوء الحظ يصعب الوصول

إلى نتيجة مفادها أن كلا الطرفين سيتغلب بسهولة على تسلط فكرة كون كل منهما الضحية الأصيلة؛ أو أن الأطراف ستقترب من الاعتراف بنصيبهم من المسئولية في الأخطاء التي تم ارتكابها في الماضي والمشاق التي تم الحاقها بالآخرين.

وعلى أى حال؛ فالصراع على الأرض سيحتاج إلى أن يكون ساكنًا لفترة ممتدة - هدنة فعالة مخططة كانت أم بطريق المصادفة - قبل أن تكون السعوب قادرة على النظر في القيام بالخطوات العقلية التي تم تناولها عاليه، ولسوء الحظ فإن تاريخ التوترات العميقة قد أثبت أن العنف يمكن أن ينفجر فجأة في أي وقت وغالبا يكسر فترات هدوء مفسدًا الجهود الرامية إلى تقليل مستوى عدم الثقة وتشجيع التفاهم المتبادل.

## عقبات أمام فهم الصراع:

يعتبر فهمنا للموضوعات محل النزاع والروايات التاريخية المتحضاربة لأطرافه فقط؛ أحد أبعاد التحدى الذى نواجهه فى محاولتنا لفهم الصراع. وجهودنا يمكن أن تدعمها - أو تضعفها - الطرق التى نختارها لدراسة وتقديم القضايا، وكما رأينا فى الفصل (١١) يوجد عدد من الطبقات الذى يفرضه فى بعض الأحيان الأكاديميون والمراقبون حول التواريخ المتضاربة والطريقة التى يختارونها لتقديم الصراع، ما قد يؤدى إلى إحداث تشوهات بدلاً من توضيح القضايا وهو ما يعنى الضافة المزيد من العقبات أمام قدرتنا على فهم الصراع، وفيما يلى قائمة فىصيرة من الأشياء التى يلزم تفاديها إذا ما ركز المرء - بشكل مفيد - على التواريخ المتضاربة للعرب والإسرائيليين والفلسطينيين بهدف الفهم الأفضل للصراع الحالى الذى لم يحل:

# ١) تجنب التركيز على تأييد أوضح للحجج:

بطريقة تحترم وتعكس المصطلحات المستخدمة بـشكل متـواز مـن قبـل الأطراف الواقعية منها والتشاؤمية؛ أبرزت معالجتنا لأصـول وتطـور الـصراع العربي - الإسرائيلي الحالي (في الفصول من ٣ إلى ١٠) سلسلة مكونة مـن أحـد عشر مأزقًا، متشابكة أحيانًا، ولم يتم حلها (المقولات الأساسية)، وبينمـا يرجـع للقراء الحرية في النتبؤ حول كيفية الخروج من هذه المآزق، باغتنام الفرص أكثـر منه بفقدها (انظر النقطة الثانية)، فإنني أعتقد أن معظم هذه القضايا الإحدى عـشرة هي أساسنا لا يمكن حلها - سواء على الأرض أو على مستوى الحوار والنقـاش-وفي ضوء العقليات المغلقة للأطراف (كضحايا حقيقيين)؛ فإنه غالبًا مـا يـصعب قبول ادعاءات طرف من قبل الطرف الآخر. وحتى مع اللجوء إلى أفضل الحجـج وأكثرها مهارة وفصاحة وعاطفية، فإنه لا يوجد أي فرصة حقيقية فــي أن يـنجح طرف بإقناع الأخر بتغيير موقفه، فهذه تمثل أساسا حججًا "لا مكسب" أو لا طانــل طرف بإقناع الأخر بتغيير موقفه، فهذه تمثل أساسا حججًا "لا مكسب" أو لا طانــل منها؛ حيث إن تقديم حقائق صحيحة أو تفسيرات مختلفة لتلك المفترض خطؤها أو المفقودة أو الذاهبة في اتجاه خاطئ؛ هو عمل لا ينال الشكر، في وقت تظــل فيــه المفقودة أو الذاهبة في اتجاه خاطئ؛ هو عمل لا ينال الشكر، في وقت تظــل فيــه المعجة محل خلاف بين الأطراف المتصارعة.

وأنا هنا لا أذهب إلى أن الأطراف يجب عليها أو يمكنها أن تتحيى جانبا حججها لأنها ببساطة غير مجدية، ولكننى أوصى أى شخص يريد حقًا أن يفهم الصراع بألا يضيع كثيرًا من الوقت والجهد في محاولة أن يثبت بشكل نهائى أيًا من ادعاءات الطرفين صحيح وأيها يجانبه الصواب، فبينما البحث في جميع الجوانب يبدو مفيذا في بعض الحالات، فإن السعى الهادف- على وجه التحديد لحل هذه التناقضات في الحجج والذي قد يبدو ظاهريًا مثيرًا، فإنه في النهاية ليس مما يساعد كثيرًا.

## ٢) تجنب استخدام مقترب الفرص الضائعة من أجل لوم الأطراف:

كما رأينا فى الفصل السابق، هناك الكثير الذى يمكن تعلمه حول المتصارعين وتطور الصراع من خلال التحليل العكسى للوقائع، ولكن ما يجب تجنبه هو إغراء اللجوء إلى التفسيرات المبسطة حول أسباب عدم تحقيق لماذا السلام أو النصر؟ فلا يوجد الكثير مما يمكن الحصول عليه، باستثناء إثارة الجدال وتحقيق مزايا لمؤيدى طرف أو آخر، من استثمار الجهد والوقت الثمين فى محاولة إثبات ضرورة توجيه اللوم إلى الفلسطينيين أو العرب أو الإسرائيليين أو زعيم بعينه على ضياع الفرص لتحقيق السلام.

إن المراجعة الواقعية والفهم الدقيق الفرص الضائعة؛ يمكن أن يكون مع ذلك مفيدا كأداة في تطوير الحجج حول الذي جرى خطأ في الماضي، وللوصول إلى النتائج الأفضل فإن البحث يجب ألا توجهه أجندة خاصة، فكل حالة يجب دراستها باستخدام كل المصادر المتاحة وباتباع منهجية أكاديمية جادة، فمثل هذا التحليل التاريخي يمكن أن يقود بدوره لمناقشات مفيدة حول قبول أو رفض مقترحات معاصرة لتحقيق السلام أو يوفر خلفية لصانعي القرار الحاليين الذين يواجهون خيارات استراتيجية أخرى.

### ٣) تجنب تحميل البحث بقضايا العدل والحق والاعتراف:

من الصعب استبعاد اعتبارات العدالة (تصحيح الأخطاء التي تم ارتكابها؛ النضال ضد الظلم والاحتلال وإنكار الحقوق؛ التتوق للحصول على وطن؛ البحث عن الأمن في مواجهة العنف والإرهاب) من المناقشات حول تاريخ الصراع، فمما لا شك فيه أن البحث عن العدالة والاعتراف يشجع المتصارعين، كذلك فإن البحث

عن العدالة و الحقيقة يثير المحترفين المعنيين بالكتابة والتعليق على التواريخ المتضاربة للفلسطينيين و الإسرائيليين.

إننا نفوض السياسيين و المدافعين وكذلك قادة المجتمع ورجال الدبن؛ لير شدونا ويتصرفوا نيابة عنا بهدف تحقيق ما نعتقد أنه الحق والعدل، وفي المقابل فإنه من غير الواضح بالنسبة لى إلى أى مدى يجب أن نتطلع إلى الباحثين والمورخين ليقوموا بالشيء نفسه، فعندما يقدم الأكاديميون على ذلك يصيرون جزءًا من آليات الدفاع عن أحد الأطراف الذين يتناولونها بالدراسة، كذلك عندما يُضمن المور خين أو يعطون أولوية لمثل هذه المهام في أعمالهم وأبحاثهم عن الموضوع فانهم يعرضون أنفسهم لمخاطر الإعاقة أو الانحراف عن تقديم أعمال أكثر حرفية ومناسبة. وفضلاً عما تقدم فإنه إذا ما اعتنق الأكاديميون روايـة أحـد الأطـر اف وسعيه للحصول على الاعتراف أو العدالة باعتبارها الرواية الوحيدة الصحيحة، فإن محاضراتهم ومؤلفاتهم في خدمته ستلحق الضرر بطلابهم وقرائهم الذين من حقهم الحصول على فهم غير متحيز لمطالب واتجاهات وأراء الأطراف المتصارعة، فالأساتذة، حتى إن كانوا متعاطفين مع موقف ما، يمكنهم أن يقدموا الكثير لتلاميذهم وقرائهم بابعاد أنفسهم عن العقلية التي تستند إلى مقولة "نحن الطيبون" في مواجهة "هم الأشرار"، التي تسيطر على الأطراف المعنيين أنف سهم. والمفهوم الذي يُلزم الأكاديميين بالتسويق من خلال كتاباتهم لروايات البحث عن الاعتراف أو تأييد مظالم طرف ضد آخر يبدو لي مفهومًا محمودًا؛ حيث يتضمن فرض قيود على الذات وهي ما افتقدته الدراسات الأكاديمية في الأعوام الأخيرة، فهناك مساحة كبيرة في المنتديات السياسية العامة والإعلام للدفاع عن بحث الأطراف عن الاعتراف والعدالة أو التعامل مع المظالم دون أن يتم تصدير ذلك إلى اختصاصات الباحثين.

### ٤) تجنب مخاطر التفكير بالتمنى:

يعنقد الأشخاص الذين يتجه تفكيرهم نحو إيجاد تسوية وذوى العقلية الإنسانية أن هذا الصراع يجب أن يحل يوما؛ وحيث إن له تبعات إنسانية على المنخرطين فيه فإنه، وببساطة، يجب ألا يستمر، فبالنسبة لهؤلاء فإن الهدف من الكتابة والتعليم والتعلم حول هذا الصراع هو إلى حد كبير هدف عملى: تعلم أفضل طريقة لوضع نهاية له؛ حيث يحتاج للاعتقاد أنه بشكل ما هناك "ضوء في نهاية النفق".

هذه الغرائز الطبيعية والنبيلة تحمل في طياتها عدة مخاطر كامنة، إحداها أن تركيز الباحث على "ما كان يجب أن يكون" أو "ما يجب أن يكون" يتحقق غالبًا بشكل مضلل على حساب التقديم الدقيق حول "ما كان بالفعل" و "ما يحدث حقا"، وإذا كانت الدوافع الإنسانية أو التوجهات لصنع السلام لا يمكن السيطرة عليها، فإنه لا يجب الاندفاع فيها على حساب القراءة الدقيقة للتواريخ المتضاربة للأطراف ماذا حدث بالفعل، ماذا شعرت به الأطراف فعلاً وما الأفعال أو ردود الأفعال التي قامت بها فعلاً - مهما كان هذا التاريخ وهذه الحقائق غير سارة في وقت ما.

إن الدراسات المتعمقة للسلام العربي – الإسرائيلي كانت دائماً موجودة وإن كان ذلك على مستوى متواضع، إلا أنها انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة خاصة خلال فترة التفاؤل التي أعقبت توقيع اتفاقات أوسلو عام ١٩٩٣، وظهور كثير من المبادرات لبناء السلام من جانب منظمات المجتمع المدنى في إسرائيل وفلسطين والخارج بهدف التغلب على المخاوف ودعم التفاهم والمصالحة بين الشعوب (١٣٠). وبالقدر الذي تستند هذه الجهود إلى تقدير جيد للتواريخ المتصاربة للإسرائيليين والفلسطينيين، فإنها ستستمر وتنتشر وتسفر عن خلق حساسية أوسع بين الرأى العام تجاه مواقف ومشاعر الطرف الآخر وتوفر له إدراكا ذكيًا للفجوات

وسبل جسرها. ومع فشل قمة كامب ديفيد وانفجار انتفاضة الأقصى عام ٢٠٠٠ فإن قطاعات واسعة من الفلسطينيين والإسرائيليين بمن فيهم بعض ممن هم أكثر المناضلين من أجل السلام والتوفيق شعروا بالصدمة والتحرر من الوهم، وعلى الرغم من ذلك استمر تصميم ناشطى السلام على الاستمرار في السعى لتحقيق التفاهم المتبادل وهو ما تم التعبير عنه (كما رأينا في الفصل ١٠) في مبادرة جنيف التي تم إطلاقها أواخر ٢٠٠٣، وهذا الجهد الأخير يمكن اقتباسه كمثال جيد على الواقعية المثالية التي تتجنب بنجاح فجاجة التفكير بالتمني أساسًا؛ لأنها كانت نتاجًا لعمل الفلسطينيين والإسرائيليين الذين كانت لهم خبرة في المفاوضات الأخيرة (١٠٠).

وفى النطاق الواسع للتواريخ المتضاربة للفلسطينيين والإسرائيليين؛ يمكن أن نرى أن تطورا قد تحق بالفعل من المقاطعة المتبادلة، التى سادت حتى الثمانينيات، نحو الاعتراف المتبادل وتقليل مستوى التصعيد منذ ١٩٩١، وعلى الرغم من كله هذا فإن فجوات كبيرة تظل باقية في حاجة إلى ملنها.

## ستة تفسيرات:

خلال جهودى لفهم واجتياز تعقيدات الصراعات العربية الإسرائيلية والفلسطينية الإسرائيلية عاولت أن أقدم قائمة للتفسيرات الممكنة التى تم تقديمها لتسجيل بدايات الصراع العربى الإسرائيلي والأسباب التى تجعل من تسويته أمرا صعبا، وتقدم التفسيرات السنة التالية أداة لتلخيص وفهم الطرق المتعددة التى تم من خلالها تقديم هذا الصراع من جانب أطرافه، ومؤيديهم والمورخين، والطلبة المهتمين به (در):

- ۱) منذ عصور قديمة كان العرب واليهود أعداء ومتنافسين، كل طرف يمثل حضارة مختلفة وله نظرته للعالم ودينه، وكان كل منهم (وسيكون دائمًا) في حرب مع الأخر.
- ٢) منذ نهاية ١٨٠٠؛ بدأ اليهود والصهاينة في تنفيذ أهدافهم المتصلة بالهجرة والاستيطان في فلسطين بشكل عدواني، وسيطروا على البلاد دونما احترام لحقوق السكان العرب المقيمين فيها منذ أمد طويل.
- ۳) الفلسطينيون/العرب اتصفوا بالأنانية وعدم العقلانية في رفيضهم قبول وصنع السلام مع اليهود والصهاينة، رافضين الاعتراف بالحق التاريخي لليهود في العودة إلى وطنهم القومي القديم.
- ٤) القوى الخارجية (الإمبريالية- بريطانيا- فرنسسا- الولايسات المتحدة الاتحاد السوفيتي) في سعيهم للسيطرة على إقليم السشرق الأوسط قاموا بالتلاعب بالعرب واليهود وأوصلوهم إلى السشك المتبادل والكراهية والصراع من أجل تحقيق أهدافهم الأنانية.
- ه) اليهود والعرب يتصلون بالكاد ببعضهم بعض وصراعهم مبنى على سوء
   التفاهمات والمخاوف وعمليات غسيل المخ (الدعاية).
- آليهود والعرب منغلقون في صدام لا يمكن تجنبه بين مجموعتين قوميئين
   متنافستين على السيطرة على الإقليم ذاته.

إن كل هذه التفسيرات له مؤيدوه والمدافعون عنه والمعتقدون بصحته، وكل منها يحوى جزءًا من الحقيقة والواقعية ويمكن أن يؤيده من خلال قراءة منتقاة في الدلائل التاريخية، وكل يقدم لمواليه بعض المضمون الأيديولوجي والرمزى، وكل من هذه التفسيرات الستة مبنية كذلك على افتراضات تقوم بتوزيع المستولية واللوم بطرق مختلفة، فالأول مثلاً يعكس منظوراً واسعًا؛ حيث البشر العادى (من أي

معسكر) ليسوا فعلا مسئولين ما عدا – ربما- المدى الذى يقومون فيه أو لا يقومون بتحقيق الإرادة الإلهية كما يفهمها المنتمون لهذه المدرسة أوتلك. والثانى هو صياغة تقليدية لوجهة نظر العرب عن الصهيونية وإسرائيل كاستعمار يغتصب فلسطين وحقوق العرب. فيما أن الثالث يعكس وجهة النظر الصهيونية وإسرائيل؛ حيث يحمل العرب والفلسطينيين معظم اللوم بسبب الصراع. ويبتعد التفسير الرابع عن كل من العرب والإسرائيليين ويوجه اللوم إلى الأطراف الخارجية. هذا بينما الخامس يشير إلى أن فقط عددًا قليلاً من القادة المنخرطين في عملية غسيل المسخ هم المسئولون.

وبمنطق الحلول، فإن كل واحد من التفسيرات الستة يمكن ربطه بالتوصية بنمط معين من العلاج لإنهاء أو التقليل من الخسائر التى تسبب فيها أولئك محل اللوم، فالذين يؤيدون التفسير الأول سيقترحون ببساطة استبعاد المتطفلين، أيًا كانوا، حتى يتم تنفيذ الوعد الإلهى بالخلاص من خلال إقامة إما دولة يهودية وإما دولية إسلامية في الإقليم المتنازع عليه؛ وأولئك المتمسكون بالتفسير الثانى فحلهم المصراع يتمثل في إزالة الاقتحام الشائن من قبل الصهيونية وإعادة الأرض المتنازع عليها إلى مالكيها العرب الفلسطينيين. أما هؤلاء الذين يعتنقون التفسير الثالث؛ فيتوقعون من الزعماء العرب والفلسطينيين أن يقبلوا عقلانية المشاركة الثالث؛ فيتوقعون من الزعماء العرب والفلسطينيين أن يقبلوا عقلانية المشاركة لوطنهم القومي القديم؛ في حين يدفع المعتقدون في التفسير الرابع بضرورة عزل لوطنهم القومي القديم؛ في حين يدفع المعتقدون في التفسير الرابع بضرورة عزل الصراع عن النفوذ الخارجي السلبي حتى يتسنى تقاسم ثمار السلام بين محبى السلام الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب؛ أما التفسير الخامس فإنه يطالب الناشطين الذين يبحثون عن الجذور العميقة للصراع بأن يرتكزوا إلى مجتمع مدنى يقظ وعلى درجة عالية من الحساسية للإصرار على سياسات متفتحة من قبل قياداتهم.

وعلى الرغم مما يلقاه التفسير الرابع من شعبية في بعض الدوائر (بمن فيهم منظرو المؤامرة؛ فإننى أعتقد أن صياغته العكسية تحظى باستحسان في السجل التاريخي (الدور الإيجابي للقوى الخارجية)(١١)، فالتدخل الأمريكي والدولي هو الذي أدى إلى تحقيق مكاسب محدودة من قبيل السلام المصرى الإسرائيلي الذي أدى إلى تحقيق مكاسب محدودة من قبيل السلام المصرى الإسرائيلية الأردنية في أعقاب مؤتمر مدريد للسلام والمفاوضات في القناة الخلفية في أوسطو (١٩٩١) وبقدر ما يمكن لوم التدخل الخارجي المدفوع بمصالح خاصة عن فقدان بعض الفرص، بقدر ما يحسب لتدخل الخارجي المدفوع بمصالح خاصة عن فقدان مساو (إن لم يكن أكثر) بالإسهام في إبعاد الأطراف المتصارعة عن المواجهة وحثهم على الاتجاه نحو البحث عن تسوية. وفي ضوء الطبيعة الوجودية للمأزق الفلسطيني الإسرائيلي وعمق جذور العداوة وعدم الثقة المتبادلتين بين طرفيه، فإن التقدم خلال العقد الجاري نحو تحقيق اختراقات؛ يبدو أنه يحتاج دورا من أطراف ثالثة سواء كانت دولية أو إقليمية: أمريكية، أردنية، مصرية، ومن قبل جامعة الدول العربية.

والفرضية المنطقية التى بنى عليها هذا الكتاب؛ هى – بالطبع – أن التفسير السادس هو أكثر التفسيرات مصداقية، فالسجل التاريخي خلال ما يربو على القرن يشير إلى وجود فجوة لا يمكن جسرها بين الطموحات الوطنية المعلنة للفلسطينيين العرب والصهاينة الإسرائيليين، كذلك فإن المئة والثلاثين عاما الماضية مليئة بالأمثلة التي تبرز تصميم وقدرة كلا الطرفين على التمسك بهذه الأهداف الوطنية التي لا يمكن التوفيق بينها على الرغم من المعاناة المتوالية والخسائر والنكسات.

وفى الختام، دعنا نتذكر التوازى بين اعتراف كل من "ديفيد بن جوريون" و"عونى عبد الهادى" عامى ١٩١٩ و ١٩٣٢ على التوالى بالصدام بين قوميتهما، وكذلك الأراء الأكثر حداثة لل "مردخاى بار أون"، وهو عسكرى حارب سنة الادم بعد ذلك كمدير لمكتب "موشى ديان" في الخمسينيات، وأصبح فيما بعد أكاديميا وناشطًا للسلام، ونقتبس قوله:

"إن الصراع خلال قرن بين الحركة الصهيونية والحركة القومية العربية هو ليس نتاج خطأ ارتكبه أى طرف أو نتيجة سوء الفهم من قبل أى طرف للدوافع الحقيقية للآخر، فالمواجهة المريرة كان لا يمكن تجنبها منذ اللحظة التى قرر فيها اليهود في نهاية القرن التاسع عشر استعادة سيادتهم الوطنية في فلسطين، جزء أرض كانوا يستيرون إليها دانما كأرض إسرائيل (إيريتز إسرائيل)، والتي كان يحتلها شعب آخر. فجذور الصراع تكمن في تصادم مأساوي بين مجموعتين من الدوافع والعمليات التي، في البداية، كانت أساسا مستقلة عن بعضها بعض ولكنها مع الوقت صارت متشابكة ولا يمكن فصلها، إنه صدام بين مجموعة أهداف ودوافع دفينة كل منها تبلور في ظروف وأماكن وأوقات مختلفة تمامًا، يدفع المتصارعين إلى حروب عنيفة ممستمرة مستمرة (١٧).

هذا التفسير للصراع ربما لا يكون مقبولاً من الجميع، إلا أنه يمثل نقطة بداية مخلصة، من منظور واحد من المتصارعين، لفهم عن أى شمىء يدور الصراع، ولماذا لم تتم تسويته حتى الآن، بل ولماذا لن يتم أبدًا حله بشكل كامل.

### العوامش

- (۱) من أجل مناقشات فكرية حول تسوية الصراعات الممتدة انظر مايكل بريشر وجونائان ويلكنفيك، A Study of Crises، آن أربور: دار نشر جامعة ميتشجان، سنة ۲۰۰۰. فريد تشارلز ايكليه، Every War Must End الطبعة الثانية المنقحة، نيويورك: دار نشر جامعة كولومبيا.
- (۲) من أجل تقويم أقل تشاؤما انظر برنارد وزارستين، Israelis and Palestinians، مرجع سابق، الطبعة الثالثة دار نشر جامعة يال/ لندن Profile ibooks. إن الإسرائيليين والفلسطينيين كما كتب في الصفحة الثانية (ليسوا أعدادا بسبب جنون سيكوباتي، إنهم يتحاربون حول مصالح يمكن تحديدها وتحركهم نظم قيمية يمكن تفهمها باستهداف غايات معينة يمكن تحديدها). وكتابه هذا المثير للفكر يفحص الأوجه الديموجر افية والاقتصادية الاجتماعية والبيئية والإقليمية للصراع مع وجهة نظر متفائلة تجاه احتمالات المستقبل لإنهاء الصراع.
- الصراع. (The Israeli-Palestinien Peace Negotiations 1999-2001: Within Reach"، جليد شرر، "The Israeli-Palestinien Peace Negotiations 1999-2001: Within Reach"، نيويورك، A Possible Peace Between Israel and نيويورك، ٢٠٠٦، Routledge نيويورك: دار نشر Palestine نيويورك: دار نشر جامعة كولومبيا، سنة ٢٠٠٧. ديفيد ماتز (Trying to Understand the Taba Talks)، الجرزء الأول (المجلة السياسية لفلسطين وإسرائيل، الإقتصاد والثقافة ١٠: ٣ سنة ٢٠٠٢، ص: ٩٦٠ و (Why did Taba End?) الجرزء الثاني، ١٠٠٥ و (٢٠٠٣ من ١٠٠٥ عن ٢٠٠٣ عن ٢٠٠٣ عن ٢٠٠٣ عن ٢٠٠٣ من ٢٠٠٠
- (٤) تظر المجلة المثيرة لديفيد شولمان، Dark Hope: عمل من أجل السسلام في إسرائيل وفلسطين، دار نشر جامعة شيكاغو، سنة ٢٠٠٧.

- (°) مشروع الشرق الأوسط للبحث عن أرضية مشتركة، دخول على الموقع ٢٦ أغسطس http://www.sfig.org/programs/cgp/cgp\_tsotf2.html : ٢٠٠٨
- (٦) ناعومی شیبرد، (One State) خل لإسرائیل/فلسطین أو تهدید۲)، الجاردیان ۲۲ أغسطس ۲۰۰۸ علی: guardian.co.uk .
- (۷) حول المحاولة الأخيرة عن الخيار الحالى من خلال الماضى انظر (تقرير لجنة بيل سنة ١٩٣٧ زيارة ثانية) تعليق يوسى ألفر وغسان الخطيب، ودان شيوفتان وموسى بوديرى، تحريــر ١٤ ينــاير ســنة ثانية) تعليق يوسى ألفر وغسان الخطيب، ودان شيوفتان وموسى بوديرى، تحريــر ١٩٣٧ ينــاير ســنة betterlemons.org Palestinian-Israeli Cross Fire ،٢٠٠٠ غلى موقع: http://www.betterlemons.org/previous/b1140108ed02.html
- (٨) عاموس عوز ، How to Cure a Fanatic ، دار نشر جامعة برینستون ، سنة ٢٠٠٦ ص: ٨٩.
- (۹) عاموس عوز ، Under This Blazing Light: مقالات، ترجمة نيكولاس ديلانج، نيويورك دار نشر جامعة كامبريدج، سنة ۱۹۹۵، ص٠٨-٩.
- (۱۰) مروان معشر، The Arab Center: الوعد بالاعتدال، Newheaven, CT: نشر جامعة يال، دار نشر جامعة يال، موان معشر، ۲۰۰۸، ص: ۳۰. وهناك محاولة حازت على جائزة صحفية لتصوير المخاوف والتعرضات للخطر من جانب الإسرائيليين والفلسطينيين انظر ديفيد شيبلر، Arab And Jew: الأرواح المجروحة في أرض الميعاد، طبعة منقحة، نيويورك بنجوين منة ۲۰۰۲.
- (۱۱) انظر البحث الممتع حول رئيس وزراء إسرائيل السابق ايهود باراك والذى قام به دانيال بار تال وايرين هالبرين فى الدورية العبرية (ميجاموت) فى صيف ۲۰۰۸ والذى جرى مناقشتها فى (Face The Nation) من جانب أكيفا إلدار، هاأرتس يوم ۱۹ أغسطس ۲۰۰۸.
- (١٢) بعض العرب لديهم الأمل النابع من السابقة التاريخية للغزو الروماني الكاثوليكي الــصليبي النين احتلوا القدس عام ١٠٩٩، ولكنهم في النهاية طردوا من الأرض المقدسة عام ١٢٩١.
- Just Vision supporting Israeli ) من أجل دراسة عامة للأنشطة التي تبدأ من القاعدة انظر (١٣١) من أجل دراسة عامة للأنشطة التي تبدأ من القاعدة انظر (and Palestinian NON Violent Civic Peace Builders through media and Education Bridging . http://www.justvision.org/ ٢٠٠٨ أغسطس ٢٠٠٨: / ١٠٠٥ الموقع يوم ٢٢ أغسطس ٢٠٠٠ الإسرائيلي، تحرير ايدي كوفمان، ووليد ناه السلام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تحرير ايدي كوفمان، ووليد سالم وجولييت فير هوفن وتقديم ن.شازان وح. سنيورة، Boulder, CO: Lynne Rienner ماليورة، ٢٠٠٦.

- (١٤) انظر مناحم كلاين، A Possible Peace Between Israel and Palestine ، مرجع سابق ترجمة حابيم واتزمان، نيويورك، دار نشر جامعة كولومبيا، (The Geneva Initiative: إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي) جرى الدخول علي الموقيع ٢٢ أغيسطس ٢٠٠٨: (http://www.geneva-accord.org/
- Who is to Blame for the Persistence of ) هذا التبويب جرى استلهامه من جانب هاركابى (١٥) هذا التبويب جرى استلهامه من جانب هاركابى: 
  the Arab-Israel conflict? دروس من تفسيرات خصصة ) وذلك فسى كتاب هاركابى: 
  Palestinians and Israel ، نيويورك: جون ويلى (Halsted Press)، ١٩٧٤، ص: ١٩٧٠، ص: وجرى تطبيقه في عدة در اسات للمفاوضات العربية المصهيونية والإسرائيلية العربية، وانظر نيل كابلان (Negotiation and the Arab-Israeli conflict) دورية القدس ربع المسنوية وانظر نيل كابلان (١٩٧٨ . لورا زيترين أيزنبرج ونيل كابلان، مرجع سابق ص: ١٧-
- (۱٦) شبلى تلحمى يعتبر أيضنا أن وساطة طرف ثالث فعال كواحد من العوامل الثلاثة التى يمكن أن تؤدى إلى اختراق بالنسبة لذلك الصراع المستحيل الحلل. شبلى تلحمى ( Beyond أن تؤدى إلى اختراق بالنسبة لذلك الصراع المستحيل (Resolution? The Palestinian-Israeli conflict تحليل قضايا ومسائل الصراع المستحيل، تحرير شستر كروكر، Fen Osler Hampson وباميلا آل، دار نشر معهد الولايات المتحدة للسلام، ٢٠٠٥ ص: ٢٦٩-٧٢.
- (۱۷) موردخاى بار أون (Remembering 1948: استعادة الذكريات الشخصية، الذاكرة الجماعيــة والبحث عن ماذا حدث حقيقة) وذلك في الكتاب الذي حرره بيني موريس وأن أربــور: دار نشر جامعة ميتشيجان، ۲۰۰۷، ص: ۳-۳ تحت عنوان: Making Israel.

# التسلسل الزمني

١٨٨٢: أول مجموعة من الصهاينة يهاجرون من روسيا القيصرية إلى فاسطين العثمانية، وهذه بداية المستوطنات (موجة الهجرة الصهيونية).

١٨٩١: أول عريضة إلى السلطات العثمانية من جانب العرب الفلسطينيين احتجاجًا على الهجرة اليهودية وبيع الأرض.

١٨٩٦: تيودور هيرتزل ينشر كتابه (الدولة اليهودية).

١٨٩٧: انعقاد أول مؤتمر صهيوني في مدينة بازل بسويسرا.

١٩٠٣: بداية الموجة الثانية من المستوطنات.

١٩٠٨: ثورة الشباب التركى؛ البرلمان العثماني يتم إعلانه.

١٩١٣: المؤتمر القومي العربي الأول يلتقي في باريس.

١٩١٤: الحرب العالمية؛ الأتراك يتحالفون مع ألمانيا ضد بريطانيا وفرنسا.

١٩١٥: السير هنري مكماهون ومراسلاته مع ملك الحجاز الملك حسين.

١٩١٦: اتفاق سايكس بيكو لتقسيم الهلال الخصيب لمناطق نفوذ بعد الحرب.

١٩١٧ - نوفمبر/ ديسمبر: صدور وعد بلفور، والقوات البريطانية تدخل القدس.

19۱۸ – أكتوبر: القوات البريطانية تتحرك إلى شمال فلـسطين؛ الأتـراك وتوقيع الهدنة وإعلان الأمير فيصل بن الحسين ملكًا فــى دمــشق (حتـــى يوليــو 19۲۰).

۱۹۱۹ - يناير: حاييم وايزمان وفيصل يوقعان معاهدة في لندن استعدادا لمؤتمر باريس للسلام.

يوليو: أغسطس: لجنة كينج/ كرين تزور الشرق الأوسط وتصدر تقريرها.

۱۹۲۰ أبريل: المظاهرات والهجمات على اليهود في القدس؛ مجلس عصبة الأمم يكلف بريطانيا بالانتداب على فلسطين والعراق وفرنسا على سوريا أثناء مؤتمر سان ريمو.

يوليو: وصول السير هربرت صمويل باعتباره المندوب السامى البريطانى البيطاني المسطين؛ انتهاء الإدارة العسكرية.

ديسمبر: المؤتمر العربى الفلسطينى يلتقى فى حيفا، اختيار المجلس التتفيذى العربى ممثلاً للمصالح الفلسطينية؛ اتفاقية تأسيس الهيستدروت (الاتحاد العام للعمال اليهود)، مع وجود مسئوليات عن الهاجاناة (الميليشيات تحت الأرض).

۱۹۲۱ - مارس: وزير المستعمرات وينستون تـشرشل يـزور فلـسطين؛ اعتماد حكم الأمير عبد الله على الأردن كجزء من الانتداب على فلسطين.

مايو: مظاهرات العرب والهجمات على اليهود في حيف والمستوطنات المجاورة؛ تسمية الحاج أمين الحسيني مفتى فلسطين الكبير.

أكتوبر: لجنة هاى كرافت تصدر تقريرها عن الاضطرابات في يافا.

۱۹۲۲ مارس: انتخاب أمين الحسينى رئيسًا للمجلس الأعلى الإسلامى الذى جرى إنشاؤه مؤخرًا.

يونيو: بريطانيا تصدر إعلانًا بسياستها (ورقة تشرشل البيضاء).

يوليو: عصبة الأمم تقر الانتداب على فلسطين.

سبتمبر ۱۹۲۲ إلى نوفمبر ۱۹۲۳: بريطانيا تحاول دونما نجاح إنشاء مجلس تشريعي منتخب، ومجلس استشارى، ووكالة عربية.

19۲۱–۱۹۲۱: أوقات صعبة فى فلسطين؛ مزيد من الهجرة اليهودية العكسية؛ البطالة ترداد؛ المطالبات المستمرة تؤدى بالبريطانيين اللي خفض وجودهم العسكرى.

197۸ - سبتمبر: حادث عند الحائط الغربي يسبب إنسارة واحتجاجًا من جانب اليهود؛ المسلمون بدورهم يعربون عن المخاوف من التحرشات اليهودية بالأماكن الإسلامية المقدسة.

1979 - أغسطس: التوترات والأحداث حول الحائط تؤدى إلى هجمات عربية على اليهود في مدينة القدس القديمة؛ الهجمات تنتشر في الخليل وصفد.

١٩٣٠ - أبريل: إصدار لجنة شو تقريرها حول أحداث أغسطس ١٩٢٩.

أكتوبر: تقرير هوب سيمسون حول تسوية مشكلة الأرض والهجرة والتنمية. مع إعلان السياسة البريطانية الجديدة (ورقة باسيفيلد البيضاء).

۱۹۳۱ فبرایر: رئیس الوزراء البریطانی رمزی ماکدونالد ینشر خطابه الی الدکتور حاییم و ایزمان یؤکد له فیه دعم بریطانیا المستمر للصهیونیة؛ العرب یدینون الکتاب الأسود لمکادونالد.

ديسمبر: المؤتمر الإسلامي ينعقد في القدس برئاسة الحاج أمين الحسيني؛ اجتماعات موازية للقوميين العرب.

١٩٣٢- أغسطس: عونى عبد الهادى و آخرون يؤسسون حزب الاستقلال.

أكتوبر: العراق تصبح مستقلة وتنضم إلى عصبة الأمم.

نوفمبر: إعلان السير أرثر وشوب الرغبة في إنشاء مؤسسات تمثيلية في فلسطين ابتداء من الانتخابات البلدية.

١٩٣٣ - يناير: أدولف هنلر يتم تعيينه مستشارًا لألمانيا.

مارس: المجلس العربى النتفيذى يتبنى قرارات بعدم التعاون والمقاطعة للسلع البريطانية والصهيونية، وحول بيع الأراضى.

أغسطس: طرد البوليس الفلسطيني للفلاحين المستأجرين العرب من وادى الحواريت.

أكتوبر: مظاهرات العرب الفلسطينيين غير القانونية في يافا وحيفا ونـــابلس تتحول إلى العنف؛ الاحتجاجات تتوجه ضد بريطانيا فقط.

١٩٣٤ - ديسمبر: تكوين حزب الدفاع القومي برئاسة راغب النشاشيبي.

١٩٣٥ مارس: تكوين حزب فلسطين العربي برناسة جمال الحسيني.

يونيو: تكوين حزب الإصلاح برئاسة عمدة القنس الدكتور حسين فخرى الخالدى.

سبتمبر: ختام المؤتمر التاسع عشر الصهيونى؛ إعلان ديفيد بن جوريون رئيسًا تنفيذيًا للوكالة اليهودية.

أكتوبر: اكتشاف المفتش البريطاني لميناء يافا أسلحة مهربة للهاجاناة إلى فلسطين.

نوفمبر: وفاة المتمرد الشيخ عز الدين القسام مع العديد من أتباعه في معركة بالبنادق مع القوات البريطانية؛ اجتذبت جنازته في حيفا أعداذا كبيرة ممن يعتبرون القسام بطلاً وشهيدًا.

نوفمبر: تشكيل تآلف من خمسة أحزاب سياسية فلـسطينية وتقديم ثلاثـة طلبات إلى بريطانيا:

- أ) الوقف الفورى للهجرى اليهودية.
- ب) منع نقل الأراضى من العرب إلى اليهود.
  - جـ) إنشاء حكومة ديمقر اطية.

ديسمبر: المندوب السامى يكشف عن مقترحات لمجلس تشريعى.

۱۹۳۹ - فبراير إلى أبريل: مجلس الوزراء البريطانى يـصدر مقترحاتـه لمجلس تشريعى لفلسطين؛ مناقشات برلمانية؛ العرب الفلـسطينيون يـدعون إلـى إرسال وفد إلى لندن للتشاور.

أبريل: المتمردون العرب يهاجمون قافلة، ومقتل مسافرين يهوديين، ما أدى المي هجمات مضادة؛ التوترات والمظاهرات تنتشر قرب يافا وتل أبيب؛ بريطانيا

تعلن حالة الطوارى؛ اللجنة العربية العليا يتم تشكيلها للتنسيق حول الإضراب العام حتى تتم الاستجابة للطلبات الفلسطينية الثلاثة.

أبريل إلى أكتوبر: الإضراب العربى العام يسبب الشلل فى البلاد، ويسؤدى البي الإرهاب من جانب المتمردين.

أكتوبر: إعلان اللجنة العربية العليا إنهاء الإضراب العام.

نوفمبر: اللجنة الملكية برئاسة اللورد بيل تصل إلى فلسطين لسماع الشهادة حول الأسباب الكامنة وراء الإضطرابات والأحداث الأخرى.

۱۹۳۷ - يوليو: لجنة بيل الملكية تنشر تقريرا يقترح تقسيم فلسطين؛ اللجنة .. العربية العليا ترفض، والتمرد العربي يستأنف.

يوليو/ أغسطس: المؤتمر الصهيوني العاشر يوافق بشروط على تقسيم لجنة بيل.

سبتمبر: اجتماع للقوميين العرب في بلودان في سوريا يعلن رفضه التقسيم؛ إرهابيون فلسطينيون يغتالون مسنولاً بريطانيًا رفيع المستوى في الناصرة.

أكتوبر: اللجنة العربية العليا يتم حظرها، المفتى يهرب إلى بيروت، ومن ثم اللهي العراق فألمانيا.

١٩٣٨ - يوليو: مؤتمر في إيفيان يناقش مسالة اللاجنين اليهود من الأوروبيين، ولكنه لا يتوصل إلى حلول.

أكتوبر: المؤتمر البرلماني الدولي للدفاع عن فلسطين يعقد بالقاهرة.

۱۹۳۹ – فبراير / مارس: مؤتمرات المواند المستديرة العربية البريطانية، والبريطانية الصمهيونية في قصر سانت جيمس لا تتوصل إلى اتفاق.

مايو: بيان للسياسة البريطانية، "كتاب ماكدونالد الأبيض" مقيدًا للهجرة اليهودية وبيع الأراضي؛ العرب والصهاينة يرفضون الإجراءات الجديدة.

سبتمبر: اندلاع الحرب العالمية الثانية.

۱۹٤۲ - يناير: مسئولون نازيون يجتمعون في مؤتمر وانسى ببرلين لتنسيق خطط الحل النهائي، وهي الإبادة التامة لليهود الأوروبيين.

مايو: اجتماع طوارئ صهيونى بفندق بلتمور بنيويورك يتبنى قرار ايطالب بكومونوك يتبنى قرار الله يطالب بكومونوك يهودى وهجرة حرة إلى فلسطين.

198۳ - أبريل: مؤتمر برمودا يناقش مسألة المهاجرين اليهود من الأوروبيين، ولا يتوصل لأى حلول.

١٩٤٤ - نوفمبر: إرهابيون صهاينة يغدّالون اللورد موين في القاهرة.

١٩٤٥ - مارس: جامعة الدول العربية تطالب بفلسطين عربية مستقلة.

مايو: نهاية الحرب العالمية الثانية.

نوفمبر: اللجنة الأنجلو أمريكية للتحقيق تم تعيينها.

۱۹٤٦ مايو: اللجنة الأنجلو أمريكية للتحقيق تصدر تقريرًا يوصى بالقبول الفورى لمئة ألف لاجئ يهودى من أوروبا.

يوليو: إرهابيون صهاينة ينسفون أحد أجنحة فندق الملك داود في القدس الذي يضم المقر الرئيسي للقوات البريطانية.

سبتمبر: مؤتمر لندن للقادة العرب، واجتماعات بريطانية مع مسئولين صهاينة؛ لم يتم التوصل إلى اتفاق.

١٩٤٧ - فبراير: بريطانيا تعلن نيتها إعادة فلسطين لاشراف الأمم المتحدة.

مايو: الجمعية العامة للأمم المتحدة تعين لجنة اليونسكوب للتحقيق وتقديم التوصيات.

أغسطس/ سبتمبر: اليونسكوب توصى بتقسيم فلسطين؛ بريطانيا تعلن قرار إنهاء الانتداب والانسحاب من فلسطين.

نوفمبر: الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرار ١٨١ متضمنًا ما جاء في توصيات اليونسكوب؛ اللجنة العربية العليا ترفض؛ النزاع المسلح يسشد للسيطرة على المناطق العربية واليهودية في فلسطين؛ الجامعة العربية تبدأ في التخطيط لمنع تطبيق قرار الأمم المتحدة.

۱۹٤۸ مايو: البريطانيون يغادرون فلسطين؛ بن جوريون يعلن قيام دولـــة إسرانيل.

سبتمبر: إر هابيون يقومون باغتيال الوسيط الأممي برنادوت.

ديسمبر: الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرار ١٩٤ بإنشاء لجنة للتسوية التي طالبت بعودة أو تعويض اللاجنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تدويل القدس.

۱۹٤٩ - فبراير: مصر وإسرائيل يوقعان اتفاق وقف إطلاق نار فى رودس تحت رعاية المكلف بدور الوسيط الأممى رالف بنش

مارس: توقيع اتفاقات وقف إطلاق بين إسرائيل ولبنان، وبين إسرائيل والأردن

أبريل إلى سبتمبر: لجنة التسوية التابعة للأمم المتحدة تستسضيف مسؤتمرًا للسلام بلوزان (لا نتيجة).

مايو: إسرائيل تم قبولها عضوًا بالأمم المتحدة.

يوليو: توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل.

• ١٩٥٠ - يناير إلى يوليو: لجنة التسوية التابعة للأمــم المتحــدة تستـضيف مؤتمرًا للسلام بجنيف ( لا نتيجة).

ديسمبر: الأردن تضم الضفة الغربية.

١٩٥١: يوليو: اغتيال الملك عبد الله ملك الأردن أثناء زيارته للقدس.

سبتمبر إلى نوفمبر: لجنة التسوية التابعة للأمم المتحدة تستضيف مؤتمرًا للسلام في باريس ( لا نتيجة).

190٢ - يوليو: ضباط الجيش المصرى، ومن ضمنهم جمال عبد الناصر الرئيس في المستقبل، يطيحون بالملك فاروق.

١٩٥٣ - مايو: حسين يصبح ملكا للأردن (حتى ١٩٩٩).

أكتوبر: إسرائيل تشن غارة انتقامية على قيبية تحت إشراف أرييل شارون.

١٩٥٥ - فبراير: الهجوم الإسرائيلي على غزة.

سبتمبر: إعلان عن حزمة مساعدات سوفيتية شاملة لمصر.

١٩٥٦ - يوليو: عبد الناصر يقوم بتأميم شركة قناة السويس.

أكتوبر: إسرائيل تغزو غزة وسيناء المصرية، يليه احتلال بريطانى-فرنسى لمنطقة قناة السويس؛ الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والأمم المتحدة تضغط على الأطراف للانسحاب.

نوفمبر: الأمم المتحدة تتشئ قوات حفظ سلام على امتداد الحدود المصرية - الإسرائيلية.

١٩٥٧ - يناير / مارس: القوات الإسر انيلية تنسحب بالكامل من قطاع غـزة، سيناء، وشرم الشيخ.

١٩٥٩ - يناير: ياسر عرفات وأخرون يؤسسون حركة التحرير.

۱۹٦٤ - يناير: الجامعة العربية تجتمع بالقاهرة وتنشىء منظمة التحرير الفلسطننية.

مايو: المجلس الوطنى الفلسطينى التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية يعقد أول اجتماع له في القدس الشرقية، ويتبنى المثياق الوطنى الفلسطيني ١٩٦٥.

يناير: فتح تشن أول غارة على إسرائيل من داخل الأراضى الأردنية.

1977 - نوفمبر: غارة انتقامية إسرائيلية واسعة النطاق على بلدة الـــسموع في الضفة الغربية بالأردن.

۱۹٦۷ – أبريل/ مايو: توترات وهجمات متصاعدة على امتداد الحدود الاسر انيلية – السورية.

مايو: عبد الناصر يجهز القوات، ويأمر بطرد قوات حفظ المسلام الدولية التابعة للأمم المتحدة خارج سيناء، ويغلق مضيق تيران أمام المسفن من والمسى السرانيل.

يونيو: انتصار إسرائيلي حاسم في الحرب ضد مصر، سوريا، الأردن.

نوفمبر: مجلس الأمن يتبنى قرار ٢٤٢؛ مطالبًا إسرائيل بالانسساب إلى المحدود الأمنة والمعترف بها، يتم تعيين جونار يارينج مندوبا خاصا للأمم المتحدة.

ديسمبر: تكوين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحت قيادة جورج حبش.

197۸ مارس: القوات المحتلة الإسرائيلية تقاتل فلسطينيين وأردنيين في الكرامة بالأردن.

يوليو: الاجتماع الرابع للمجلس الوطنى الفلسطينى بالقاهرة يراجع الميثاق الوطنى الفلسطينى؛ اختطاف طائرة إسرائيلية من جانب الجبهة السعبية لتحرير فلسطين إلى الجزائر.

1979 – فبراير: انتخاب عرفات من فتح لرئاسة منظمة التحرير الفلسطينية.

مارس ١٩٦٩ إلى أغسطس ١٩٧٠: حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل.

۱۹۷۰ سبتمبر: وفاة الرئيس المصرى عبد الناصر، يخلفه أنور السادات؛ اختطافات عدة من جانب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تقتاد طائرات إلى الأردن؛ الجيش الأردنى يقاتل ويطرد عصابات فلسطينية؛ المقر الرئيسى لمنظمة التحرير ينتقل إلى بيروت.

١٩٧٢ - مايو: هجمات إرهابية في مطار تل أبيب.

سبتمبر: فلسطينيو "سبتمبر الأسود" الإرهابيون يهاجمون رياضيين إسرائيليين في أوليمبيات ميونيخ.

۱۹۷۳ – أكتوبر: مصر وسوريا تهاجمان إسرائيل؛ مجلس الأمن يصدر قرار ۳۳۸ بالتأكيد على قرار ۲٤۲ مطالبا بالمفاوضات.

ديسمبر: الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جنيف.

1974 - يونيو: الاجتماع الثانى عشر للمجلس الوطنى الفلسطينى بالقاهرة؛ يتبنى برنامجًا سياسيًا جديدًا ويوافق على إقامة سلطة وطنية فى أى منطقة محررة من فلسطين.

أكتوبر: الجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماع جامعة الدول العربية في الرباط يعترفان بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني.

نوفمبر: ياسر عرفات يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

19۷٥ - سبتمبر: توقيع الاتفاق النهائي المصرى - الإسرائيلي للانسحاب من سيناء؛ الولايات المتحدة وإسرائيل توافقان على شروط للتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية.

نوفمبر: الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرار ٣٣٧٩ بإعلان الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية.

۱۹۷۷ مايو: إسرائيل تنتخب مناجم بيجن رئيسًا للـوزراء، أول انتـصار لليكود على حزب العمال.

نوفمبر: الرئيس المصرى السادات يصبح أول قاند عربى يزور إسرائيل، يبدأ مفاوضات السلام.

۱۹۷۸ - سبتمبر: إسرائيل ومصر توقعان اتفاقات كامـب ديفيـد بوسـاطة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر.

١٩٧٩ - مارس: إسرائيل ومصر توقعان اتفاقية السلام.

۱۹۸۱ - يونيو: طائرات إسرائيلية تدمر المفاعل النووى العراقى قرب بغداد.

أكتوبر: اغتيال السادات، يخلفه حسني مبارك.

١٩٨٢ - أبريل: إسرائيل تكمل انسحابها من سيناء.

يونيو: الاجتياح الإسرائيلي للبنان.

سبتمبر: خطة ريجان؛ القمة العربية في فاس تتبنى الخطة السعودية للملك فهد (١٩٨١)؛ الكتائب تقوم بمذبحة ضد مخيمات صبرا وشاتيلا للاجنين خارج بيروت؛ منظمة التحرير الفلسطينية تنقل مقرها الرئيسي إلى تونس.

١٩٨٥- أكتوبر: القوات الجوية الإسرائيلية تقصف مقر منظمة التحرير بتونس

1947 – أكتوبر: أعضاء من جبهة التحرير الفلسطينية يختطفون الباخرة الإيطالية أكيلي لاورو.

١٩٨٧ - ديسمبر: اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى.

١٩٨٨ - فبراير أول ظهور لحركة حماس.

يوليو: الملك حسين ينهى المسنولية الإدارية للأردن على الضفة الغربية.

نوفمبر: المجلس الوطنى الفلسطيني يجتمع في الجزائس ويعلن الدولية الفلسطينية، ويعترف ضمنيًا بإسرائيل.

ديسمبر: عرفات يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة ويعلن اعتراف منظمة التحرير بقرارات مجلس الأمن ٢٤٢و ٣٣٨.

١٩٩٠ - العراق يغزو الكويت.

١٩٩١ - يناير: الولايات المتحدة تبدأ الحرب ضد العراق (حرب الخليج).

أكتوبر: مؤتمر مدريد للسلام تحت رعاية الرئيس الأمريكي جـورج بـوش الأب، أعقبه في ديسمبر محادثات في واشنطن.

۱۹۹۲ - يونيو: إسحاق رابين من حزب العمال ينتخب رئيسا لوزراء إسرائيل.

199۳ – سبتمبر: رابين وعرفات يوقعان خطابات اعتراف متبادل واتفاق أوسلو (إعلان مبادئ) للحكم الذاتي للفلسطينيين والانسحاب الإسرائيلي.

١٩٩٤ يوليو: عرفات يعود لرئاسة السلطة الفلسطينية عقب البدء في انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية.

أكتوبر: إسرائيل والأردن توقعان اتفاق سلام.

1990 - سبتمبر: اتفاق أوسلو ٢ بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمزيد من الانسحاب الاسر البلي.

نوفمبر: اغتيال رابين.

١٩٩٦ - يناير: انتخاب عرفات رئيسا للسلطة الفلسطينية.

مايو: بنيامين نتنياهو من الليكود يهزم شيمون بيريز من العمال ليصبح رئيسًا للوزراء.

١٩٩٧ - يناير: نتنياهو وعرفات يوقعان بروتوكولاً لإخلاء الخليل تحت وساطة أمريكية.

١٩٩٨: أكتوبر: نتنياهو وعرفات يتفاوضان حول اتفاقية وأى ريفر من أجل مزيد من الانسحاب الإسرائيلي تحت وساطة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون.

١٩٩٩ - فبراير: وفاة الملك حسين ملك الأردن، يخلفه عبد الله الثاني.

مايو: إيهود باراك من العمال يهزم نتتياهو من الليكود ويصبح رئيسًا للوزراء.

سبتمبر: توقيع اتفاق فلسطيني- إسرائيلي في شرم الشيخ.

• ٢٠٠٠ مايو: إسرائيل تتسحب بشكل منفرد من المناطق المتبقية في جنوب لبنان.

يوليو: كلينتون يدعو عرفات وباراك في كامب ديفيد، لم يتم التوصل لاتفاق.

سبتمبر: أرييل شارون يزور الحرم القدسى الشريف، المظاهرات المتتالية والعنف من جانب الشرطة يفجر الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

ديسمبر: الرئيس الأمريكي كلينتون يحدد الخطوط العريضة لمتطلبات اتفاق إسرائيلي- فلسطيني.

١٠٠١ - يناير: محادثات إسرائيلية - فلسطينية في طابا، دون التوصل لاتفاق.

فبراير: أرييل شارون من الليكود يهزم باراك من العمال ويصبح رئيسًا للوزراء.

سبتمبر: الهجمات الإرهابية للقاعدة في نيويورك وواشنطن.

٢٠٠٢ مارس: الجامعة العربية تؤيد المبادرة السعودية للسلام خلل الجتماعها في بيروت؛ مجلس الأمن يتبنى قرار ١٣٩٧ مؤيدًا حل الدولتين؛ بعد تصاعد العنف، إسرائيل تعيد احتلال أجزاء من الضفة الغربية.

۳۰۰۳ أبريل: محمود عباس أبو مازن يصبح أول رئيس وزراء فلسطينى؛ الرباعى المكون من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يصدر نص خارطة الطريق للسلام الإسرائيلي الفلسطيني.

يونيو: شارون وعباس يعقدان لقاء قمة في العقبة بالأردن تحت رعاية الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن؛ إسرائيل تبدأ في بناء "السياج الأمني".

أكتوبر: قرار مجلس الأمن ١٥١٥ بتأييد خارطة الطريق وحل الدولتين؛ مفاوضون غير حكوميين فلسطينيين وإسرائيليين يكشفون النقاب عن اتفاق جنيف.

٢٠٠٤ أبريل: شارون يعلن عن خطط إسرائيلية الانسحاب أحادى الطرف
 من أراضى فلسطينية.

نوفمبر: وفاة عرفات في باريس.

٢٠٠٥ - يناير: انتخاب محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية.

أغسطس: إسرائيل تسحب قواتها وتطرد ما بين ۸۰۰۰ و ۹۰۰۰ مستوطن من قطاع غزة.

۳۰۰۰ - يناير: رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون يصاب بالعجز جراء جلطة دماغية، يخلفه إيهود أولمرت، حماس تفوز بالأغلبية في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.

يوليو: حرب إسرائيل وحزب الله على امتداد الحدود الإسرائيلية - اللبنانية.

٢٠٠٧ - مارس: تأييد خطة الجامعة العربية للسلام خلال قمة السعودية.

يونيو: ميليشيات حماس تهزم قوات فتح في حرب أهلية بغزة.

يوليو: ممثلو الجامعة العربية يزورون القدس لتعزيز اتفاق السلام.

نوفمبر: أولمرت وعباس يحضران مؤتمر أنابوليس للسلام برعاية الرئيس الأمريكي بوش.

# المراجسع

- 1948: Sixty Years After, special issue of Palestine-Israel Journal of Politics, Economics and Culture 15:1-2 (2008).
- Abbas, Mahmoud [Abu Mazen], Through Secret Channels: The Road to Oslo: Senior PLO Leader Abu Mazen's Revealing Story of the Negotiations with Israel, Concord, MA: Paul [Reading: Garnet], 1995.
- Abbasi, Mustafa, "The End of Arab Tiberias: The 1948 Battle for the City," Journal of Palestine Studies 37:3 (Spring 2008), 6-29.
- Abboushi. W. F., The Unmaking of Palestine. Wisbech, UK: Middle East and North African Studies Press / Boulder, CO: Lynne Rienner, 1985.
- Abcarius, M[ichel] F[red], Palestine through the Fog of Propaganda, introduction by Major-General Sir E. L. Spears. London /New York [etc.]: Hutchinson, 1946. [Westport, CT: Hyperion Press reprint 1976].
- Abdel-Jawad. Saleh. "The Arab and Palestinian Narratives of the 1948 War." in Israeli and Palestinian Narratives of Conflict: History's Double Helix, ed. Robert I. Rotberg, Bloomington / Indianapolis: Indiana University Press, 2006, 72–114.
- Abu El-Haj. Nadia, Facts on the Ground: Archeological Practice and Territorial Self-Fashioning in Israeli Society, Chicago: University of Chicago Press, 2001.
- Abu-Amr. Ziad, "Hamas: A Historical and Political Background," Journal of Palestine Studies 22:4 (Summer 1993), 5–19.
- Abu-Odeh, Adnan, Jordanians, Palestinians and the Hashemite Kingdom in the Middle East Peace Process, Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 1999.
- Abu-Sharif, Bassam, and Uzi Mahnaimi, Best of Enemies: The Memoirs of Bassam Abu-Sharif and Uzi Malmaimi, Boston, MA: Little, Brown, 1995.
- Abunimah, Ali, "Israel's 'Auschwitz Borders' Revisited," *Desertpeace*, 8 December 2008, accessed online 14 February 2009 at http://desertpeace.wordpress.com/ 2008/12/08/israels-auschwitz-borders-revisited/
- Adam, Heribert, and Kogila Moodley. Seeking Mandela: Peacemaking between Israelis and Palestinians, Philadelphia. PA: Temple University Press, 2005.

- Agha, Hussein, Shai Feldman, Ahmad Khalidi, and Zeev Schiff. Track-II Diplomacy: Lessons from the Middle East, Cambridge, MA: MIT Press, 2003.
- Alami, Musa, "The Lesson of Palestine," Middle East Journal 3:4 (October 1949), 373-405.
- Antonius, George, The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement, New York: G. P. Putnam's Sons, 1946 (orig. London: Hamish Hamilton, 1938; reprinted New York: Capricorn, 1965].
- Appleby, Joyce, Lynn Hunt, and Margaret Jacob. Telling the Truth about History. New York / London: W. W. Norton, 1994.
- Arab Executive Committee. Memorandum on the White Paper of October 1930, prepared by Aouni Abdul-Hadi, Jerusalem, December 1930, reproduced in Documents of the Palestinian National Movement, 1918–1939: From the Papers of Akram Zuaytir, ed. Bayan Nuwayhid al-Hout, Beirut: Institute for Palestine Studies, 1979, doc. 167 [pp. 333–53].
- Arab Higher Committee, Memorandum Submitted by the Arab Higher Committee to the Permanent Mandates Commission and the Secretary of State for the Colonics, [Jerusalem] dated 23 July 1937, reprinted in The Rise of Israel v. 17, Arab-Jewish Relations, 1921–1937, ed. and introduced by Aaron S. Klieman, New York / London: Garland Publishing, 1987, 216–30.
- The Arab-Israeli Conflict, ed. John Norton Moore, 3 vols., Princeton, NJ: Princeton University Press, 1974.
- The Arab-Israeli Conflict: Perspectives, 2nd ed., ed. Alvin Z. Rubinstein, New York: HarperCollins, 1991.
- The Arab-Israeli Conflict: Two Decades of Change, eds. Yehuda Lukacs and Abdalla M. Battah, Boulder, CO / London: Westview Press, 1988.
- Arab-Jewish Relations: From Conflict to Resolution? Essays in Honour of Prof. Moshe Ma'oz, eds. Elie Podeh and Asher Kaufman. Brighton: Sussex Academic Press. 2005.
- Arab Nationalism: An Anthology, ed. with an introduction by Sylvia G. Haim. Berkeley / Los Angeles: University of California Press, 1962.
- Aronson. Geoffrey. Creating Facts: Israel. Palestinian and the West Bank, Washington. DC: Institute for Palestine Studies, 1987.
- The Assassination of Vitzhak Rabin, ed. Yoram Peri, Stanford, CA: Stanford University Press, 2000.
- Avineri, Shlomo, The Making of Modern Zionism: Intellectual Origins of the Jewish State, New York: 1981.
- Avineri, Shlomo. "The Socialist Zionism of Chaim Arlosoroff." Jerusalem Quarterly 34 (Winter 1985), 68-87.
- Avneri. Arieh L., The Claim of Dispossession: Jewish Land-Settlement and the Arabs, 1878–1948. New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1984 (transl. from the Hebrew [1980] by the Kfar-Blum Translation Group).
- Avnery, Uri, My Friend, the Enemy, Westport, CF: Lawrence Hill, 1986.
- Baihum, Muhammad Jamil, "Arabism and Jewry in Syria," (1957), transl. in Arab Nationalism: An Anthology, ed. with an introduction by Sylvia G. Haim, Berkeley / Los Angeles: University of California Press, 1962, 128–46.

- Barak, Ehud, "The Myths Spread about Camp David Are Baseless," in The Camp David Summit—What Went Wrong? Americans, Israelis, and Palestinians Analyze the Failure of the Boldest Attempt Ever to Resolve the Palestinian—Israeli Conflict, eds. Shimon Shamir and Bruce Maddy-Weitzman, Brighton, UK / Portland, OR: Sussex Academic Press, 2005, 117–47.
- Bar-On, Dan, and Saliba Sarsar, "Bridging the Unbridgeable: The Holocaust and al-Nakba," *Palestine-Israel Journal* 11:1 (2004), 63-70.
- Bar-On, Dan, and Sami Adwan, "The Psychology of Better Dialogue between Two Separate but Interdependent Narratives," in Israeli and Palestinian Narratives of Conflict: History's Double Helix, ed. Robert I. Rotberg, Bloomington / Indianapolis: Indiana University Press, 2006, 205–24.
- Bar-On, Mordechai. The Gates of Gaza: Israel's Road to Suez and Back, 1955-1957, transl. Ruth Rossing, New York: St. Martin's Press, 1994.
- Bar-On, Mordechai, "Historiography as an Educational Project: The Historians' Debate in Israel and the Middle East Peace Process," in *The Middle East Peace Process: Interdisciplinary Perspectives*, ed. Han Peleg, Albany: State University of New York Press, 1998, 21–38.
- Bar-On, Mordechai, "Remembering 1948: Personal Recollections, Collective Memory, and the Search for 'What Really Happened'," in Making Israel, ed. Benny Morris, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2007, 29–46.
- Bar-On, Mordechai, "Three Days in Sevres, October 1956," History Workshop Journal 62 (2006), 172–86.
- Bar-On, Mordechai, Benny Morris, and Motti Golani, "Reassessing Israel's Road to Sinai/Suez. 1956: A Trialogue," in Traditions and Transitions in Israel Studies: Books on Israel volume 6, eds. Laura Zittrain Eisenberg, Neil Caplan, Naomi B. Sokoloff, and Mohammed Abu-Nimer, Albany: State University of New York Press, 2002. 3-41.
- Bar-Siman-Tov, Yaacov, The Israeli-Egyptian War of Attrition, 1969-1970, New York: Columbia University Press, 1980.
- Bar-Yaacov, N., The Israeli-Syrian Armistice: Problems of Implementation, 1949–1966. Jerusalem: Magnes Press (Hebrew University), 1967.
- Bauer. Yehuda, "From Cooperation to Resistance: The Haganah 1938–1946." Middle Eastern Studies II (1965–1966), 182–210.
- Bauer, Yehuda, From Diplomacy to Resistance: A History of Jewish Palestine, 1939–1945, transl. Alton M. Winters, Philadelphia, PA: Jewish Publication Society, 1970.
- Bauer, Yehuda, A History of the Holocaust, Danbury, CT: Franklin Watts, 1982.Bauer, Yehuda, Rethinking the Holocaust, New Haven, CT / London: Yale University Press, 2001.
- Begin, Menachem, The Revolt [Story of the Irgun], foreword by Rabbi Meir Kahane, Los Angeles: Nash Publishing, 1972 [orig. New York: Schuman / London: W. H. Allen, 1948/1951].
- Beilin, Yossi, Touching Peace: From the Oslo Accord to a Final Agreement, transl, from the Hebrew by Philip Simpson, London: Weidenfeld and Nicolson, 1999.
- Bell, J. Bowyer, Terror out of Zion: Irgun Zvai Leuni, LEHL, and the Palestine Underground, 1929–1949, New York: St. Martin's Press, 1977 [reissued as Terror out

- of Zion: The Fight for Israeli Independence, with a new introduction by the author and a foreword by Moshe Arens. New Brunswick, NJ: Transaction, 1996].
- Ben-David. Calev. "Heroes under Attack." The Jerusalem Report. 29 December 1994, 12-17.
- Ben-Gurion, David, My Talks with Arab Leaders, transl. Arych Rubinstein and Misha Louvish, ed. Misha Louvish, Jerusalem: Keter, 1972.
- Ben-Gurion. David, "Our Friend: What Wingate Did for Us." Jewish Observer and Middle East Review, 27 September 1963, 15-16, reproduced in From Haven to Conquest: Readings in Zionism and the Palestine Problem until 1948, ed. and introduced by Walid Khalidi, Beirut: 1971: 2nd printing, Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1987, 382-7.
- Benvenisti, Meron, Conflicts and Contradictions, New York: Villard Books, 1986.
- Benvenisti, Meron. Sacred Landscape: The Buried History of the Holy Land since 1948. transl. Maxine Kaufman-Lucusta, Berkeley / London: University of California Press, 2000.
- Ben-Yehuda, Hemda, "Policy Transformation in the Middle East: Arms Control Regimes and National Security Reconciled," in Review Essays in Israel Studies: Books on Israel, vol. V, eds. Laura Zittrain Eisenberg and Neil Caplan. Albany: State University of New York Press. 2000, 173-91.
- Ben-Yehuda, Nachman. The Masada Myth: Collective Memory and Mythmaking in Israel, Madison: The University of Wisconsin Press, 1995.
- Berger, Earl. The Covenant and the Sword: Arab-Israeli Relations, 1948-56, Toronto: University of Toronto Press [London: Routledge and Kegan Paul], 1965.
- Bickerton, Ian J., and Carla L. Klausner. A History of the Arab-Israeli Conflict, 5th ed., Upper Saddle River, NJ: Pearson / Prentice Hall, 2007.
- Biger, Gideon, "The Boundaries of Israel-Palestine, Past, Present and Future: A Critical Geographical View," Israel Studies 13:1 (Spring 2008), 68-93.
- Bishara, Marwan, Palestine/Israel: Peace or Apartheid: Prospects for Resolving the Conflict, London: Zed Books / Halifax, NS: Fernwood, 2001.
- Blaming the Victims: Spurious Scholarship and the Palestinian Question, eds. Edward W. Said and Christopher Hitchens. London / New York: Verso: 1988.
- Blechman, Barry M., "The Impact of Israel's Reprisals on Behavior of the Bordering Arab Nations Directed at Israel," Journal of Conflict Resolution 16:2 (June 1972), 155–81.
- Boutros-Ghali, Boutros. Egypt's Road to Jerusalem. New York: Random House. 1997.
- Bowden, Tom. "The Politics of the Arab Rebellion in Palestine. 1936-39." Middle Eastern Studies Xi:2 (May 1975). 148-74.
- Bowersock, G. W.. "Palestine: Ancient History and Modern Politics," Journal of Palestine Studies 56 (Summer 1985), 49-57, reproduced in Blanning the Victims: Spurious Scholarship and the Palestinian Question, eds. Edward W. Said and Christopher Hitchens, London: Verso, 2001, 181-91.
- Brecher, Michael. Decisions in Israel's Foreign Policy. New Haven, CT: Yale University Press, 1975.

- Brecher, Michael, The Foreign Policy System of Israel: Setting, Images, Process. London / Toronto / Melbourne: Oxford University Press, 1972.
- Brecher, Michael, and Jonathan Wilkenfeld, A Study of Crisis. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2000.
- Bridging the Divide: Peacebuilding in the Israeli-Palestinian Conflict, eds. Edy Kaufman, Walid Salem, and Juliette Verhoeven, foreword by N. Chazan and H. Siniora, Boulder, CO: Lynne Rienner, 2006.
- Bronstein, Eitan, "The Nakba in Hebrew: Israeli-Jewish Awareness of the Palestinian Catastrophe and Internal Refugees," in Catastrophe Remembered: Palestine, Israel and the Internal Refugees: Essays in Memory of Edward W. Said, ed. Nur Masalha, London / New York: Zed Books, 2005, 214-41.
- Bruno, Michael, "Israeli Policy in the 'Administered Territorics'." in Israel, the Arabs and the Middle East, eds. Irving Howe and Carl Gershman, New York: Bantam, 1972, 249-65.
- Brzezinski, Zbigniew. Power and Principle: Memoirs of the National Security Advisor, 1977–1981, New York: Farrar, Straus, Giroux, 1983.
- Buehrig, Edward H., The UN and the Palestinian Refugees: A Study in Nonterritorial Administration, Bloomington: Indiana University Press, 1971.
- Burg, Avraham, The Holocaust is Over: We Must Rise from Its Ashes, London: Palgrave-Macmillan, 2008.
- Burns, E. L. M., Between Arab and Israeli, New York: Ivan Obolensky, 1963.
- The Camp David Summit—What Went Wrong? Americans, Israelis, and Palestinians Analyze the Failure of the Boldest Attempt Ever to Resolve the Palestinian—Israeli Conflict, eds. Shimon Shamir and Bruce Maddy-Weitzman, Brighton, UK /Portland, OR; Sussex Academic Press, 2005.
- Caplan, Neil, "Arab-Jewish Contacts in Palestine after the First World War." Journal of Contemporary History XII:4 (October 1977), 635-68.
- Caplan, Neil. "Faisal Ibn Husain and the Zionists: A Re-examination with Documents," International History Review V:4 (November 1983), 561-614.
- Caplan, Neil. Futile Diplomacy, vol. I: Early Arab-Zionist Negotiation Attempts, 1913–1931, London: Frank Cass, 1983.
- Caplan, Neil, Futile Diplomacy, vol. II: Arab-Zionist Negotiations and the End of the Mandate, London: Frank Cass, 1986.
- Caplan, Neil, Futile Diplomacy, vol. III: The United Nations, the Great Powers and Middle East Peacemaking, 1948–1954, London: Frank Cass, 1997.
- Caplan, Neil, Futile Diplomacy. vol. IV: Operation Alpha and the Failure of Anglo-American Coercive Diplomacy in the Arab-Israeli Conflict, 1954–1956. London: Frank Cass, 1997.
- Caplan, Neil, "The Holocaust and the Arab-Israeli Conflict," in So Others Will Remember: Holocaust History and Survivor Testimony, ed. Ronald Headland, Montreal: Vehicule Press, 1999, 82-97.
- Caplan, Neil, "Negotiation and the Arab-Israeli Conflict," Jerusalem Quarterly 6 (Winter 1978), 3-19.
- Caplan, Neil, Palestine Jewry and the Arab Question, 1917–1925, London: Frank Cass, 1978.

- Caplan. Neil. "The 'Sharettist Option' Revisited," in Arab-Jewish Relations: From Conflict to Resolution? Essays in Honour of Prof. Moshe Ma'oz, eds. Elie Podeh and Asher Kaufman, Brighton: Sussex Academic Press. 2005, 64-73.
- Caplan. Neil. "Zionist Visions of Palestine. 1917-1936." The Muslim World LXXXIV: 1-2 (January-April 1994), 19-35.
- Carter, Jimmy, Keeping Faith: Memoirs of a President, New York: Buntam, 1982.
- Carter, Jimmy, Palestine: Peace not Apartheid, New York: Simon and Schuster, 2007.
- Cattan, Henry, Palestine and International Law: The Legal Aspects of the Arab-Israel Conflict, 2nd ed., foreword by W. T. Mallison, Jr., London: Longman, 1976.
- Chapman, Colin. Whose Promised Land? updated ed., Oxford: Lion Publishing, 1992.
- Childers, Erskine B., "The Other Exodus," The Spectator (London), 12 May 1961, reproduced in From Haven to Conquest: Readings in Zionism and the Palestine Problem until 1948, ed. and introduced by Walid Khalidi, Beirut: 1971; 2nd printing, Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1987, 795–806.
- Childers, Erskine B., "The Wordless Wish: From Citizens to Refugees," in *The Transformation of Palestine*, ed. Ibrahim Abu Lughod, 2nd ed., Evanston, II.: Northwestern University Press, 1987, 165-202.
- Chill. Dan S., The Arab Boycott of Israel: Economic Aggression and World Reaction.

  New York: Praeger. 1976.
- Chomsky, Noam, Peace in the Middle East? Reflections on Justice and Nationhood, New York, 1974.
- Christison, Kathleen. "The Arab-Israeli Policy of George Shultz," Journal of Palestine Studies 18:2 (Winter 1989). 29–47.
- Cleveland, William, A History of the Modern Middle East, Boulder, CO: Westview Press, 2005.
- Cohen, Aharon, Israel and the Arab World, New York: Funk and Wagnalls, 1970.
- Cohen. Avner, Israel and the Bomb. New York: Columbia University Press. 1998.
- Cohen. Geula. Woman of Violence: Memoirs of a Young Terrorist, 1943-1948, transl. Hillel Halkin. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1966.
- Cohen. Hillel. "Why Do Collaborators Collaborate? The Case of Palestinians and Zionist Institutions, 1917-1936." in Arab-Jewish Relations: From Conflict to Resolution? Essays in Honour of Prof. Moshe Ma'oz. eds. Elic Podeh and Asher Kaufman. Brighton: Sussex Academic Press, 2005, 43-63.
- Cohen, Israel, The Zionist Movement, London: Frederick Muller, 1945.
- Cohen, Michael J., "Churchill and the Balfour Declaration: The Interpretation. 1920-1922." in *The Great Powers in the Middle East*, 1919-1939, ed. Uriel Dann, New York / London: Holmes and Meier, 1988, 91-108.
- Cohen, Michael J., "Sir Arthur Wauchope, the Army, and the Rebellion in Palestine, 1936," Middle Eastern Studies IX (1973), 19-34.
- Cohen, Michael J., Palestine and the Great Powers, 1945-1948, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1982.
- Cohen, Stanley, States of Denial, Knowing about Atrocities and Suffering, Cambridge, UK / Malden, MA: Polity/Blackwell, 2001.

- Cohen. Stephen. "Intractability and the Israeli-Palestinian Conflict." in Grasping the Nettle: Analyzing Cases of Intractable Conflict, Washington, DC: United States Institute of Peace Press. 2005. 343-55.
- Collins-Kreiner, N., Y. Mansfeld, and N. Kliot, "The Reflection of a Political Conflict in Mapping: The Case of Israel's Borders and Frontiers," Middle Eastern Studies 42:3 (2006), 381–408.
- Corbin, Jane. Gaza First: The Secret Norway Channel to Peace between Israel and the PLO, London: Bloomsbury, 1994.
- Crocker. Chester A., Fen Osler Hampson, and Pamela Aull, "From Intractable to Tractable: The Outlook and Implications for Third Parties," in *Grasping the Nettle: Analyzing Cases of Intractable Conflict*, Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 2005, 375–86.
- Crossman, Richard, Palestine Mission: A Personal Record, New York: Harper and Bros., 1947.
- Crum, Bartley. Behind the Silken Curtain: A Personal Account of Anglo-American Diplomacy in Palestine and the Middle East. New York: Simon and Schuster. 1947.
- Dann, Uriel, "Glubb's Ouster and its Aftermath," in U. Dann, King Hussein and the Challenge of Arab Radicalism: Jordan, 1955-1967, New York / Oxford: Oxford University Press, 1989, 31-8.
- Davis, Uri. Apartheid Israel: Possibilities for the Struggle Within, London: Zed Books, 2003.
- Davis, Uri, Israel: An Apartheid State, London: Zed Books, London 1987 and 1990. Dawidowicz, Lucy S., The War against the Jews, 1933-1945. New York, etc.: Bantam Books, 1986.
- Dayan, Moshe. Breakthrough: A Personal Account of the Egypt-Israel Peace Negotiations. London: Weidenfeld and Nicolson, 1981.
- Dayan, Moshe, Diary of the Sinai Campaign, New York: Hurper and Row, 1966.
- Dayan, Moshe, "Israel's Border and Security Problems," Foreign Affairs 33:2 (January 1955), 250-67.
- Dayan, Moshe, Living with the Bible, London: Weidenfeld and Nicolson, 1978.
- Dekel, Ephraim, Briha: Flight to the Homeland, transl, from the Hebrew by Dina Ettinger, ed. Gertrude Hirschler, New York, Herzl Press, 1973.
- Dershowitz, Alan. The Case for Israel. New York: John Wiley. 2003.
- Dershowitz, Alan. "Civil Liberties in Israel: The Problem of Preventive Detention." in Israel. the Arabs and the Middle East. eds. Irving Howe and Carl Gershman. New York: Bantam. 1972. 266-99.
- Dessouki, Ali E. Hillal. "Arab Intellectuals and al-Nakba: The Search for Fundamentalism." Middle Eastern Studies IX (1973), 187-95.
- Diamant. Etty. "Return to Haifa Confronts Holocaust Victims with Palestinian Refugees." Palestine-Israel Journal of Politics, Economics and Culture 15:1-2 (2008), 210-12.
- Dissenter in Zion: From the Writings of Judah L. Magnes, ed. Arthur A. Goren. Cambridge, MA / London: Harvard University Press, 1982.
- A Documentary History of the Arab-Israeli Conflict, ed. and with historical introductions by Charles L. Geddes, New York, etc.: Praeger, 1991.

- Doumani, Beshara, "Rediscovering Ottoman Palestine: Rewriting Palestinians into History," in *The Israel/Palestine Question*, ed. Ilan Pappé, London / New York: Routledge, 1999, 11–40.
- Dowek. Ephraim. Israeli-Egyptian Relations, 1980-2000. foreword by Yitshak Shamir. London: Frank Cass. 2001.
- Dowty, Alan. Israel/Palestine, 2nd ed., Malden, MA / Cambridge, UK: Polity Press, 2008.
- Dowty, Alan, The Jewish State: A Century Later, Berkeley / Los Angeles / London: University of California Press, 1998.
- Dumper. Michael. The Politics of Sacred Space: The Old City of Jerusalem in the Middle East Conflict. Boulder, CO: Lynne Rienner, 2002.
- Dynamics of a Conflict: A Re-examination of the Arab-Israeli Conflict, ed. Gabriel Sheffer, Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1975.
- Eban. Abba. An Autobiography, New York: Random House. 1977.
- Eban. Abba. Personal Witness: Israel through My Eyes. New York: G. P. Putnam's Sons, 1992.
- Eban. Abba. "Some Unsystematic Thinking about the Arab-Israeli Conflict." in Dynamics of a Conflict: A Re-examination of the Arab-Israeli Conflict, ed. Gabriel Sheffer. Atlantic Highlands. NJ: Humanities Press, 1975, 349-66.
- Efrat, Elisha, "Jerusalem: Partition Plans for a Holy City," in Israel: The First Hundred Years, vol. 2, From War to Peace? ed. Efraim Karsh, London: Frank Cass, 2000, 238-57.
- Eisenberg, Laura Zittrain, and Neil Caplan, Negotiating Arab-Israeli Peace: Patterns, Problems, Possibilities, Bloomington / Indianapolis: Indiana University Press, 1998.
- Elam, Yigal, "Huganah, Irgun and 'Stern': Who Did What?" Jerusalem Quarterly 23 (Spring 1982), 70-8.
- Eldar, Akiva, "The Refugee Problem at Taba: Akiva Eldar interviews Yossi Beilin and Nabil Sha'ath," Palestine-Israel Journal of Politics, Economics and Culture 9:2 (2002), 12-23.
- Elon, Amos. The Israelis: Founders and Sons, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971.
- Elpeleg, Zvi, The Grand Mufti: Haj Amin al-Hussaini, Founder of the Palestinian National Movement, transl. David Harvey, ed. Shmuel Himelstein, London: Frank Cass. 1993.
- Encyclopedia of the Palestinians, rev. ed., ed. Philip Mattar, New York: Facts on File. 2005.
- ESCO Foundation for Palestine, Inc., Palestine: A Study of Jewish, Arab, and British Policies, 2 vols., New Haven, CT: Yale University Press, 1947.
- Evans, Richard J., In Defense of History, London / New York: W. W. Norton, 1999.
- Evron, Boaz, "The Holocaust: Learning the Wrong Lessons," *Journal of Palestine Studies* 10:3 (Spring 1981), 16–25.
- Exile and Return: Predicaments of Palestinians and Jews, eds. Ann M. Lesch and Ian S. Lustick. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 2005.
- Feinberg, Nathan, "The Question of Sovereignty over Palestine," On an Arab-Jurist's Approach to Zionism and the State of Israel, reproduced in The Arab-Israeli

- Conflict: Readings and Documents, abridged and rev. ed., ed., John Norton Moore, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1977, 63-5.
- Feinberg, Nathan. Studies in International Law: With Special Reference to the Arab-Israel Conflict, Jerusalem: Magnes Press, Hebrew University, 1979.
- Finkelstein, Israel, and Neil Asher Silberman. The Bible Unearthed: Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts. New York: Free Press, 2001.
- Finkelstein, Norman G., "Disinformation and the Palestine Question: The Not-So-Strange Case of Joan Peters's From Time Immemorial," in Blaning the Victims: Spurious Scholarship and the Palestinian Question, eds. Edward W. Said and Christopher Hitchens, London: Verso, 2001, 33-69.
- Finkelstein, Norman G., Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict, new and rev. ed., New York: W. W. Norton [2nd ed., London: Verso], 2003.
- Firestone, Reuven, Children of Abraham: An Introduction to Judaism for Muslims, Hoboken, NJ: Ktav. 2001.
- Fischbach, Michael R., "Palestinian and Mizrahi Jewish Property Claims in Discourse and Diplomacy," in Exile and Return: Predicaments of Palestinians and Jews, eds. Ann M. Lesch and Ian S. Lustick, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005, 207-24.
- Fischbach, Michael R., "Palestinian Refugee Compensation and Israeli Counterclaims for Jewish Property in Arab Countries," *Journal of Palestine Studies* 38:1 (Autumn 2008), 6–24.
- Flapan, Simha, *The Birth of Israel: Myths and Realities*, New York: Pantheon, 1987. Flapan, Simha, *Zionism and the Palestinians*, New York: Barnes and Noble / London: Croom Helm, 1979.
- Forsythe, David P., United Nations Peacemaking: The Conciliation Commission for Palestine, Baltimore, MD / London: Johns Hopkins University Press. 1972.
- Freiberg, Dov. To Survive Sobibor, transl. Barbara Doron, Jerusalem / New York: Gefen, 2007.
- Friedman, Isaiah, Palestine, A Twice-Promised Land? New Brunswick. NJ: Transaction Publishers, 2000.
- Friedman, Isaiah. The Question of Palestine, 1914-1918: British-Jewish-Arab Relations. London: Routledge and Kegan Paul, 1973.
- Priedman, Robert L., Zealots for Zion: Inside Israel's West Bank Settlement Movement, New York: Random House, 1992.
- From Haven to Conquest: Readings in Zionism and the Palestine Problem until 1948. ed. and introduced by Walid Khalidi, Beirut: 1971: 2nd printing, Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1987.
- Frye, Northrop, "The Knowledge of Good and Evil," in N. Frye, Stuart Hampshire, and Conor Cruise O'Brien, *The Morality of Scholarship*, ed. Max Black, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1967, 3-28.
- Frye, Northrop, Stuart Hampshire, and Conor Cruise O'Brien, The Morality of Scholarship, ed. Max Black, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1967.
- The Future of Palestine and Israel: From Colonial Roots to Postcolonial Realities, ed. Aslam Farouk-Alli, Midrand, South Africa: Institute for Global Dialogue, 2007.

- Gabbay, Rony E., A Political Study of the Arab-Jewish Conflict: The Arab Refugee Problem (A Case Study). Geneva: Librairie E. Droz [Paris: Librairie Minard], 1959.
- Galnoor, Yitzhak. The Partition of Palestine: Decision Crossroads in the Zionist Movement, Albany: State University of New York Press, 1995.
- Garcia-Granados, Jorge, The Birth of Israel: The Drama as I Saw It, New York: Knopf, 1948.
- Garfinkle, Adam M., "Genesis," in The Arab-Israeli Conflict: Perspectives, 2nd ed., ed. Alvin Z. Rubinstein, New York: HarperCollins, 1991, ch. 1.
- Gazit, Mordechai. "Egypt and Israel—Was there a Peace Opportunity Missed in 1971?" Journal of Contemporary History 32:1 (January 1997), 97-115.
- Gazit. Shlomo. Trapped Fools: Thirty Years of Israeli Policy in the Territories, introduction by Shimon Peres. London: Frank Cass. 2003.
- Gelber, Yoav. "The History of Zionist Historiography: From Apologetics to Denial." in Making Israel. ed. Benny Morris, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2007, 47–80.
- Gershoni, Israel, "Rejecting the West: The Image of the West in the Teachings of the Muslim Brotherhood, 1928–1939," in *The Great Powers in the Middle East*, 1919–1939, ed. Uriel Dann, New York / London: Holmes and Meier, 1988, 370–90.
- Gerson, Allan, Israel, the West Bank and International Law, London / Totowa, NJ: Frank Cass, 1978.
- Gervasi. Frank. The Case for Israel. foreword by Abba Eban, New York: Viking Press, 1967.
- Gilbert, Martin. The Routledge Atlas of the Arab-Israeli Conflict. 7th ed., London / New York: Routledge, 2002.
- Ginor, Isabella, "The Cold War's Longest Cover-up: How and Why the USSR Instigated the 1967 War." MERIA 7:3 (September 2003).
- Ginor. Isabella, "The Russians Were Coming: The Soviet Military Threat in the 1967 Six-Day War," MERIA 4:4 (December 2000).
- Ginor. Isabella. "Under the Yellow Arab Helmet Gleamed Blue Russian Eyes: Operation Kuvkaz and the War of Attrition," Cold War History 3:1 (October 2002), 129-56.
- Ginor, Isabella, and Gideon Remez "The Six-Day War as a Soviet Initiative: New Evidence and Methodological Issues," MERIA 12:3 (September 2008).
- Ginor, Isabella, and Gideon Remez, "The Spymaster, the Communist, and Foxbats over Dimona: The USSR's Motive for Instigating the Six-Day War," Israel Studies 11:2 (Summer 2006), 88-130.
- Glock. Albert, "Archaeology as Cultural Survival: The Future of the Palestinian Past," Journal of Palestine Studies 23:3 (1994), 70-84.
- Glock, Albert, "Cultural Bias in the Archaeology of Palestine." Journal of Palestine Studies 24:4 (1995), 48-59.
- Glubb. J. B.. "Violence on the Jordan-Israel Border: A Jordanian View." Forcign Affairs 32:4 (July 1954), 552-62.
- Gluska, Ami, "The War over the Water' during the 1960s," in A Never-Ending Conflict: A Guide to Israeli Military History, ed. Mordechai Bar-On, Westport, CT / London: Praeger, 2004, 109-31.

- Goitein, S. D., Jews and Arabs: Their Contacts through the Ages. 3rd ed., New York: Schocken, 1974.
- Golan, Galia, Israel and Palestine: Peace Plans and Proposals from Oslo to Disengagement, Princeton, NJ: Markus Wiener, 2007.
- Golani, Motti. Israel in Search of War: The Sinai Campaign, 1955-1956, Brighton: Sussex Academic Press, 1998.
- Gonen, Jay Y., A Psychohistory of Zlonism. New York: Mason-Charter, 1975.
- Gorenberg, Gershom. The Accidental Empire: Israel and the Birth of the Settlements, 1967–1977. New York: Times Books, 2006.
- Gottheil. Fred M.. "Arab Immigration into Pre-State Israel: 1922-1931." in Palestine and Israel in the 19th and 20th Centuries. eds. Elie Kedourie and Sylvia G. Haim, London: Frank Cass. 1982, 143-52.
- Grasping the Nettle: Analyzing Cases of Intractable Conflict, eds. Chester A. Crocker. Fen Osler Hampson, and Pamela Aall, Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 2005.
- Great Britain. The Anglo-American Committee of Enquiry Regarding the Problems of European Jewry and Palestine. Report. 1946 (Lausanne 20 April 1946). Cmd. 6808. London: HMSO. 1946.
- Great Britain, Colonial Office, Palestine: Report on Immigration, Land Settlement and Development by Sir John Hope Simpson, Cmd. 3686, October 1930.
- Great Britain, Colonial Office, Palestine: Statement of Policy. Cmd. 3692, October 1930 ("Passfield White Paper," reproduced in A Documentary History of the Arab-Israeli Conflict, ed. and with historical introductions by Charles L. Geddes, New York, etc.: Praeger, 1991, 113-40).
- Great Britain, Colonial Office, Palestine: Statement of Information Relating to Acts of Violence, July 1946, Cmd. 6873, London: HMSO, 1946.
- Great Britain, Palestine Royal Commission, Minutes of Evidence Heard at Public Sessions (with Index), Colonial No. 134, London: HMSO, 1937. Reproduced in The Rise of Israel, vol. 22: The Palestine Royal Commission, ed. and with an introduction by Aaron S. Kileman, New York / London: Garland, 1987.
- Great Britain. Palestine Royal Commission. Report Presented by the Secretary of State for the Colonies to Parliament by Command of His Majesty, July 1937, Cmd. 5479. London: HMSO, 1937.
- Great Britain [United Kingdom]. A Survey of Palestine, Prepared in December 1945 and January 1946 for the Information of the Anglo-American Committee of Inquiry. HMSO: 1946, reprinted 1991 by the Institute for Palestine Studies. Washington, DC.
- The Great Powers in the Middle East, 1919-1939, ed. Uriel Dann. New York / London: Holmes and Meier. 1988.
- Grob, Leonard, and John K. Roth, eds., Anguished Hope: Holocaust Scholars Confront the Palestinian-Isrueli Conflict, Grand Rapids, MI: Ecrdmans, 2008.
- Gross, Netty C., "Demolishing David." Jerusalem Report, 11 September 2000, 40-6.
  Gunning, Jeroen. Hamas in Politics: Democracy. Religion and Violence, New York:
  Columbia University Press, 2008.

- Habibi, Emil, "Your Holocaust, Our Catastrophe," The Tel Aviv Review 1:1 (January 1988), 332-6.
- Hadawi, Sami, Arab Boycott of Israel: Peaceful, Defensive and Constructive. Ottawa: Arab League Information Center. 1977.
- Hanieh, Akram, The Camp David Papers, Ramallah: Al-Ayyam Newspaper, 2000; an abbreviated version appears in the Journal of Palestine Studies 30:2 (Winter 2001), 75-97.
- Hareven, Shulamith. The Vocabulary of Peace: Life. Culture and Politics in the Middle East, San Francisco: Mercury House, 1995.
- Harkabi, Ychoshafat, "The Debate at the Twelfth Palestinian National Council" (July 1974), in Harkabi, Palestinians and Israel, New York: John Wiley (Halsted Press), 1974, 269-83.
- Harkabl, Yehoshafat, "The Last Reminiscence, January 14, 1994" an interview with Pinhas Ginossar and Zaki Shalom. Israel Studies I:1 (Spring 1996), 171-95.
- Harkabi, Yehoshafat, "The Meaning of 'a Democratic Palestinians State" (April 1970), in Harkabi, *Palestinians and Israel*, New York: John Wiley (Halsted Press), 1974, 70–106.
- Harkabi, Yehoshafat, The Palestinian Covenant and Its Meaning, London: Valentine Mitchell, 1979.
- Harkabi, Yehoshafut, Palestinians and Israel, New York: John Wiley (Halsted Press). 1974.
- Harkabi, Yehoshafat, "Who is to Blame for the Persistence of the Arab-Israel Conflict?: Lessons from Five Explanations," in Harkabi, *Palestinians and Israel*, New York: John Wiley (Halsted Press), 1974, 220-41.
- Heikal, Mohamed. The Road to Ramadan, New York: Quadrangle, 1975.
- Heikal, Mohamed, Secret Channels: The Inside Story of Arab-Israeli Peace Negotiations, London: HarperCollins, 1996.
- Heller, Joseph. The Birth of Israel. 1945–1949: Ben-Gurion and His Critics. Gaines-ville, etc.: University Press of Florida. 2000.
- Heller, Joseph, The Stern Gang: Ideology, Politics, and Terror, 1940-1949, London / Portland, OR: Frank Cass, 1995.
- Heller, Mark A., A Palestinian State: The Implications for Israel, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983.
- Heller, Mark A., and Sari Nusseibeh. No Trumpets, No Drums: A Two-State Settlement of the Israeli-Palestinian Conflict, New York: Hill and Wang, 1991.
- Herman, Simon N., "In the Shadow of the Holocaust," Jerusalem Quarterly 3 (Spring 1977), 85-102.
- Herman, Simon N., Israelis and Jews: The Continuity of an Identity, Philadelphia, PA: Jewish Publication Society, 1971.
- Herzog, Chaim. The Arab-Israeli Wars, New York: Random House, 1982.
- Herzog. Chalm. The War of Atonement: The Inside Story of the Yom Kippur War. London: Greenhill Books. 2003.
- Hitchens, Christopher, "Broadcusts," in Blaming the Victims: Spurious Scholarship and the Palestinian Question, eds. Edward W. Said and Christopher Hitchens, London: Verso, 2001, 73-83.

- Horowitz, David. State in the Making, transl. Julian Meltzer, New York: Alfred A. Knopf, 1953.
- Hourani. Albert. "The Case against a Jewish State in Palestine: Albert Hourani's Statement to the Anglo-American Committee of Enquiry of 1946," Journal of Palestine Studies 35:1 (Autumn 2005), 80-90.
- Hourani, Cecil A., "The Moment of Truth: Towards a Middle East Dialogue,"
   Encounter 29:5 (1967), 3-14, reproduced in A Middle East Reader, ed. Irene
   L. Gendzier, Indianapolis / New York: Pegasus, 1969, 384-405.
- Hurewitz, J. C., The Struggle for Palestine, New York: Norton, 1950 [Greenwood Reprint 1968].
- Hurewitz, J. C., ed., Diplomacy in the Near and Middle East: A Documentary Record 1535-1956, Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- Hutchison, E. H., Violent Truce: A Military Observer Looks at the Arab-Israeli Conflict, 1951–1955, New York: Devin-Adair, 1956.
- Iklé. Fred Charles. Every War Must End. 2nd rev. ed., New York: Columbia University Press, 2005.
- Ilan. Amitzur. Bernadotte in Palestine: A Study in Contemporary Humanitarian Knight-Errantry. New York: St. Martin's Press, 1989.
- Intifada: the Palestinian Uprising against Israeli Occupation, eds. Zachary Lockman and Joel Beinin, Boston, MA: South End Press, 1989.
- Israel in the Middle East: Documents and Readings on Society, Politics, and Foreign Relations, Pre-1948 to the Present, 2nd Edition, eds. Itamar Rabinovich and Jehuda Reinharz, Lebanon, NH: Brandeis University Press / University Press of New England, 2008.
- Israel State Archives, Documents on the Foreign Policy of Israel, vol. 6 (1951), ed. Yemima Rosenthal, Jerusalem: 1991.
- Israel State Archives. Documents on the Foreign Policy of Israel. vol. 8 (1953). ed. Yemima Rosenthal, Jerusalem: 1995.
- The Israel-Arab Reader: A Documentary History of the Middle East Conflict. 7th rev. ed., eds. Walter Laqueur and Barry Rubin, New York: Penguin. 2008.
- The Israel/Palestine Question, ed. Ilan Pappé, London / New York: Routledge, 1999. Israeli, Raphael, "Is Jordan Palestine?." in Israel, the Hashemites and the Palestinians: The Fateful Triangle, eds. Efralm Karsh and P. R. Kumaraswamy, London: Frank Cass. 2003, 49-66.
- Isrueli Historical Revisionism: From Left to Right, eds. Anita Shapira and Derek J. Penslar. London: Frank Cass, 2003.
- Israeli Historiography Revisited. Special issue of History & Memory 7:1 (Spring/ Summer 1995), ed. Gulie Ne'eman Arad.
- Israeli and Palestinian Narratives of Conflict: History's Double Helix, ed. Robert I. Rotberg, Bloomington / Indianapolis: Indiana University Press, 2006.
- The Israeli-Palestinian Conflict: A Documentary Record, 1967–1990. ed. Yehuda Lukacs. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Jeffay. Nathan. "The Other Middle East Refugees." Jerusalem Report, 4 August 2008, 33-4.
- Jeffries, J. M. N., Palestine: The Reality, London, Longmans Green, 1939.

- John, Robert, and Sami Hadawi, The Palestine Diary, 2 vols., foreword by Arnold J. Toynbee, Beirut: Palestine Research Center, 1970.
- Kabha, Mustafa, "A Palestinian Look at the New Historians and Post-Zionism in Israel," in Making Israel, ed. Benny Morris, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2007, 299–318.
- Kahan, Yitzhak. Aharon Barak, and Yona Efrat. Report of the Commission of Inquiry into the facts and factors connected with the atrocity carried out by a unit of the Lebanese Forces against the civilian population in the Shatilla and Sabra camps. Jerusalem, 7 February 1983, accessed online 22 July 2008 at http://www.mideastweb.org/Kahan\_report.htm
- Kamel, Mohamed Ibrahim. The Camp David Accords: A Testimony, New York: KPI, 1986.Kanafani, Ghassan, Palestine's Children: Returning to Haifa and Other Stories, transl.Barbara Harlow and Karen E. Riley, Boulder, CO: Lynne Ricnner, 2000.
- Kaniuk, Yoram. Commander of the Exodus, transl. Seymour Simckes, New York: Grove Press, 1999.
- Karsh, Efraim. "1948, Israel, and the Palestinians: Annotated Text," Commentary [April?] 2008, accessed June 2008 online at http://www.commentarymagazine. com/viewarticle.cfm/1948-israel-and-the-palestinians-annotated-text-11373.
- Karsh, Efraim. Fabricating Israeli History: The "New Historians," 2nd rev. ed., London: Frank Cass, 2000.
- Karsh, Efraim, "Nakbat Haifa: The Collapse and Dispersion of a Major Palestinian Community," Middle Eastern Studies 37:4 (October 2001), 25-70.
- Katz, Samuel [Shmuel]. Battleground: Fact and Fantasy in Palestine, updated and expanded ed.. New York / Jerusalem: Steimatsky. 1985.
- Katz. Samuel [Shmuel]. Days of Fire: The Secret Story of the Making of Israel. Jerusalem: Steimatsky [London: W. H. Allen]. 1968.
- Katz. Sheila H., Women and Gender in Early Jewish and Palestinian Nationalism. Gainesville, etc.: University Press of Florida, 2003.
- Katz. Yossi, Partner to Partition: The Jewish Agency's Partition Plan in the Mandate Era, London / Portland, OR: Frank Cass, 1998.
- Kaufman. Edward [Edy], and Manuel Hassassian. "Understanding Our Israeli/ Palestinian Conflict and Searching for Its Resolution." in Regional and Ethnic Conflicts: Perspectives from the Front Lines, eds. Judy Carter, George E. Irani, and Vamik D. Volkan, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2008, 87-129.
- Kayyali, A. W., Palestine: A Modern History, London: Croom Helm. [1978].
- Kedar, Benjamin Z., "Masada: The Myth and the Complex," Jerusalem Quarterly 24 (Summer 1982). 57-63.
- Kedourie, Elie, "Great Britain and Palestine: The Turning Point," in Islam in the Modern World and Other Studies, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980, 93-170.
- Kedourie, Elie. In the Anglo-Arab Labyrinth: The McMahon-Husayn Correspondence and Its Interpretations, 1914-1939. Cambridge: Cambridge University Press, 1976, reprinted London: Frank Cass, 2000.
- Kedouric, Elic, "Religion and Politics," in The Chatham House Version and Other Middle Eastern Studies, London: Weidenfeld and Nicolson, 1970, 317-50.

- Kelman, Herbert C.. "Creating the Conditions for Israeli-Palestinian Negotiations." The Journal of Conflict Resolution 26:1 (March 1982), 39-75.
- Kelman, Herbert C., "Overcoming the Barriers to Negotiation of the Israeli-Palestinian Conflict," Journal of Palestine Studies 16:1 (Autumn 1986), 13-28.
- Kerr. Malcolm H.. The Arab Cold: Gamal Abd al-Nasir and His Rivals, 1958-1970, 3rd ed., London / New York: [for the Royal Institute of International Affairs] Oxford University Press, 1971.
- Khalidi, Rashid. The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood, Boston, MA: Beacon, 2006.
- Khalidi, Rashid. Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness. New York: Columbia University Press, 1997.
- Khalidi, Rashid, Under Siege: P.L.O. Decisionmaking during the 1982 War, New York: Columbia University Press. 1986.
- Khalidi, Walid, All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948, Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1992.
- Khalidi. Walid. Before Their Diaspora: A Photographic History of the Palestinians, 1876-1948. Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1984.
- Khalidi, Walid, "The Fall of Haifa," Middle East Forum 35:10 (December 1959), 22-32, reproduced in "The Fall of Haifa Revisited," Journal of Palestine Studies 37:3 (Spring 2008), 30-58.
- Khalidi, Walid, Palestine Reborn, London / New York: I. B. Tauris, 1992.
- Khalidi, Walid. "Plan Dalet Revisited: Master Plan for the Conquest of Palestine," Journal of Palestine Studies 18:1 (Autumn 1988), 3-37.
- Khalidi. Walid, "Revisiting the UNGA Partition Resolution," Journal of Palestine Studies 27:1 (Autumn 1997), 5-21.
- Khalidi, Walid. "Selected Documents on the 1948 Palestine War," Journal of Palestine Studies 27:3 (Spring 1998), 60-105.
- Khalidi, Walid, "Thinking the Unthinkahle: A Sovereign Palestinian State." Foreign Affairs 56:4 (July 1978). 695-713. reproduced in Walid Khalidi, Palestine Reborn. London / New York: I. B. Tauris, 1992. 82-104.
- Khalidi. Walid. "The United States and the Palestinian People." (Georgetown University, March 1989). reproduced in Walid Khalidi. Palestine Reborn, London / New York: I. B. Tauris, 1992, 141-71.
- Khalidi, Walid. "Why Did the Palestinians Leave. Revisited." Journal of Palestine Studies 34:2 (Winter 2005), 42-54.
- Khouri, Fred J., "Friction and Conflict on the Israeli-Syrian Front," *Middle East Journal* 17:1-2 (Winter-Spring 1963), 14-34.
- Khouri. Fred J., "The Policy of Retaliation in Arab-Israeli Relations," Middle East Journal 20:4 (Autumn 1966), 435-55.
- Kimmerling, Baruch, and Joel S. Migdal. The Palestinian People: A History, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.
- Klein. Menachem. Jerusalem: The Contested City, transl. Haim Watzman, New York: New York University Press, 2001.
- Klein, Menachem, *The Jerusalem Problem: The Struggle for Permanent Status*, transl. Haim Watzman, Gainesville: University Press of Florida, 2003.

- Klein. Menachem. A Possible Peace between Israel and Palestine: An Insider's Account of the Geneva Initiative. transl. Haim Watzman. New York: Columbia University Press, 2007.
- Klieman, Aaron S., "Bureaucratic Politics at Whitehall in the Partitioning of Palestine, 1937," in The Great Powers in the Middle East, 1919-1939, ed. Uriel Dann, New York / London: Holmes and Meier, 1988, 128-53.
- Klieman, Aaron S., Israel and the World After 40 Years, Washington, etc.: Pergamon-Brassey's, 1990.
- Kolinsky, Martin, Law. Order and Riots in Mandatory Palestine, 1928-35, London: St. Martin's Press, 1993.
- Korn. David A., Stalemate: The War of Attrition and Great Power Diplomacy in the Middle East, 1967-1970, Boulder, CO: Westview Press, 1992.
- Kyle, Keith. Suez: Britain's End of Empire in the Middle East. New York: I. B. Tauris. 2003 [earlier edition 1991].
- Laqueur, Walter Z., A History of Zionism. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1972; reissued New York: Schocken Books, 1989 (with a new preface by the author).
- Lussner, Jacob, and S. Ilan Troen. Jews and Muslims in the Arab World: Haunted by Pasts, Real and Imagined. Lanham / Boulder, etc.: Rowman and Littlefield, 2007.
- Lazarus, Ned, "Making Peace with the Duel of Narratives: Dual-Narrative Texts for Teaching the Israeli-Palestinian Conflict," Israel Studies Forum 23:1 (Summer 2008), 107-24.
- Lesch, Ann Mosely. Arab Politics in Palestine, 1917-1939: The Frustration of a National Movement, Ithaca, NY / London: Cornell University Press, 1979.
- Lesch. David W., The Arab-Israeli Conflict: A History, New York / Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Litvak. Meir. and Esther Webman. "Perceptions of the Holocaust in Palestinian Public Discourse." Israel Studies 8:3 (Fall 2003), 123-40.
- Lorch, Netunel, One Long War: Arab Versus Jew since 1920, New York: Herzl Press, 1976.
- Louis. Wm. Roger. and Roger Owen. eds., Suez 1956: The Crisis and Its Consequences, Oxford: Clarendon Press, 1989.
- Love, Kennett, Suez: The Twice-Fought War, New York / Toronto: McGraw-Hill. 1969.
- Lowdermilk, Walter Clay, Palestine, Land of Promise, 2nd ed., New York and London: Harper and Bros., 1944.
- Lowi, Mirlam R., Water and Power: The Politics of a Scarce Resource in the Jordan River Basin, New York / Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Lozowick, Yuncov, Right to Exist: A Moral Defense of Israel's Wars, New York, etc.: Doubleday, 2003.
- Lustick, Ian S., "Changing Rationales for Political Violence in the Arab-Israeli Conflict." Journal of Palestine Studies 20:1 (Autumn 1990), 54-79.
- Lustick, lan S., For the Land and the Lord: Jewish Fundamentalism in Israel, New York: Council on Foreign Relations, 1988.

- Lustick, Ian S., "Terrorism in the Arab-Israeli Conflict: Targets and Audiences." in Terrorism in Context, ed. Martha Crenshaw, University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1995, 514-52.
- Lustick. Ian S., Unsettled States, Disputed Lands: Britain and Ireland, France and Algeria, Israel and West Bank-Gaza, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1993.
- MucDonald. Robert W., The League of Arab States: A Study in the Dynamics of Regional Organization, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1965.
- Majali, Abdul Salam, Jawad A. Anani, and Munther J. Haddadin, Peacemaking: The Inside Story of the 1994 Jordanian-Israeli Treaty, foreword by HRH Prince El Hassan Bin Talal of Jordan, preface by David L. Boren, Norman: University of Oklaboma Press, 2006.
- Making Israel, ed. Benny Morris, Ann Arbor: University of Michigan Press. 2007.

  Malik, Charles. "The Near East: The Search for Truth," Foreign Affairs 30 (January 1952) receipted in Arch Nationalism.
  - 1952), reprinted in *Arab Nationalism: An Anthology*, ed. with an introduction by Sylvia G. Haim, Berkeley / Los Angeles: University of California Press, 1962, 189–224.
- Mallison, Jr., W. T., "The Balfour Declaration: An Appraisal in International Law," in *The Transformation of Palestine*, ed. Ibrahim Abu Lughod. 2nd ed., Evanston, IL: Northwestern University Press. 1987. 61-111.
- Mallison, W. Thomas, and Sally V. Mallison. The Palestine Problem in International Law and World Order, Harlow, UK: Longman, 1986.
- Mandel, Daniel, H. V. Evatt and the Establishment of Israel: The Undercover Zionist, London: Frank Cass, 2004.
- Mandel. Neville J.. The Arabs and Zionism before World War I. Berkeley / Los Angeles: University of California Press, 1976.
- Ma'oz. Moshe, Palestinian Leadership on the West Bank: The Changing Role of the Mayors under Jordan and Israel, with a contribution from Mordechai Nisan, London: Frank Cass, 1984.
- Maoz. Zeev. Defending the Holy Land: A Critical Analysis of Israel's Security and Foreign Policy. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2006.
- Marblestone, Howard, "The Great Archaeological Debate," Israel Studies Bulletin 16:1 (Fall 2000), 23-9.
- Marcus, Arny Dockser, The View from Nebo: How Archaeology is Rewriting the Bible and Reshaping the Middle East, Boston, MA: Little, Brown, 2000.
- Marlowe. John. Rebellion in Palestine. London: Cresset Press. 1946.
- Marmorstein. Emile. "European Jews in Muslim Palestine." in Palestine and Israel in the 19th and 20th Centuries, eds. Elie Kedourie and Sylvia G. Haim. London: Frank Cass, 1982, 1-14.
- Masalha, Nur. The Bible and Zionism: Invented Traditions, Archaeology and Post-Colonialism in Palestine-Israel, London / New York: Zed Books, 2007.
- Masalha, Nur, "A Critique of Benny Morris." Journal of Palestine Studies 21:1 (Autumn 1991), 90-7, reproduced in The Israel/Palestine Question, ed. Ilan Pappé, London / New York: Routledge, 1999, 211-20.
- Masalha, Nur. Expulsion of the Palestinians: The Concept of "Transfer" in Zionist Political Thought, 1882–1948, Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1992.

- Massad, Joseph. "Palestinians and Jewish History: Recognition or Submission?" Journal of Palestine Studies 30:1 (Autumn 2000), 52–67.
- Massad, Joseph A., The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, London: Routledge, 2006.
- Matthews. Weldon C., Confronting an Empire, Constructing a Nation: Arab Nationalists and Popular Politics in Mandate Palestine, London / New York: I. B. Tauris, 2006.
- Mattar, Philip, "al-Aqsa Intifada," Encyclopedia of the Palestinians, rev. ed., ed. Philip Mattar, New York: Facts on File, 2005, 23-4.
- Mattar, Philip. The Mufti of Jerusalem: al-Halj Amin al-Husayni and the Palestinian National Movement, rev. ed., New York: Columbia University Press. 1992.
- Matz. David. "Reconstructing Camp David," Negotiation Journal 22:1 (January 2006), 89-103.
- Matz. David, "Trying to Understand the Taba Talks (Part 1)," Palestine-Israel Journal of Politics, Economics and Culture 10:3 (2003), 96-105.
- Matz. David, "Why Did Taha End?" Part II. Palestine-Israel Journal of Politics, Economics and Culture 10:4 (2003), 92-8.
- Meital, Yoram, "Egyptian Perspectives on the Sucz War," in The 1956 War: Collusion and Rivalry in the Middle East, ed. David Tal. London: Frank Cass [Cummings Center Series]. 2001. 195–207.
- Meital, Yoram, Peace in Tatters: Israel, Palestine, and the Middle East, Boulder, CO: Lynne Rienner, 2006.
- Michelson, Benny, "Insurgency and Counterinsurgency in Israel, 1965–1985," in A Never-Ending Conflict: A Guide to Israeli Military History, ed. Mordechai Bar-On, Wiestreet, CT / London: Propert, 2004, 179–91.
- Westport, CT / London: Praeger, 2004, 179-91.

  The Middle East Peace Process: Interdisciplinary Perspectives, ed. Han Peleg, Albany: State University of New York Press, 1998.
- A Middle East Reader, ed. Irene L. Gendzier, Indianapolis / New York: Pegasus. 1969.
- The Middle East: Ten Years after Camp David, ed. William B. Quandt, Washington, DC: The Brookings Institution, 1988.
- Miller, Aaron David, The Much Too Promised Land: America's Elusive Search for Arab-Israeli Peace, New York: Random House (Buntam Dell), 2008.
- Miller. Aaron David, "The Palestinian Dimension," in The Arab-Israeli Conflict: Perspectives, 2nd ed., ed. Alvin Z. Rubinstein, New York: HarperCollins, 1991, ch. 5.
- Mishai, Shaul, and Avraham Sela. The Palestinian Hamas: Vision, Violence and Coexistence, New York: Columbia University Press, 2000.
- Mitchell, Thomas G., Native vs. Settler: Ethnic Conflict in Israel/Palestine, Northern Ireland, and South Africa, Westport, CT: Greenwood Press, 2000.
- Moratinos Document (Taba, January 2001), as given in Akiva Eldar, "The Peace that Nearly Was at Taba," *Ha-Aretz*. 15 February 2002. Available online at www.mideastweb.org/moratinos.htm.
- Morris, Benny, 1948: A History of the First Arab-Israeli War, New Haven, CT: Yale University Press, 2008.
- Morris. Benny. The Birth of the Palestinian Refugee Problem. 1947-1949. Cambridge: Cambridge University Press. 1987.

- Morris, Benny, The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited, Cambridge, UK / New York: Cambridge University Press, 2004.
- Morris, Benny, "The Crystallization of Israeli Policy against a Return of the Arab Refugees: April-December, 1948." Studies in Zionism 6:1 (Spring 1985), 85-118.
- Morris, Benny, An Interview with Ehud Barak, "Camp David and After: An Exchange," New York Review of Books 49:10 (13 June 2002); accessed 15 September 2008 at http://www.nybooks.com/articles/15501.
- Morris, Benny, Israel's Border Wars, 1949-1956: Arab Infiltration, Israeli Retaliation, and the Countdown to the Suez War. Oxford: The Clarendon Press, 1993.
- Morris, Benny, "A New Exodus for the Middle East?" The Guardian, 2 October 2002 accessed online at: www.guardian.co.uk
- Morris, Benny. "Peace? No Chance." The Guardian, 21 February 2002.
- Morris, Benny, "Politics by Other Means." The New Republic, 22 March 2004.
- Morris, Benny, "Response to Finkelstein and Masalha," *Journal of Palestine Studies* 21:1 (Autumn 1991), 98–114.
- Morris. Benny, Righteous Victims: A History of the Zionist Arab Conflict. 1881–1999. New York: Alfred A. Knopf, 1999 / London: John Murray. 2000.
- Morris, Benny, and Ehud Barak, "Camp David and After—Continued," New York Review of Books 49:11 (27 June 2002), accessed 15 September 2008 at http://www.nybooks.com/articles/15540.
- Mosley, Leonard, "Orde Wingate and Moshe Dayan," in From Haven to Conquest: Readings in Zianism and the Palestine Problem until 1948, ed. and introduced by Walid Khalidi, Beirut: 1971; 2nd printing, Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1987, 375–82.
- Muasher, Marwan, The Arab Center: The Promise of Moderation, New Haven, CT: Yale University Press, 2008.
- Muslih, Muhammad, "Towards Coexistence: An Analysis of the Resolutions of the Palestine National Council," *Journal of Palestine Studies* 19:4 (Summer 1990). 3–29: reprinted in *From War to Peace: Arab-Israeli Relations* 1973–1993, eds. Barry Rubin. Joseph Ginat, and Moshe Ma'oz. New York: New York University Press, 1995, 265–91.
- Myths and Facts: A Guide to the Arab-Israeli Conflict. ed. Mitchell G. Bard: foreword by Eli E. Hertz. Chevy Chase, MD: American-Israeli Cooperative Enterprise, 2001: rev. and updated 2002.
- Narratives of 1948, Special issue of Palestine-Israel Journal of Politics, Economics and Culture 9:4 (2002).
- Nashashibi, Nasser Eddine, Jerusalem's Other Voice: Ragheb Nashashibi and Moderation in Palestinian Politics, 1920–1948, Exeter: Ithaca Press. 1990.
- Naylor, Tom. "Palestine & Zionism: Ten Myths." This Magazine. December 1981-January 1982.
- Neff. Donald, "Nixon's Middle East Policy: From Balance to Bias." in US Policy on Palestine from Wilson to Clinton, ed. Michael W. Suleiman, Normal, IL: AAUG Press, 1995, 133-62.
- Nelson, Walter Henry, and Terence C. F. Prittie. The Economic War against the Jews. New York: Random House, 1977.

- Netanyahu, Benjamin, A Durable Peace: Israel and Its Place among the Nations, rev. ed., New York: Warner Books, 2000.
- A Never-Ending Conflict: A Guide to Israeli Military History, ed. Mordechai Bar-On. Westport, CT / London: Praeger, 2004.
- Nevo. Joseph, King Abdallah and Palestine: A Territorial Ambition, London / New York: Macmillan [St. Antony's Series]. 1996.
- New Perspectives on Israeli History: The Early Years of the State, ed. Laurence 1. Silberstein, New York: New York liniversity Press. 1991.
- Nisan, Mordechai, "Harkabi's Despair" Midstream XXV:5 (May 1979), 9-17.
- Nusscibeh. Sari. with Anthony David. Once upon a Country: A Palestinian Life. New York: Farrar, Straus. and Giroux. 2007.
- O'Brien. Conor Cruise. The Siege: The Saga of Israel and Zionism. New York: Simon and Schuster, 1986.
- Oren, Michael B., Origins of the Second Arab-Israel War: Egypt, Israel and the Great Powers: 1952-56, London: Frank Cass, 1992.
- Oren, Michael B.. Six Days of War: June 1967 and the Making of the Modern Middle East, Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Oz. Amos, How to Cure a Fanatic, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006.
- Oz. Amos, "The Tender among You, and Very Delicate," in In the Land of Israel. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1983, 87-100.
- Oz. Amos. Under This Blazing Light: Essays, transl. Nicholas de Lange. New York: Cambridge University Press. 1995, 8-9.
- Pulestine and Israel in the 19th and 20th Centuries, eds. Elie Kedourie and Sylvia G. Haim, London: Frank Cass, 1982.
- The Palestinian-Israeli Peace Agreement: A Documentary Record, rev. 2nd ed., Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1994.
- The Palestinians: People. History. Politics. eds. Michael Curtis. Joseph Neyer, Chaim I. Waxman, and Allen Pollack. New Brunswick. NJ: Transaction Books [prepared under the auspices of the American Academic Association for Peace in the Middle East]. 1975.
- Pappé, Ilan, Britain and the Arab-Israeli Conflict, 1948-51, London: Macmillan Press / St. Antony's College, 1988.
- Pappé, Ilan. The Ethnic Cleansing of Palestine. Oxford: Oneworld Publications. 2006.
  Pappé, Ilan. A History of Modern Palestine: One Land, Two Peoples. 2nd ed., Cambridge: Cambridge University Press. 2006.
- Pappé, Ilan, "Introduction: New Historical Orientations in the Research on the Palestine Question," in *The Israel/Palestine Question*, ed. Ilan Pappé, London / New York: Routledge, 1999, 1-7.
- Pappé, Ilan. "Jordan between Hashemite and Palestinian Identity." in Jordan in the Middle East: The Making of a Pivotal State. eds. Joseph Nevo and Ilan Pappé. London: Frank Cass. 1994. 61-91.
- Pappé. Ilan, The Making of the Arab-Israeli Conflict, 1947-51, London / New York: I. B. Tauris / St. Martin's Press, 1992.

- Parker, Richard B., The Politics of Miscalculation in the Middle East, Bloomington: Indiana University Press, 1993.
- Patai. Raphael. The Arab Mind. New York: Charles Scribner's Sons. 1973.
- Patai, Raphael. The Seed of Abraham: Jews and Arabs in Contact and Conflict, Salt Lake City: University of Utah Press, 1986.
- Pelcovits, Nathan A., The Long Armistice: UN Peacekeeping and the Arab-Israeli Conflict, 1948–1960, foreword by Samuel W. Lewis, Boulder / San Francisco / Oxford: Westview Press, 1993.
- Peleg, Ilan, Begin's Foreign Policy. 1977-1983: Israel's Turn to the Right, Westport. CT: Greenwood, 1987.
- Peleg, Ilan, Human Rights in the West Bank and Gaza: Legacy and Politics, Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1995.
- Penslar, Derek, Israel in History: The Jewish State in Comparative Perspective, London / New York: Routledge, 2007.
- People and Politics in the Middle East, ed. Michael Curtis. New Brunswick. NJ: Transaction Books / E. P. Dutton [proceedings of the annual conference of the American Academic Association for Peace in the Middle East]. 1971.
- Peres, Shimon, Battling for Peace: A Memoir, New York: Random House, 1995.
- Peretz, Don, Israel and the Palestine Arabs, Washington, DC: Middle East Institute, 1958.
- Peters, Joan, From Time Immemorial: The Origins of the Arab-Jewish Conflict over Palestine, New York: Harper and Row, 1984.
- Plascov, Avi, The Palestinian Refugees in Jordan, 1948–1957. London: Frank Cass. 1981.
- Podeh, Elie, From Fahd to Abdallah: The Origins of the Saudi Peace Initiatives and Their Impact on the Arab System and Israel, Jerusalem: Hebrew University, Truman Institute, 2003.
- Podeh, Elic, "History and Memory in the Israeli Educational System: The Portrayal of the Arab-Israeli Conflict in History Textbooks (1948-2000)." History and Memory 12 (2000), 65-100.
- Podeh, Elie, "Regaining Lost Pride: The Impact of the Suez Affair on Egypt and the Arab World," in The 1956 War: Collusion and Rivalry in the Middle East, ed. David Tal, London: Frank Cass [Cummings Center Series], 2001, 209-24.
- Popp, Roland, "Stumbling Decidedly into the Six-Day War," Middle East Journal 60:2 (Spring 2006), 281-309.
- Porat, Dina. The Blue and the Yellow Stars of David: The Zionist Leadership in Palestine and the Holocaust, 1939–1945. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1990.
- Porath, Yehoshua. The Emergence of the Palestinian Arab National Movement. 1918– 1929, London: Frank Cass. 1974.
- Porath, Yehoshua, "Mrs. Peters's Palestine." New York Review of Books. 32:21–2. 16 January 1986, available at http://www.nybooks.com/articles/5249; "Mrs. Peters's Palestine: An Exchange" (Ronald Sanders, Daniel Pipes, Yehoshua Porath), New York Review of Books, 35:5, 27 March 1986, available at http://www.nybooks.com/articles/5172.

- Porath, Yehoshua, The Palestinian Arab National Movement, 1929-1939: From Riots to Rebellion, London: Frank Cass. 1977.
- Pressman, Jeremy. "Mediation. Domestic Politics, and the Israeli-Syrian Negotiations. 1991-2000." Security Studies 16:3 (July-September 2007), 350-81.
- Pressman, Jeremy. "The Second Intifada: Background and Causes of Israeli-Palestinian Conflict." Journal of Conflict Studies 22:2 (Fall 2003), 114-41.
- Pressman, Jeremy, "Visions in Collision: What Happened at Camp David and Taba?" International Security 28:2 (Fall 2003), 5-43.
- Pundak, Ron, "From Oslo to Taba: What Went Wrong?" in The Israeli-Palestinian Peace Process: Oslo and the Lessons of Failure: Perspectives, Predicaments and Prospects, eds. Robert L. Rothstein, Moshe Ma'oz, and Khalil Shikaki, Brighton, UK / Portland, OR: Sussex Academic Press, 2002, 88-113.
- Quandt, William B., Camp David: Peacemaking and Politics, Washington, DC: The Brookings Institution, 1986.
- Quigley, John. The Case for Palestine: An International Law Perspective, rev. and updated ed., Durham / London: Duke University Press, 2005.
- Qurie, Ahmed [Abu Ala], From Oslo to Jerusalem: The Palestinian Story of the Secret Negotiations, London: I. B. Tauris, 2006.
- Rabie. Mohamed. US-PLO Dialogue: Secret Diplomacy and Conflict Resolution, Gainesville: University Press of Florida. 1995.
- Rabinovich, Abraham, The Yom Kippur War: The Epic Encounter that Transformed the Middle East, New York: Schocken, 2005.
- Rabinovich, Itamar, The Road Not Taken: Early Arab-Israeli Negotiations, New York / Oxford: Oxford University Press, 1991.
- Rabinovich, Itamar, "Seven Wars and One Peace Treaty." in *The Arab-Israeli Conflict: Perspectives*. 2nd ed., ed. Alvin Z. Rubinstein, New York: HarperCollins, 1991, ch. 2.
- Rabinovich, Itamar, Waging Peace: Israel and the Arabs. 1948-2003, rev. and updated ed., Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.
- Rufael, Gideon, Destination Peace: Three Decades of Israeli Foreign Policy: A Personal Memoir, New York: Stein and Day, 1981.
- Rejwan. Nissim, "Arab Advocate of Westernization," New Outlook 15 (October 1972), 27-34.
- Review Essays in Israel Studies: Books on Israel, volume V. eds. Laura Zittrain Eisenberg and Neil Caplan, Albany: State University of New York Press. 2000.
- Rodinson, Maxime, "Israël, fait colonial?" Les Temps modernes 22 (1967) 253bis, 17-88, later transl. as Israel: A Colonial Settler-State? intro. Peter Buch, transl. David Thorstad, New York, 1973.
- Rodinson, Maxime, Israel and the Arabs, transl. Michael Perl, Harmondsworth: Penguin, 1968.
- Ro'i, Yaacov, "The Zionist Attitude to the Arabs, 1908–1914," in Palestine and Israel in the 19th and 20th Centuries, eds. Elie Kedouric and Sylvia G. Haim, London: Frank Cass, 1982, 15–59.

- Rokach, Livia, Israel's Sacred Terrorism: A Study Based on Moshe Sharett's Personal Diary and Other Documents, Belmont, MA: Association of Arab-American University Graduates, 1980.
- Ross, Dennis, The Missing Peace: The Inside Story of the Fight for Middle East Peace. New York: Farrar, Straus, and Giroux, 2004.
- Rouhana, Nadim N., "Zionism's Encounter with the Palestinians: The Dynamics of Force, Fear, and Extremism." in Israeli and Palestinian Narratives of Conflict: History's Double Helix. ed. Robert 1. Rotberg. Bloomington / Indianapolis: Indiana University Press. 2006. 115–41.
- Roy. Sara, "Humanism, Scholarship, and Politics: Writing on the Palestinian-Israeli Conflict," Journal of Palestine Studies XXXVI:2 (Winter 2007), 54-65.
- Rubenberg, Cheryl A., "The Bush Administration and the Palestinians," in U.S. Policy on Palestine from Wilson to Clinton, ed. Michael W. Suleiman, Normal, IL: AAUG Press, 1995, 195-21.
- Rubin. Barry. "America as Junior Partner: Anglo-American Relations in the Middle East. 1919-1939." in *The Great Powers in the Middle East.* 1919-1939. ed. Uriel Dann. New York / London: Holmes and Meier. 1988. 238-51.
- Rubin, Jacob A., True and False about Israel. New York: Herzl Press, for the American Zionist Federation, 1972.
- Rubinstein, Alvin Z., "Transformation: External Determinants," in *The Arab-Israeli Conflict: Perspectives*. 2nd ed., ed. Alvin Z. Rubinstein. New York: HarperCollins, 1991, ch. 3.
- Rubinstein, Amnon, From Herzl to Rabin: The Changing Image of Zionism, New York: Holmes and Meier, 2000.
- Rubinstein, Amnon. The Zionist Dream Revisited: From Herzl to Gush Emunim and Back, New York: 1984.
- Sachar, Howard M., A History of Israel: From the Rise of Zionism to Our Time. New York: Alfred A. Knopf. 1976.
- Sadat and His Legacy: Egypt and the World, 1977-1997, ed. and introduced by Jon
   B. Alterman, Washington, DC: Washington Institute for Near East Policy, 1998.
   Said, Edward W., The Question of Palestine, New York: Vintage 1980.
- Saliba, Samir N., The Jardan River Dispute. The Hague: Martinus Nijhoff, 1968.
- Salibi, Kamal, The Bible Came from Arabia, London: J. Cape. 1985.
- Samuel, Edwin. A Lifetime in Jerusalem. Jerusalem: Israel Universities Press. 1970.Samuel, Maurice. Harvest in the Desert. Philadelphia. PA: Jewish Publication Society, 1944.
- Sasson, Ted, and Shaul Kelner, "From Shrine to Forum: Masada and the Politics of lewish Extremism," *Israel Studies* 13:2 (Summer 2008), 146-63.
- Saunders, Harold H., The Other Walls: The Arab-Israeli Peace Process in a Global Perspective, rev. ed., Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991.
- Savir, Uri. The Process: 1.100 Days that Changed the Middle East. New York: Random House, 1998.
- Sayigh, Yezid, "Arafat and the Anatomy of a Revolt," Survival 43:3 (Autumn 2001), 47-60.

- Sayigh, Yezid. Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement, 1949–1993. Oxford: Oxford University Press / Washington, DC: The Institute for Palestine Studies. 1997.
- Sayigh, Yezid, "The Palestinian Strategic Impasse," Survival 44:4 (Winter 2002). 7-21.
- Schiff, Ze'ev, and Ehud Ya'ari, Intifada: The Palestinian Uprising-Israel's Third Front, New York: Simon and Schuster, 1990.
- Schuestan. Dan. "The Israeli-Egyptian 'War of Attrition.' 1969-1970." in A Never-Ending Conflict: A Guide to Israeli Military History, ed. Mordechai Bar-On, Westport, CT / London: Praeger, 2004, 147-59.
- Segev, Samuel, "The Arab-Israeli Conflict under President Bush," in From Cold War to New World Order: The Foreign Policy of George H. W. Bush. eds. Meena Bose and Rosanna Perotti, Westport, CT: Greenwood, and Hofstru University, 2002, 113-36.
- Segev, Tom. 1949: The First Israelis, ed. Arlen Neal Weinstein. New York: Free Press / London: Collier Macmillan. 1986.
- Segev. Tom. The Seventh Million: The Israelis and the Holocaust. New York: Hill and Wang. 1993.
- Sela. Avraham. "Arab Historiography of the 1948 War: The Quest for Legitimacy." in New Perspectives on Israeli History: The Early Years of the State, ed. Laurence J. Silberstein, New York: New York University Press. 1991. 124-54.
- Sela, Avraham, "Arab Nationalists and Nazi Germany, 1939-1945." in So Others Will Remember: Holocaust History and Survivor Testimony, ed. Ronald Headland, Montreal: Vehicule Press, 1999, 70-81.
- Sela, Avraham, "The 'Wailing Wall' Riots (1929) as a Watershed in the Palestine Conflict," The Muslim World LXXXIV: 1-2 (January-April 1994). 60-94.
- Shafir, Gershon, Land, Labor, and the Origins of the Israeli-Palestinian Conflict, 1882–1914, Cambridge, UK /New York: Cambridge University Press, 1989; updated ed., Berkeley / Los Angeles: University of California Press, 1996.
- Shafir, Gershon, "Zionism and Colonialism: A Comparative Approach," in The Israel/ Palestine Question. ed. Ilan Pappé, London / New York: Routledge. 1999. 81-96.
- Shaked, Haim, "Continuity and Change: An Overview," in The Arab-Israeli Conflict: Perspectives, 2nd ed., ed. Alvin Z. Rubinstein, New York: HarperCollins, 1991, 191-214.
- Shalev, Aryeh, The Israeli-Syria Armistice Regime, 1949-1955, Boulder, CO: Westview Press / Jerusalem: The Jerusalem Post [Jaffee Center for Strategic Studies, Study No. 21], 1993.
- Shalev, Michael. Labour and the Political Economy in Israel. Oxford: Oxford University Press, 1992.
- Shamir. Shimon. "The Collapse of Project Alpha." in Suez 1956: The Crisis and Its Consequences, eds. Wm. Roger Louis and Roger Owen, Oxford: Clarendon Press, 1989, 73-100.
- Shamir, Yitzhak, "Israel's Role in a Changing Middle East," Foreign Affairs 60:4 (Spring 1982), 789-801.

- Shanks, Hershel. "Archeology as Politics." Commentary (August 1986). 50-2.
- Shapiru, Anita, Land and Power: The Zionist Resort to Force, 1881-1948, transl. William Templer, Stanford, CA: Stanford University Press, 1999.
- Shared Histories: A Palestinian-Israeli Dialogue, eds. Paul Scham, Walid Salem, and Benjamin Pogrund, Walnut Creek, CA: Left Coast Press, 2005.
- Sharett, Moshe, "The 1953 Qibya Raid Revisited: Excerpts from Moshe Sharett's Diary." special document introduced by Walid Khalidi, annotated by Neil Caplan, Journal of Palestine Studies 31:4 (Summer 2002), 77-98.
- Sharon. Ariel, with David Chanoff, Warrior: The Autobiography of Ariel Sharon, New York: Simon and Schuster, 1989.
- Sheffer, Gabriel, "Principles of Pragmatism: A Reevaluation of British Policies toward Palestine in the 1930s," in *The Great Powers in the Middle East*, 1919– 1939, ed. Uriel Dann, New York / London: Holmes and Meier, 1988, 109–27.
- Shenhav. Yehouda, "Arab Jews. Population Exchange, and the Palestinian Right of Return," in Exile and Return: Predicaments of Palestinians and Jews. eds. Ann M. Lesch and Ian S. Lustick, Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 2005, 225-45.
- Sher. Gilead, The Israeli-Palestinian Peace Negotiations, 1999-2001: Within Reach, New York: Routledge, 2006
- Shikaki. Khalil. "Ending the Conflict: Can the Parties Afford It?" in The Israeli-Palestinian Peace Process: Oslo and the Lessons of Failure: Perspectives. Predicaments and Prospects. eds. Robert L. Rothstein, Moshe Ma'oz, and Khalil Shikaki. Brighton, UK / Portland, OR: Sussex Academic Press, 2002, 37-46.
- Shikaki, Khalil. "Refugees and the Legitimacy of Palestinian-Israeli Peace Making." in Arab-Jewish Relations from Conflict to Resolution: Essays in Honour of Professor Moshe Ma'oz, eds. Elie Podeh and Asher Kaufman, Brighton: Sussex Academic Press, 2006, 363-74.
- Shimshoni, Jonathan, Israel and Conventional Deterrence: Border Warfare from 1953 to 1970, Ithaca, NY / London: Cornell University Press, 1988.
- Shipler, David K., Arab and Jew: Wounded Spirits in a Promised Land, rev. ed., New York: Penguin, 2002.
- Shluim. Avi. Collusion across the Jordan: King Abdullah, the Zionist Movement, and the Partition of Palestine. Oxford: Clarendon Press, 1988.
- Shlaim. Avi. "The Debate about 1948," in *The Israel/Palestine Question*, ed. Ilan Pappé, London / New York: Routledge, 1999, 171-92.
- Shlaim. Avi. "Husni Za'im and the Plan to Resettle Palestinian Refugees." Journal of Palestine Studies 15:4 (Summer 1986). 68–80.
- Shlaim. Avi. The Iron Wall: Israel and the Arab World, London: Allen Lane / Penguin Press, 2000.
- Shlaim, Avi, Lion of Jordan: King Hussein's Life in War and Peace, London: Penguin, 2007.
- Shlaim, Avi, "The Protocol of Sèvres: Anatomy of a War Plot," in The 1956 War: Collusion and Rivalry in the Middle East, ed. David Tal. London: Frank Cass [Cummings Center Series], 2001, 119-44.

- Shlaim, Avi. "The Rise and Fall of the All-Palestine Government in Gaza," Journal of Palestine Studies 20:1 (Autumn 1990), 37-53.
- Shulman, David, Dark Hope: Working for Peace in Israel and Palestine. Chicago: University of Chicago Press. 2007.
- Siegman, Henry, "The Perils of Messianic Politics" (1988), in Wrestling with Zion: Progressive Jewish-American Responses to the Israeli-Palestinian Conflict, ed. and with an introduction by Tony Kushner and Alisa Solomon, New York: Grove Press, 2003, 113-15.
- Simons, Chaim, International Proposals to Transfer Arabs from Palestine, 1895– 1947: A Historical Survey, Hoboken, NJ: Ktav Publishing, 1988.
- The Six Day War: A Retrospective, ed. Richard B. Parker, Gainesville: University Press of Florida, 1996.
- Slater, Jerome "Lost Opportunities for Peace in the Arab-Israeli Conflict: Israel and Syria, 1948-2001." International Security 27:1 (Summer 2002), 79-106.
- Slater, Jerome. "What Went Wrong? The Collapse of the Palestinian-Israeli Peace Process." Political Science Quarterly 116:2 (Summer 2001), 171-99.
- Smith, Charles D., "The Invention of a Tradition: The Question of Arab Acceptance of the Zionist Right to Palestine during World War I," *Journal of Palestine Studies* XXII:2 (Winter 1993), 48–61.
- Sofer, Arnon, Rivers of Fire: The Conflict over Water in the Middle East, transl. Murray Rosovsky and Nina Copaken, Lanham, MD: Rowman and Littlefield. 1999.
- Spiegel, Steven L., The Other Arab-Israeli Conflict: Making America's Middle East Policy from Truman to Reagan, Chicago: University of Chicago Press, 1985.
- Stein, Kenneth W., Heroic Diplomacy: Sadat, Kissinger, Carter, Begin and the Quest for Arab-Israeli Peace, New York: Routledge, 1999.
- Stein, Kenneth W., "The Intifada and the 1936-39 Uprising: A Comparison," Journal of Palestine Studies 19:4 (Summer 1990), 64-85.
- Stein, Kenneth W., The Land Question in Palestine, 1917-1939, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1984.
- Stein, Leonard, The Balfour Declaration, London: Valentine Mitchell, 1961.
- Stone, I. F., Underground to Palestine, and Reflections Thirty Years Later [reprint of the original 1946 edition]. New York: Pantheon, 1978.
- Stone, Julius, Israel and Palestine: Assault on the Law of Nations, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1981.
- The Suez-Sinai Crisis 1956: Retrospective and Reappraisal, eds. Selwyn Ilan Troen and Moshe Shemesh, London: Frank Cass, 1990.
- Susser, Asher, "Jordan, the PLO and the Palestine Question," in Jordan in the Middle East: The Making of a Pivotal State, eds. Joseph Nevo and Ilan Pappé, London: Frank Cass, 1994, 211-28.
- Swedenburg, Ted, Memories of Revolt: The 1936-1939 Rebellion and the Palestinian National Past, Fayetteville: University of Arkansas Press, 2003.
- Swisher, Clayton E., The Truth about Camp David: The Untold Story about the Collapse of the Middle East Peace Process. New York: Nation Books. 2004.
- Sykes. Christopher, Crossroads to Israel, 1917–1948, Bloomington: Indiana University Press, 1965 [Midland pb edition, 1973].

- Syrkin. Maric. "The Palestinian Refugees: Resettlement. Repatriation or Restoration?" [from Commentary magazine 41:1 (1966)], in Israel, the Arabs and the Middle East, eds. Irving Howe and Carl Gershman. New York: Bantam. 1972, 157-85.
- Syrkin, Marie, The State of the Jews, Washington, DC: New Republic Books / Herzl Press, 1980.
- Syrkin, Marie, "Who Are the Palestinians?" in *People and Politics in the Middle East*, ed. Michael Curtis. New Brunswick. NJ: Transaction Books / E. P. Dutton [proceedings of the annual conference of the American Academic Association for Peace in the Middle East], 1971, 93-110.
- Tal, Uriel, "Foundations of a Political Messianic Trend in Israel," Jerusalem Quarterly 35 (Spring 1985), 36-45.
- Tamari, Salim, "In League with Zion: Israel's Search for a Native Pillar," Journal of Palestine Studies 12:4 (Summer 1983), 41–56.
- Tawil, Raymonda Hawa, My Home, My Prison, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979.
- Tekoah, Yosef. In the Face of the Nations: Israel's Struggle for Peace, ed. David Aphek. New York: Simon and Schuster. 1976.
- Telhami, Shibley, "Beyond Resolution? The Palestinian-Israeli Conflict," in Grasping the Nettle: Analyzing Cases of Intractable Conflict, Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 2005, 357-72.
- Tessler, Mark. A History of the Israeli-Palestinian Conflict, Bloomington / Indianapolis: Indiana University Press, 1994; revised ed. 2009.
- Tessler, Mark, "Intifada, 1987-1993," Encyclopedia of the Palestinians, rev. ed., ed. Philip Mattar, New York: Facts on File, 2005, 224-32.
- Tessler, Mark. "Narratives and Myths about Arab Intransigence toward Israel." in Israeli and Palestinian Narratives of Conflict: History's Double Helix, ed. Robert 1. Rotberg, Bloomington / Indianapolis: Indiana University Press, 2006, 174-93.
- Teveth. Shabtai. Ben-Gurion and the Holocaust. New York: Harcourt Brace, 1996. Teveth. Shabtai. Ben-Gurion: The Burning Ground, 1886-1948. Boston. MA: Houghton Millin, 1987.
- Teveth. Shabtai. "The Palestinian Refugee Problem and Its Origins" (review article). Middle Eastern Studies 26:2 (April 1990), 214–49.
- Tibawi, A. L., "T. E. Lawrence, Faisal and Weizmann: The 1919 Attempt to Secure an Arab Balfour Declaration," Royal Central Asian Journal 56:2 (June 1969), 156-63.
- Tibawi, A. L., "Visions of the Return: The Palestine Arab Refugees in Arabic Poetry and Art," *Middle East Journal* 17:5 (Autumn, 1963), 507-26.
- Touval, Sandia. The Peace Brokers: Mediators in the Arab-Israeli Conflict. 1948–1979, Princeton. NJ: Princeton University Press. 1982.
- Toward Peace in the Middle East, report of the Brookings Institution Middle East Study Group, Washington, DC: December 1975.
- Traditions and Transitions in Israel Studies: Books on Israel volume 6, eds. Laura Zittrain Eisenberg, Neil Caplan, Naomi B. Sokoloff, and Mohammed Abu-Nimer, Albany: State University of New York Press, 2002.

- The Transformation of Palestine: Essays on the Origins and Development of the Arab-Israeli Conflict, 2nd ed., ed. Ibrahim Abu Lughod, foreword by Arnold J. Toynbee, Evanston, IL: Northwestern University Press, 1987.
- Troen, S. Ilan, "De-Judaizing the Homeland: Academic Politics in Rewriting the History of Palestine," *Israel Affairs* 13:4 (2007), 872-84.
- Troen, S. Ilan, "The Protocol of Sèvres: British/French/Israeli Collusion against Egypt, 1956," *Israel Studies* 1:2 (Fall 1996), 122–39.
- Turki, Fawaz, The Disinherited: Journal of a Palestinian Exile. 2nd ed., London / New York: Monthly Review Press, 1974.
- United Nations Resolutions on Palestine and the Arab-Israeli Conflict, vol. 1: 1947–1974, rev. ed., ed. George J. Tomeh, Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1988.
- United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP); Report of the United Nations Special Committee on Palestine (USNCOP). 3 September 1947. accessed online 21 March 2008 at http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/99818751a6a4 c9c6852560690077cf61/07175dc9fa2dc563852568d3006c10f3.
- United Nations, Division for Palestinian Rights, "The Origins and Evolution of the Palestine Problem: 1917–1988—PART I. 1917–1947." posted 30 June 1990, accessed 13 April 2008 at http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/561c6ce353d7 40fb8525607d00581829/acac80e740c782e4852561150071fdb0.
- United Nations. The Question of Palestine. New York: United Nations. 1979 [prepared for, and under the guidance of, the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People].
- Vance. Cyrus. Hard Choices: Critical Years in America's Foreign Policy. New York: Simon and Schuster. 1983.
- Viorst. Milton. Reaching for the Olive Branch: UNRWA and Peace in the Middle East, Washington. DC: Middle East Institute, 1989.
- Von Horn, Carl, Soldiering for Peace, London: Cassell, 1966.
- The War for Palestine: Rewriting the History of 1948, eds. Eugene L. Rogan and Avi Shlaim, Cambridge; Cambridge University Press, 2001.
- Wasserstein, Bernard, Divided Jerusalem: The Struggle for the Holy City. 3rd ed., New Haven, CT: Yale University Press, 2008.
- Wasserstein, Bernard, Israelis and Palestinians: Why Do They Fight? Can They Stop? 3rd ed., New Haven, CT / London: Yale University Press / London: Profile Books, 2008.
- Weinstock, Nathan, Le Sionisme contre Israel, Paris: François Maspéro, 1969.
- Weizman, Ezer, The Battle for Peace, New York: Bantam, 1981.
- Weizmann, Chaim. The Letters and Papers of Chaim Weizmann, series B: vol. II. December 1931-April 1952, ed. Barnet Litvinoff, Rutgers, NJ: Transaction Books / Jerusalem: Israel Universities Press, 1984.
- Weizmann, Chaim, "Palestine's Role in the Solution of the Jewish Problem," Foreign Affairs 20:2 (1942), 324-38, reprinted in A Middle East Reader, ed. Irene L. Gendzier, Indianapolis / New York: Pegasus, 1969, 311-25.
- Weizmann, Chaim. Trial and Error: The Autobiography of Chaim Weizmann, London: Hamish Hamilton, 1949.

- West. Deborah L., Myth and Narrative in the Israeli-Palestinian Conflict. Cambridge, MA: World Peace Foundation [WPF Report #34], 2003.
- When Enemies Dare to Talk: An Israeli-Palestinian Debate (5/6 September 1978), ed. Simha Flapan, London: Croom Helm, 1979.
- Wilson, Evan M., A Calculated Risk: The U.S. Decision to Recognize Israel, foreword by William B. Quandt, Cincinnati, OH: Clerisy Press, 2008 [reprint of Decision on Palestine: How the U.S. Came to Recognize Israel (1979)].
- Wilson, Mary, King Abdullah, Britain and the Making of Jordan, Cambridge, UK / New York / etc.: Cambridge University Press, 1987.
- Yehoshua, A. B. "The Holocaust as Junction," in Between Right and Right, New York: Doubleday, 1981, 1-19.
- Zartman, I. William, Cowardly Lions: Missed Opportunities to Prevent Deadly Conflict and State Collapse, Boulder. CO / London: Lynne Rienner. 2005.
- Zertal, Idith. From Catastrophe to Power: Holocaust Survivors and the Emergence of Israel, Berkeley / Los Angeles: University of California Press, 1998.
- Zertal. Idith. Israel's Holocaust and the Politics of Nationhood. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Zertal. Idith. and Akiva Eldar. Lords of the Land: The War over Israel's Settlements in the Occupied Territories. 1967-2007. transl. from the Hebrew by Vivian Eden. New York: Nation Books. 2007.
- Zerubavel, Yael, Recovered Roots: Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition, Chicago / London: University of Chicago Press, 1995.
- The Zionist Idea: A Historical Analysis and Reader. ed. and introduced by Arthur Hertzberg, Garden City, NJ: 1959, reprinted New York: Atheneum, 1969.
- Zisser. Eyal. "The 1982 'Peace for Galilee' War: Looking Back in Anger—Between an Option of a War and a War of no Option," in A Never-Ending Conflict: A Guide to Israeli Military History, ed. Mordechai Bar-On, Westport, CT / London: Praeger, 2004, 193-210.
- Zuraik. Constantine. "Today and Yesterday—Two Prominent Aspects of the New Meaning of the Disaster." Middle East Forum XLIII:2-3 (1967), 13-20.
- Zurayk. Constantine K.. The Meaning of the Disaster. transl. R. Bayly Winder, Beirut: Khayat's, 1956.

# المؤلف في سطور:

### نيل كابلان

- حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من مدرسة لندن للاقتصاد السياسي.
  - ألف سبعة كتب كلها عن تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلي.
  - يعمل حاليا في كلية فانيير، وأستاذ مساعد للتاريخ بجامعة كونكورديا بكندا.
- پعد حالیا کتابا حول مذکرات موشی شاریت أول وزیر خارجیة لإسرائیل وثانی رئیس وزراء لها.

# المترجم في سطور

#### محمد محمود العشماوي

- ولد في ۱۹٤۹/۰۱/۱۲.
- حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية القاهرة عام ١٩٧١.
  - التحق بالسلك الدبلوماسي المصرى عام ١٩٧٥.
    - زمیل أكادیمیة ناصر العسكریة العلیا ۱۹۸۸.
- حاصل على وسام الاستحقاق من رتبة ضابط عظیم من جمهوریة النیجر
   عام ۲۰۰۹.
- ترجم كتابا من الإنجليزية إلى العربية وهو "الإمبراطورية الـــصينية الجديــدة وما تعنيه للولايات المتحدة الأمريكية"، وصدر عن المركز القــومى للترجمــة عام ٢٠١٠.
- وقد أورى المترجم اهتماما بالشنون الفلسطينية وصلتها باعتبارات الأمن القومى المصرى والعربى منذ بداية دراسته وخلال حياته العملية؛ حيث قام بإعداد وشارك في بحوث ودراسات وتقديرات للموقف حول هذا الموضوع.

## المراجع في السطور:

### عماد الدين صالح عواد

- ولد في القاهرة عام ١٩٥٨.
- حاصل على دكتوراه فى العلوم السياسية جامعة القانون والعلوم الأجتماعية باريس ٢ فرنسا امتياز مع تهنئة لجنة التحكيم مارس ١٩٩٠. (موضوع الرسالة "التسوية السلمية للصراع العربى الإسرائيلى: نحو مؤتمر دولى جديد؟).
- حاصل على درجة أستاذ- جامعة القانون والعلوم الاجتماعية-باريس ٢- فرنسا- أكتوبر ١٩٩٤.
  - برید الکترونی: emadawwed@yahoo.fr -

### الخبرة الوظيفية:

- نائب المنسق الوطنى لمشروع دعم القدرات فى مجال حقوق الإنسسان بجمهورية مصر العربية. (منذ بداية ٢٠٠٦)
- مستشار لرئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية منذ سبتمبر ٢٠٠٦.

- نشر أكثر من سبعين مقالاً باللغة الفرنسية في مجلسة "Defense Nationale" الصادرة عن لجنة دراسات الدفاع الوطنى التابعة لوزارة الدفاع الفرنسية، فضلا عن الأهرام إيدو، ومركز الدراسات بجامعة مونتريال بكندا.
- من مؤسسى سلسلة دراسات استراتيجية ومستقبلية الصادرة عن معهد البحوث والدراسات العربية؛ حيث نشر الدراسة الثانية (عام ٢٠٠٠) تحت عنوان (الخطوط الحمراء: مقومات السلام الإسرائيلي) والدراسة الثامنة (عام ٢٠٠٣) بعنوان الشرق الأوسط وتحديات النظام الدولي الجديد.
- "أنابوليس"، قدمه السيد الأستاذ الدكتور بطرس بطرس غالى، أصدرته دار النهضة العربية في بناير ٢٠٠٨.
- نشر كتاب باللغة العربية تحت عنوان "المواطنة والأمن"، ٢٠٠٩، قدمــه السيد الأستاذ الدكتور بطرس بطرس غالى.

التصحيح اللغوى: كريمان البدرى الإشراف الفنى: محسن مصطفى